rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



- التركيف في المام

باشان فنة حِمَّى رَقِيَّ الْمُالْمُصَّلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَلِيْكُ وَيَّيِّهُ جمع بحرثها مع معرفها مع مع معرفها

المحرة الأول











overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مَوسُوعتَ البِنْهِ البِنِهِ البِنِهِ البِنِهِ البِنِهِ حقوق الطتبع مجفوظت الطبعت الأولى 1998\_ A 1818

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# مُوسُوع سُرِ تَرِي الْمُعْرِينِ فَيْ الْمُعْرِينِ وَلَيْنِ الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ وَلَّيْ الْمُعْرِينِ وَلَيْنِ الْمُعْرِينِ وَلَيْنِ الْمُعْرِينِ وَلَيْنِي الْمُعْرِينِ وَلَّيْنِ الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْرِينِ وَلَيْنِ الْمُعْرِينِ وَلَيْنِ الْمُعْرِينِ وَلَيْنِي الْمُعْرِينِ وَلِيعِلِي الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْرِي وَالْمِنْ عِلْمِي وَلِي الْمُعْرِي وَالْمِنْ عِلْمِي الْمُعْرِي وَالْمِنِي وَالْمُعْرِي وَالْمِنْ الْمُعْمِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ عِلْمِي الْمُعِلِي وَلِي الْمُعْمِي وَالْمِنِي الْمُعْمِي وَالْمِنْ الْمُع

إشراف لجنة من رجَالِط لفِكر وَالعِلم وَالأدب

جمع بحوثكا

جَعُفُ الدَّجَيُّ لِيْ





# بسم ألله التم زالتي

نحمدك اللهم ونستيعن بك، ونصلي ونسلم على نبيك المرسل بالهدى محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الحمد لله الذي وفقنا لإنجاز هذا السفر المبارك الميمون (موسوعة النجف الأشرف) والذي باكورته هذا الجزء الذي بين يديك.

وإننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في بحوثها ومواضيعها أو في إخراجها وتنظيمها، ونخص بالذكر منهم:

آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الفقيه.

الدكتور السيد محمد كاظم مكي .

الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني.

العلامة السيد محمد الغروي .

الدكتور السيد محمد بحر العلوم.

العلامة السيد عباس الموسوي. ( ابو علي )

العلامة الشيخ محمد جواد الفقيه.

الأستاذ البحاثة الكبير السيد حسن الأمين.

دار الأضواء



# بشــــواًللهُ الرَّمْزِالرِّيَّوِ

# كلمة المؤسس

والحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله خير الورى وبعد:

فلقد عشت ردحاً طويلاً من حياتي في مدينة علم وعلماء، وأدب وأدباء.. مدينة تنتشر فيها المدارس الدينية هنا وهناك حتى ليقول الإنسان إنها كلها مدرسة جامعة وجدت منذ وجدت لتستقبل طلاب العلم من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، يؤمونها ليتلقوا في مدارسها ومساجدها علومهم.

وكنت في كل يوم أشاهد الطلاب يتجهون إلى الجوامع والمدارس، والصحن العلوي الشريف، فتمتلىء نفسي سروراً بهذه النعمة التي منحها الله سبحانه لبلدي وأهله، وأمضي مع هؤلاء الطلاب لأجدهم وقد اجتمعوا حلقات على الأرض يتلقون دروسهم، فهنا حلقة تدرس الفقه وهناك حلقة تتلقى درساً في الأصول، وفي تلك الزاوية شيخ يعطي طلابه درساً في الحديث. وهكذا تكثر الحلقات ويغزر العطاء.

ولعل أُقوى ما يملأ القلب سروراً والنفس راحة معرفة هؤلاء الطلاب الـذين أتوا من أقطار شتى، ولا هم للا تلقي العلم، ففي حلقة واحدة يجتمع العربي مع الفارسي والهندي والأفغاني والتيبتي والقوقاسي على كتاب واحد ويتلقون من أستاذ

واحد، فتجمع بينهم الدراسة وتؤتي ثهارها اليانعة وأهمها التآخي والتحابب بين أولئك الطلاب إضافة إلى تلقى العلوم والمعارف.

لقد امتازت هذه المدينة عن غيرها من المدن بخصائص عديدة وكثيرة، وأهمها أنها مأوى الزائرين لمرقد أمير المؤمنين الإمام على بن أبي طالب(ع) ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث تهوي إليها الأفئدة، وتشد نحوها الرحال.

وإن أنسَ لا أنسى وأنا في شبابي أولئك الزوّار الذين يقطعون ما ينيف على ألفي كلم على البغال، ويبذلون الأموال، ويتحملون المشقة والجهد والنصب غير مبالين بكل ذلك، وكيف يبالون وما يطلبونه يهون في سبيله بذل الغالي والنفيس، ألا وهو التبرك بزيارة مرقد الإمام عليّ(ع) ولشم عتباته المقدسة.

ولا غرابة إذا طارت أفئدة المؤمنين هوىً إليها، وامتلأت قلوبهم حبّاً لها، فقد شهد لها التاريخ على مدى حقبة على أهميتها الدينية والتاريخية الكبرى، وأعرب عن ذلك حب المؤمنين القوي والمتزايد لها، وما مجاورة المؤمنين فيها انتظاراً للقاء ربهم وأمنيتهم بأن يدفنوا بجوار أمير المؤمنين إلا شاهد قوي على حب المسلمين العميق لها.

ومن هذه البيئة المباركة وهذه الحياة انطلق حبي لهذه المدينة عميقاً قوياً متأججاً، ورأيت فيها درّة ثمينة في تاج هذه الكرة الأرضية. وأخذ يدور في خلدي أنني إذا لم أقم بخدمة لهذه المدينة فلا بد أن أدان بالتقصير، ولكن ماذا أقدم والباع قصير والإمكانات متواضعة؟!.

وأخيراً هداني الله إلى ما أصبو إليه وأتوق، فألقى في روعي أن أقوم بإعداد موسوعة كبرى لهذه المدينة، وانبثقت هذه الفكرة سنة ١٩٨٤ وأخذت تحتل في فكري وقلبي مكاناً واسعاً، ولما عرضت هذه الفكرة على من عرفت من أهل العلم والمعرفة ممن عرفتهم وعشت معهم قبل خمسين سنة في النجف الأشرف لقيت منهم التشجيع والإصرار على متابعة الجهد.

ومضى على انبثاق الفكرة ما يزيد على الثهاني سنوات، حين بدأت أعدّ العدّة لتناول هذا الموضوع بدقة وعناية وجدية وسرعة، فتداولت مع الدكتور السيد محمد كاظم مكي العاملي الحبوشي، فتفضل مشكوراً بوضع القواعد والنهاذج حتى بلغت ١٧

نموذجاً. وسرنا حسب تعليهاته المفيدة بجمع كل موضوع يخص النجف، وبخاصة ما ورد في التاريخ، وصرنا نتجول في العراق ولبنان وسوريا وإيران باحثين عن الوثائق حتى كان لنا منها ما يسع مجلدات كبيرة في التاريخ والأدب والفكر والتراجم.

ولا بد من الإشارة إلى أنني بتاريخ ٢٦ رمضان ١٤٠٩ هـ تشرفت بخدمة المرجع الديني السيد شهاب الدين المرعشي في مدينة قم فتفضل مشكوراً بإرشاداته وتوجيهاته.

ثم طلبت من الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني (حفظه الله) الإشراف على إخراج هذه الموسوعة فاستجاب مشكوراً .

وأخيراً لا بد من الاعتراف بأني لم آت بجديد، وإذا كانت لي من يد في هذا العمل فإنما هي جمع ما كتبه الأعلام في كل مجال، ولقد كنت أرغب أن أقوم بصياغة جديدة لهذا التاريخ إلا أن هذه الرغبة تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل فاكتفيت بنقل هذه المعلومات كها أوردها أصحابها، راجياً من الله عز وجل أن يوفق أولادي للأخذ بوصيتي لإكهال النواقص وسد الثغرات في طبعات أخرى إن شاء الله وصياغتها بشكل جديد.

وأرجو من كل من يجد شيئاً يخدم فيه هذه الموسوعة أن يرشدنا إليه، وله من الله خبر جزاء المحسنين.

والحمد لله رب العالمين.

جعفر هادي الدجيلي

الجمعة ٧ شوال ١٤١٢/ ١٠ نيسان ١٩٩٢



# موسوعة النجف الأشرف والحاج جعفر الدجيلي

# بقـلـم المرجع الديني آية الله الشيخ محمد تقي الفقيه

# بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد والمنة

رجل يعيش في مـوسوعـة خالـدة وموسـوعة لم تولد لولا ذلك الرجل. أمّا الموسوعة فطلائعها بين يديك وهي تحدّثك عن نفسها.

وأمّا الحاج جعفر، فقد عرفته منذ زمن طويل يزيد عن نصف قرن، ثمّ التقيت به فكريّا بعد ذلك في الربع الثالث من هذا القرن. ثمّ اصطفيته لنفسي وعدد من اصطفيهم من الرجال قليل.

كثيرون هم الأذكياء وكثيرون هم المفكرون من العلماء الباحثين والمنقبين، وكثيرً هم الأثرياء المتوسطون، ولكن الأثرياء المفكرين الذين تطمح نفوسهم إلى المعنويات قليلون، بل هم أقل من القليل.

هذا، ولكن الحاج جعفر النجفي الذي لمع إسمه في الربع الثالث من هذا القرن في التجارة والإدارة والتفكير، هو من آل الدجيلي، بيت من بيوتات النجف المتوسطة، فيها علماء، وأدباء، وتجّار وأرباب مناصب صغيرة في الدولة فيها أعلم.

والحاج جعفر، استطاع أن يعيش مع المراجع من العلماء، كما يعيش معهم أهل العلم من الطبقة الثانية، واستطاع أيضاً أن يعيش مع الساسة وأرباب الدولة كما تعيش معهم الطبقة الثانية من رجال الدولة والسياسة.

فقد كان يشترك مع هذين الصنفين جميعاً في الرأي والتخطيط وكأنه واحد منهم. وليس هذا بكثير على مثله، فإن النجفيين بجميع طبقاتهم يتمتّعون بالتفوق والذكاء والفطنة والقوة والشهامة والطموح، ويستطيعون أن يعيشوا مع من هو أكثر منهم ثقافة وأعلى منهم مكانة في المجتمع وأكثر منهم ثراء، يعيشون مع هؤلاء وكأنهم منهم ولا يستكثر ذلك عليهم.

النجفيون - كما عرفتهم في المدة التي عشتها بينهم، وهي نحو أربعين سنة - يعيشون في صميم الدولة العراقية على اختلاف التقلبات التي مرت على حكامها، ومع ذلك فإن التقلبات تحدث وتموت وتأكل أربابها، ولكن النجفيين على ما لهم نصيبهم السلامة.

وهم يهمهم أمر النجف قبل كل شيء ويعيشون مع الدولة كأنهم في معزل عن الحركات المعارضة، وهم في صميمها ويعيشون في شبه معزل عن الزعامة الدينية، مع أنهم يهتمون في صيانتها والمحافظة عليها ما وجدوا لذلك سبيلاً.

ويدلك على ذلك أنك تجد مدينة النجف في هذه الساعة التي نعيش فيها من أعظم حاضرات العراق تخطيطاً وعمراناً ونشاطاً، وهي في ازدياد على الدوام كما يحدثنا بذلك من زارها من قبل ومن بعد، هذا في الوقت الذي تعاني منه المدن العراقية ما تعاني منذ نشأة الحرب.

فإننا إذا قبارنا بين نجف اليوم والنجف قبل عشر سنوات مشلًا، نجدها أنها كانت قضاء وأصبحت لواء، وكانت تعبد بمئات الألوف ولعلها الآن أكثر من ذلك، وأنها في سعتها تعادل ضعفي ما كانت عليه.

هكذا النجف اليوم..

### «النجف قديماً»

أما قديماً، فيمكننا «أن نرسم للنجف» صورة، هي التالية: النجف، الخورنق والسدير، الكوفة.

حاضرات ثلاث تبعد كل واحدة منها عن الأخرى نحو عشرة أميال تقريباً، ولو أراد المهندس أن يضع خطاً مستقيماً ويصل كل واحدة بالأخرى لشكّل ذلك مثلثاً. أما الخورنق، والسدير، فهما قصران كان المناذرة يقيمون فيها قبل الإسلام ولم يبق منهما إلّا أثار غمرتها الرمول، فأصبحت بشكل ربوة من الأرض، والناس يتحدثون عنها.

وأما الكوفة فهي بقعة اختيرت لتكون مقراً لجيوش الإسلام بعد حرب القادسية ثم توسّعت حتى أصبحت مساحتها ٤٠ كلم تقريباً، لأنّها كانت تبدأ بالحيرة المسهاة عند العامة «أبو صخير» وتنتهي بالمدينة المسهاة بـ «الكفل».

وكانت الكوفة في الصدر الأول دار علم بحدوده الضيّقة، كما هو شأن كل ناشيء، وكانت مصدراً للثورات الإصلاحية المتعاقبة عدّة قرون. فإن مفكري الإسلام المخلصين حين رأوا خلفاء الأمويين والعباسيين منحرفين عن نهج الإسلام الأصيل، أخذوا ينشرون ملاحظاتهم في أرجاء الكوفة. ومنها تتسرّب إلى سائر الحواضر في العراق، ثم تلتهب الثورة، ولم ينزل الأمر على هذا الحال حتى أيام صاحب الزنج الذي بدأت ثورته من الكوفة عام ١٥٥ حين انتهت بالسيطرة على البصرة ونواحيها وانتهى أمره بعد ثمانية عشر عاماً، وقبل أنها أتت على ألف ألف نسمة أي «مليونا» وهل كان هذا العدد في البصرة أو لا؟ ذلك أمر لا أستطيع الجزم به فعلاً.

وقد تحدّث أئمة أهل البيت في أخبار الملاحم والفتن عن خراب الكوفة وزوالها بعد العمران والسعة، ثم عودتها في آخر الزمان، وليس من الغريب إذن أن تعود الكوفة إلى مدنيتها في أيامنا هذه إلى العمران والإزدهار والسعة. والانتشار، والتخطيط المتميز.

فقد اتّصلت النجف بالكوفة حتى أصبحتا بعد اتصالهما بـالعمـران مـدينتـين واسعتين، تزيد كل واحدة منهما في خط الاتصال عدة كيلومترات.

وأمّا مدينة النجف التي تأسست في القرن الثالث الهجري ٣٧٠ هـ لأسباب تتعلق بالسياسة المحليّة في بغداد، فقد تبنّاها ملوك البويهيين، فجمع عضد الدولة المهندسين والبنّائيين وامدّهم بالمال والعيّال.

وكانت في ذلك الوقت تعد حديثة التخطيط، من حيث الشوارع، والأسواق، والمدارس وبعد، إتمام بنائها، افتتحها باحتفال ملوكي مهيب حضره بنفسه وبالطبع كان القواد ومقدار من الجيش في خدمته، وحضرها في ذلك الوقت علماء الشيعة، وعظماؤهم، والشعراء، ثم أسكنها العلماء وأتباعهم وعين خداماً وسدنة للحرم الشريف، واحضر الأطباء وأمدهم بالأدوية، والأعوان، وعين الرواتب لكل من مِن شأنه أن يأخذ الراتب، وصنف الأسواق. فأصبحت النجف منذ ذلك الوقت مقراً للعلم والعلماء وسوقاً للتجارة والتجار وبالطبع فإن جماهير زوار المرقد الشريف قد تضاعفت أعدادهم أضعافاً كثيرة بسبب الأمن والرفاه، ولم تزل على ازدياد منذ أكثر من ألف سنة، ويمكنني أن أقدر مجموع من يزورها كل سنة في منتصف هذا القرن من ألف سنة، ويمكنني أن أقدر مجموع من يزورها كل سنة في منتصف هذا القرن أيام وجودي في النجف \_ بشلاث ملايين أو أكثر. كما بلغ عدد طلاب العلم في ذلك العهد ما بين ١٢ و ١٤ ألف طالب.

ولا غرابة في ذلك فإن هذه البقعة المقدّسة قد اختارها الله وميّزها على بقاع الأرض، فكانت مرقداً ومقراً لجسد أبينا آدم، وأبي البشر الثاني نوح، ثم هود وصالح، عليهم صلوات الله أجمعين، ثم تشرّفت فأصبحت مرقداً لولي الله ووصي رسوله محمد (ص) مولانا على بن أبي طالب أمير المؤمنين.

وأوّل من بنى بناء وجعل في أعلاه شبه قبة ليتميز عن قبور المسلمين هـو الخليفة العباسي هارون الرشيد، ولا يزال هذا البناء حوله وعليه يتعاظم جيلاً بعـد جيل حتى أصبحت النجف في وقتنا هذا من أمهات الحواضر الإسلامية وأقدمها في التاريخ.

وأمّا من تخرّج منها من العلماء ورجال الفكر، وانتجته أقلامهم في أنواع العلوم أكثر من أن يحصيه جمهور من المتخصصين في الأحصاء.

والكتاب الذي بين يديك لا أقول أنه يعطيك صورة كاملة عنها ولكنني أقـول سوف يحلّق بك في عالم التفكير وستراه أعظم من ذلك وأعظم.

هذا، وإذا كان الوزير العلقمي من وزراء الـدولة العبـاسية، قـد لمع إسمه في التاريخ وأصبح في قمّة الخالدين، وعـرفه بعض العـامة وجميـع الخاصـة، لأنّ ابن أبي الحديد المعتزلي ألّف له شرح النهج عندما طلب منه ذلك، وأمر لـه بالكتب وبكـل ما يحتاج إليه.

فإن الحاج جعفر الدجيلي الذي هو دون العلقمي في المجد والمال والسلطان سيكون ثانياً له في التاريخ، لأنّه استطاع أن يقوم بشيء لا يقوم به إلاّ مثل العلقمي، ولأن كلا من شرح النهج وموسوعة النجف الأشرف يهدفان إلى أمر واحد ويرتبط أحدهما بالآخر كها يرتبط العضد بالساعد.

وإذا تهيّ علابّن أبي الحديد من المصادر ما تهيى ، فسيتهي على الحاج جعفر وأعوانه في عصرنا هذا نظير ما تهي علابّن أبي الحديد بل أكثر لأن عصرنا هذا عصر الطباعة والكتابة ولأنّ الذين استعان بهم ليسوا من قطر واحد، ولا من دولة واحدة، وإنما من دول إسلامية كثيرة.

وفقه الله وإياهم لكل خير.

محمد تقي الفقيه ٧ صفر الخير ١٤١٣هـ ٦ آب ١٩٩٢ م



تقديم

## بقلم البحاثة الكبير الأستاذ السيد حسن الأمين

تعني كلمة النجف شيئين اثنين: مدينة قائمة بذاتها ومعهداً دراسياً عالياً للعلوم الإسلامية.

أما المدينة فيا كان لها أن تقوم لولا أن الأقدار شاءت أن يدفن في تلك الصحراء القاحلة جثيان أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام.

فها من إنسان يمكن أن يختار إقامة مدينة في الرمال الصحراوية، حيث لا ماء ولا كلاً ولا شجر ولا زرع وحيث لا مكان للظل الوريف والجو اللطيف والحرير والحفيف.

ولكن الظروف القاسية المشجية التي اقتضت أن يوارى الرجل العظيم في ذلك المنتأى القصي حيث يمكن تعمية أمر الدفن على من قدر لهم أن يسودوا المسلمين من الظلمة السفاحين وعلى من أعمى الله بصائرهم من (الخوارج) على الدين وحكم أمير المؤمنين، إن تلك الظروف وحدها هي التي حكمت بين أحباب على (عليه السلام) أن يبنوا حول قبره منازلهم، وأن يانسوا في جوار جدثه بما تفيض عليهم ذكراه من فيض روحاني وقبس نوراني ينسيهم وحشة المكان وجشوبة العيش وخشونة الحياة.

وهكذا قامت مدينة النجف التي تدرجت من قلة من البيوت والنفوس إلى تكاثر ظل يتعاظم ويمتد حتى أصبح مدينة عامرة تزخر بالسكان وتحفل بالعمران.

أمّا المعهد الدراسي العالي فلن ندخل الآن في تفاصيل تكوينه، وما قيل عن أن ذلك كان قبل حلول الشيخ الطوسي في النجف وما قيل خلاف ذلك، فإن البحث في الأمر ليس من شأن هذه المقدمة الوجيزة، ومهما يكن من شيء فإن صيرورة النجف معهداً علمياً عالياً يتوافد إليه الطلاب من شتى الأقطار الإسلامية، ثم يعودون إلى بلادهم علماء، فقهاء، شعراء، خطباء، محدثين، مفسرين، دعاة للإسلام وحماة للإيمان. إن ذلك لم يبدأ إلا منذ حلول الشيخ الطوسي في النجف بعد اضطراره لنقل مدرسته من اعتداءات وحشية بلغت مدرسته من بغداد أثر ما تعرضت له تلك المدرسة من اعتداءات وحشية بلغت شخص الطوسي نفسه، على أثر سيطرة السلاجقة على بغداد وما عرفوا به من تعصّب مذهبي وجهل وفظاظة وظلم.

لقد حلّ الشيخ الطوسي النجف بعلمه الجم وعقله الكبير وفكره المنظّم وإخلاصه الصافي فأقام في جوار قبر (باب مدينة العلم) معهداً للعلم ظلّ ينمو ويتعالى حتى بلغ عدد رواده في يوم من الأيام ستة عشر ألف طالب قادمين إليه من بلاد العرب والترك والهند والأفغان والتبت ومن كل قطر إسلامي شعّ فيه نور (أهل البيت) وضاع شذاهم وتألّق حبهم.

وكان أولئك الوافدين ينقطعون للعلم وحده فينكبون عليه زاويين عن بهارج الدنيا وزخارفها، وهل أدل على ذلك من أنهم كانوا يجيثون من ظلال الأشجار وتدفّق الأنهار وتغريد الأطيار ومن الورد والنوّار والخصب والإزدهار \_ يجيئون من كل ذلك إلى حيث يندر الماء وينعدم الشجر وتجف الأرض وتضطرم الدنيا بالحرور وتتاجّع كالتنور فيلجؤون في النهار إلى سراديب في جوف الأرض هي أشبه بالقبور.

يجيشون لا ليقوموا أياماً أو شهوراً أو بضع سنين، بل ليقوموا سنين وسنين وسنين وسنين قد تبلغ أحياناً من العشر إلى العشرين، لا لشيء إلا لينهلوا من معبد العلم العشر في تلك الأرض الجدباء.

هـذا هو الانقـطاع للعلم الذي تفرداب طلاب العلوم في النجف، وهـذا هـو الإخلاص له إخلاصاً أي إخلاص.

النجف: مدينة ومعهداً لم يكتب تاريخها حتى اليوم ولم تسجل الأقلام مآثرها ولم

يعرفها الناس على ما يجب أن يعرفوها به. وكل ما كتب كان نتفاً متفرّقة لا تدل إلاّ على القليل القليل القليل لا يعطي شيئاً من الحقيقة التاريخية التي حفلت بها النجف طوال عصورها العلمية التي زادت على الألف سنة.

وتاريخ النجف لم يكن تاريخ العلم فقط بل كان إلى ذلك تاريخ الشعر العربي الأصيل الذي لم ينحط فيها في كل العصور عن أعلى المستويات الشعرية، ولم يدركه ما أدرك غيره من الإنحطاط في العصور التي عرفت في تاريخ الفكر العربي بعصور الإنحطاط.

وكان تاريخ النجف كذلك تاريخ الثورات على الاستعار، فمنها تخرّج السيد محمد حسن الشيرازي قائد الثورة البيضاء على الإنكليز. ومنها تخرّج الشيخ محمد سعيد الشيرازي قائد الثورة الحمراء على الإنكليز أنفسهم ومنها تخرّج السيد محمد سعيد الحبوبي والسيد مهدي الحيدري والشيخ مهدي الخالصي الذين قادوا جحافل المجاهدين في ميادين الفتال. وفيها تربى قادة ثورة العشرين ومن معينها استقى جنود تلك الثورة، ومن منابرها إستمدت جحافلها المتواثبة، وفي حلقاتها نشأ أبو الأحرار الشيخ عبد الكريم الجزائري، وشيخ الثوار أخوه الشيخ محمد جواد إلى عشرات من أمثالهم في كل عصر وزمان.

وهذا ما دعا الرجل الأريحي الشيخ جعفر الدجيلي، وهو ابن بار من أبناء النجف، فيها ولد وفي مجالسها نشأ وعلى ترابها استوى عوده . هذا ما دعاه إلى التفكير في سد هذه الثغرة في تاريخ العرب والمسلمين فعمل جاهداً على جمع شتات الأصول التي إليها يمكن أن يستند شداة الحقيقة ورواد الصواب في شؤون التاريخ، فعزم على إصدار ما سهاه (موسوعة النجف).

والحاج جعفر حين عزم على ذلك لم يعزم عليه وهو آمن من السرب، ومطمئن الدار، قرير العين. بل عزم عليه وهو نائي الوطن، شريد عن الأهل، غريب المنازل.

إنه عزم على ذلك وقد أقصته عوادي الدهر عن وطنه، وحالت بينه وبين العودة إليه حوارف الزمان. فكان وفاؤه لوطنه أنبل وفاء واعتزازه به أسمى اعتزاز.

بين يدي القارئ موسوعة النجف، ولا ندعي لمعدها الحاج جعفر إن بلغ بها ما يجب أن يبلغ إليه ناشدو الكهال، بل نقول: أنه حاول أن يمهد الطريق لمن يريدون أن يعملوا، وبعث الهمم الفاترة والعزائم الخامدة وحسب ذلك في هذا العمل الجدي الشريف.

حسن الأمين ١٣ صفر ١٤١٣هـ ١٢ آب ١٩٩٢م



# کلمة:

مدينة النجف الأشرف... المقدسة العريقة القديمة... وبعبارة أخرئ شخصية النجف، ذات علاقة ورابطة جد وثيقة، وعميقة بالحضارة والثقافة الإسلامية والعربية، ومنذ القدم كانت مهداً للحركات العلمية والأدبية، وفي كافة المجالات بوجه عام، فقد ظهرت شخصيتها خلال القرون المتهادية السالفة على صعيد العلم والأدب، وبرهنت على حيويتها الفكرية، ومناعتها الثقافية، وقوتها لا في عصر ودور ما، وإنما منذ تأسيسها ليومنا هذا، لما اختزنت من المحفوظات الأثرية، والروائع الأدبية طوال العصور المظلمة، إذ لولاها لما وصل وانتهى إلينا اليوم، من معالم تلكم الكنوز والأثار إلا النزر اليسير.

إن كفاح الجامعة النجفية العلمية . . . وجهادها الفكري ، من دون أي تعصب وانحياز معجزة فكرية منبثقة من حقيقة شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . . . والتي تفاعلت في إخراج الآلاف من الفقهاء ، وأثمة الحديث ، والفقه والأدب والشغر ، والعلوم الإسلامية الذين اندفعوا إلى إحياء مختلف التراث الإسلامي والآثار العربية ، فيها قدموا من بحوث وتصانيف ، فحفظوا بخطواتهم في هذا المجال كنوزاً ذات قيمة كبرى في تاريخ الفكر الإنساني ، فضلًا عن الفكر الإسلامي والعربي ، بالرغم من الظروف ألعصيبة ، والشدائد القاسية التي اجتاحت النجف ، ولم تدع لأهلها من المواطنين والمهاجرين في أكثر الأحايين فرصة التمتع بشيء من الإستقرار والهدوء والطمأنينة .

أجل. . . إن شخصية النجف وكيانها رغم تلك الظروف القاهرة التي مرت بها

وهجهات القبائل عليها من كل حدب وصوب، للنهب والقتل والسلب والتهديم والتدمير، لم يكن يسمح لها بالإستقرار والأمن، في الوقت الذي كانت تتمتع بهها بقية المدن المجاورة... لم تفقد حيويتها، ونضالها، ونشاطها، ومثابرتها، وإنما كانت لها أشواط وفعاليات مثمرة في حقل الثقافة، بالإضافة إلى أثرها البالغ في تكييف الحركة الفكرية:

والواقع أن كل عاصمة من عواصم الدنيا الكبرى، إذا امتازت بما فيها من جمال، وحسن، وأناقة، وأبهة، وزينة، وجلال، وكهال، فميزة النجف الأشرف، أنها مدينة باب علم النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعاصمة فقه، وعلوم آل البيت الطاهر، ومصدر المرجعية والتقليد، إليها يولي المسلمون وجوههم شطرها، من كافة الأقطار الإسلامية، ويتوجهون لها من كل صوب وجهة، بعد أن ثوى في تربتها وليد الكعبة. . . وشهيد المحراب الإمام علي بن أبي طالب (ع) بحر العلم الزاخر، وينبوع الحكمة، وفخر الأواثل والأواخر، فقصدها العلماء وهاجر إليها الفقهاء، ويحم شطرها الأفاضل والأجلاء والعباد والزهاد، بحيث أصبحت مأوى أثمة الفقه والأصول، ومعقل رجال التشريع، وزعاء الدين، ومراجع التقليد، ومربض أصحاب الفكر والأدب، ومصدر الأنوار الإلهية، ومصباح الهداية الربانية، وأخذوا على أنفسهم الإقامة فيها مدى الحياة، ومن ثم الدفن في تربتها حين الوفاة.

ولهذه العوامل اكتظت النجف بالعلماء المجاورين والمهاجرين، وشيدت المباني والبيوتات، وأقيمت المدارس وتطورت المدينة واتسعت بشكل هاثل، وخرَّجت آلاف المجتهدين والوعاظ والعلماء، وتفرقوا في البلاد والأرجاء المعمورة، بحيث ليس في البلاد الإسلامية والعربية على تباعد أرجائها، وتشتيت أنحائها مدينة، أو قرية، أو بلد إلاّ وفيه عالم ديني وزعيم روحي ينتمي إلى النجف، لذلك كان فضل النجف على الأمصار كثيراً، لأنها منذ البداية تعهدت بحمل أمانة العلم والأدب، ورسالتها برغبة وشجاعة، ومثابرة ومقاومة، ولولا تقدمها وظهورها لكبا الجواد، وخبا الزناد، وانقطعت سلسلة العلوم والآداب الإسلامية، وذهبت معالم ومآثر الشريعة السمحة، وتوارت عن الأنظار.

وقد هيأ الله تعالى. . . للشخصية النجفية من الأسباب والعوامل والبواعث، ما

عاونها على بلوغ غايتها ومواصلة ركبها الفكري، وأداء رسالتها الفكرية، والتاريخ يعلم متى حدث التطور الفكري في بقية الجامعات والحوزات العلمية. . . حدث وقت أن تعبدت الطرق وساد الهدوء والأمن في الأقطار، وفتحت جامعة النجف أبوابها للوافدين والمهاجرين من علماء التاريخ، والجغرافية، والآثار، والاجتماع، والعلم، فدخلوها ووجدوها بحراً لا ساحل له . . . ومحيطاً عميقاً لا نهاية لغوره، ولا سبيل لغايته . . . وبهذا وذاك برهنت ونجحت بالفعل، وكانت الجامعة الفذة، والشخصية العلمية الكبرى التي تستطيع أن توصل بين الحضارات الفكرية القديمة، والحديثة، في كافة نواحيها من الحضارات المتنوعة، والثقافات المختلفة.

إن جامعة النجف الكبرى... أقوى عاصمة علمية ودينية بما حوت من فقهاء، وأساتذة، وعلماء، وقادة، وزعماء أحسوا أن عليهم واجب حماية الدين والعلم والأدب، فعملوا في تنشيطه وتقدمه وتطوره، وبذلوا النفس والنفيس والجهود منذ عصر الشيخ الطوسي(١) إلى يومنا هذا، وأصبحت ذات قوة علمية لها تأثيرها الروحى في نشاط الحركة العلمية الإسلامية.

والذي ينبغي القول هنا، أن جامعة النجف الكبرى (أو مدينة النجف الأشرف بكاملها) مع هذه القيم والخصائص والمعالم، لا تستطيع أن تتخلى عن واجبها الرسالي في يوم ما. . . وهو تكييف الحركات الفكرية ، والنضالات الوطنية ، ودعمها بكل صدق وإيمان ، ولذلك نجدها في كل دور وعصر مزدهرة بالمكتبات ، وزاخرة بالنشاطات الثقافية ، والنهضات العلمية ، والنتاج العلمي والأدبي والروحي ، تفد إليها الوفود الفكرية من الخارج في آناء الليل وأطراف النهار .

لقد كانت هذه الظاهرة العلمية توقظ الهمة، وتشحذ العزيمة، وتهيء السبيل، وتدفع بالطالب إلى الاشتغال الجدي المجدي بالعلم، فراحوا بكل قواهم، وأبرأوا الندمة أمام الله والتأريخ، وبرهنوا على أنهم حملوا العبء، وساروا وراء العلم، والتحقوا بركب الحركة الفكرية، بقلب ثابت ونفس راضية صادقة.

وقد كان لهذه الحركة مظاهر متعددة خارجية، فقد انتعشت الحركات

<sup>(</sup>١) ستوافيك ترجمته بصورة مفصلة في مجلد خاص.

والحوزات الدراسية والتدريسية والتأليفية، فقام ملوك، وأمراء الشيعة ووزرائهم، والعلماء أنفسهم، ورجال الخير والإحسان بتشييد الكثير من المدارس سيا في عصر الجلاريين، والايلخانيين، والصفويين، ولكنها ضاعت واندرست عمر السنين والأحقاب، ولم يبق منها في صفحات التأريخ إلا إسمها. . . وبنيت أيض في القرون الأخيرة عدة مدارس أخرى، وما برحت قائمة ويدرس فيها كافة العلا الإسلامية الهامة، وخاصة الفقه، والأصول، ومقدماتها من النحو والصرف والمعا والبيان، وبعض العلوم الأخرى أمثال اللغة مع عدم وجود صفوف منظمة فيهوفقدان مدارس خاصة بها، وكتب خاصة مقررة، ولا أساتذة معنيون لها، بل للطال وفقدان مدارس خاصة بها، وكتب خاصة مقررة، ولا أساتذة معنيون لها، بل للطال مسجد أو دار أو مدرسة (۱).

وعلى هذه الوتيرة كان سير الدراسة في النجف الأشرف. . . منذ الزمن الأو حتى يأتي أمر الله . . . وقد تخرج منها جمع غفير من فطاحل العلماء والفقهاء الذا كانوا ولم يزالوا غرة في جبين الدهر، ومفخرة للمسلمين في شرق الأرض وغربها، بالرامن فقدان التنظيم الدراسي السائد لدى الجامعات الأخرى.

لقد امتلأت المدارس بطلاب العلم على اختلاف ألسنتهم، واختلاف بلاده وتغاير قومياتهم، ممن وفدوا على النجف يستظلون بظلها، ويستمدون رفده وينهلون من مواردها، ولم يزل الكثير منهم في طريقهم لبلوغ مرتبة الإجتهاد والإمامة الفقه وقد قام الكثير منهم بحركة تأليفية مباركة، في شتى المجالات الثقافية الفكر والفقهية والأدبية لحياة العلم والأدب من وجودها.

ومهما يكن من أمر فإن الجوانب التأريخية، والعلمية والأدبية، طال التحده عنها في موسوعات ومقالات وكراريس ورسائل كتبت بأقلام مختلفة، وطبعت خلا السنين السالفة، ولا طائل في تكرارها بوحدها غير أن الذي نحن بصدده الآن ولم يز موضوعه شاغراً في المكتبة الإسلامية، هو إظهار النجف من كافة جوانبها العا والخاصة، لأن الذي كتب في الماضي كان ناقصاً من نواح مختلفة، ومبتورة من جها

<sup>(</sup>١) ماضي النجف وحاضرها ٩٨/١. معجم رجال الفكر والأدب في النجف ١/ ١٦.

متعددة، لذلك لم يكن بأيدينا موسوعة جمعت بين دفتيها وضع النجف الأشرف وأحوالها بوجه عام، لأن التاريخ وتدوينه يجب أن يكون بعيداً كل البعد عن الميول والاتجاهات والعواطف الشخصية. . . والمصالح والأغراض الفردية التي لا طائل تحتها.

لذلك ارتأت (دار الأضواء) إصدار موسوعة مفصلة تضم بين دفتيها تاريخ النجف الأشرف، منذ العصر الجاهلي، ثم العصر الإسلامي بجميع أدواره وأطواره، ثم إظهار الشخصية النجفية في مراحلها العلمية، والأدبية، والاجتماعية، والأخلاقية، والسياسية، وفي شؤونها، وما تكتنف حياتها من الظروف، والعادات، والتقاليد في المواسم والمناسبات، وأخيراً إعطاء صورة كاملة عما يخص النجف الأشرف بقدر الإمكان وحسب الطاقة والاستطاعة، والاستفادة من بعض المؤلفات التي صدرت في الأونة الأخيرة عن بعض جوانب النجف الأشرف.

هذا وقبل الدخول في صميم البحث، لابد لنا من مقدمة في تعريف كلمة (الموسوعة) وعن ظهورها، وكيفيتها، وموازينها، ومناهجها، واصطلاحها اللفظي والمعنوي... والمؤلفات التي تطلق عليها كلمة (الموسوعة)... ولما كان الفقيد الأستاذ جعفر الخليلي(۱)... قد وفي الموضوع حقه من الشرح والتوضيح في مقدمة (موسوعة العتبات المقدسة) لذلك رأينا \_ تحاشياً للتكرار \_ أن نكتفي بإيراد ما كتبه وأن نقتطف منها ما يخص الموسوعة بالذات...

<sup>(</sup>١) أبو فريدة جعفر بن الشيخ أسد الله بن الشيخ ملا علي بن الميرزا خليل الطهراني ١٩٠٣ ـ ١٩٨٥م ترجمنا له في عدة مواضع من الموسوعة منها فصل (شعراء المنجف).

# بحث حول الموسوعات الحديثة منها والقديمة



وأحب هنا القول أن لبعض الباحثين والمؤلفين كتابات تخص (كلمة الموسوعة) إلا أن بحث الأستاذ الخليلي... كان له كيان خاص جامع عستاز بالتثبيت والتوضيح، وهذا ما دفعنا إلى تقديمه... فقال:

الموسوعة إصطلاح حديث، أطلق على البحوث المستفيضة الواسعة، تقابلها كلمة: (الأنسكلوبيديا) وهي كلمة يونانية تعني مجموعة العلوم والفنون، وقد عربت باسم (دائرة المعارف)، واسم الموسوعة أعم وأكثر شمولاً من اسم دائرة المعارف، سواء كانت الموسوعة أوسع في حقيقتها مدى من (المعاجم) ومن (دوائر المعارف) أم أقل منها، إحاطة بالمواد والمواضيع، فكل دائرة معارف، وكل معجم، موسوعة في الاصطلاح، ولكن ليس كل موسوعة ـ عند الكثيرين ـ معجماً أو دائرة للمعارف، والفرق بين الموسوعة، والمعجم، أو دائرة المعارف، فيها جرى عليه الاصطلاح الحديث، هو أن نظام التأليف في المعجم وفي دائرة المعارف قائم على الحروف المحديث، مبتدئاً بحرف الألف ومنتهياً بحرف الياء، كمعاجم الرجال، ومعاجم المواد، ودوائر معارف العلوم والفنون والآداب ومعاجم اللغة.

أما الموسوعة فلا تلتزم بحوثها بأي نظام في طريقة التأليف غير نظام المواضيع التي تفرض سليقة المؤلف وذوقه، ومقتضيات بحثه تقديم أي موضوع منها أو تأخيره في العرض، على أن تكون واسعة الغرض، كثيرة الإحاطة، ليكون إطلاق اسم (الموسوعة) المصطلح عليها مطابقاً للواقع، وهنالك نوع من الموسوعات ما يسمى (بالتذكرة) وقد دأب العلماء العرب وغيرهم من الذين شملهم اسم (المسلمين) على تأليف هذا النوع من الموسوعات يجمعون فيها جمهرة من العلوم كتذكرة (الصفدي) وتذكرة (ابن حمدون).

# أول دائرة معارف في التأريخ

هنالك اختلاف في أول دائرة معارف كتبت في التأريخ ، وقد ذهب أكثر المؤرخين على أن (سيوسبيوس) اليوناني وهو ابن أخ أفلاطون وتلميذه كان أول من قام بجمع البحوث العامة ووضع الأنسكلوبيديا، ولكن هذه المجموعة من الأنسكلوبيديا قد فقدت، ويرى البعض: أن مجموعة (ستو بينوس) (وسويداس) و (كابلا) سنة ٤٨٠ م هي من أهم الموسوعات التي كتبت في ذلك النزمان، وهناك من يورد اسم الموسوعة الصينية المسهاة (كوكين سي فون لوي تسيى) تأليف (شــو هو فــو) سنة ٢٤٦ ضمن الموضوعات العامة القديمة(١) ومهم كان من أمر تلك الموسوعات وقيمتها العلمية وقدمها فإن (غايوس بلينوس) pliny المسمى بالكبير (٢٣ \_ ٧٩ م) هـ وأول كاتب موسوعي في التأريخ، كـان رومانيـاً ولد في إيـطالية الشــالية ومضي إلى رومـا صغيراً ومارس المحاماة حقبة من الزمن ثم حارب في ألمانية وإسبانية وبالاد الغال. فقد زار إفريقية وشغل ببعض المناصب الإدارية ثم كان قائداً للأسطول في أحد الموانىء البحرية حين استعر بركان فينزوف فهات حرقاً بشواظ ناره، ولقد أهَّلته تلك الحياة المتشعبة النواحي، الغنية بالتجارب والرحلات، لوضع موسوعته «التأريخ الطبيعي» التي رفعها إلى الامبراطور تيطش (تيتوس)، وهي في ٣٧ كتاباً. ويتناول الكتاب الأول المقدمة والفهارس والمراجع، والثاني وصف الأرض، والشمس، والقمر، والكواكب، والنجوم، والثالث إلى السادس في الجغرافية، والسابع إلى الحادي عشر في علم

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية الإيرانية تأليف عبد العزيز الجواهري.

الحيوان، والثاني عشر إلى التاسع عشر في النبات، والعشرون إلى السابع والعشرين في الطب النباتي، والثامن والعشرون إلى الثاني والثلاثين في سائر الأدوية. أما الكتب الباقية فتبحث في المعادن ثم النحت والتصوير والبناء الخ(١).

وعلى أن أول دائرة معارف شاملة في (التأريخ الـطبيعي) المذكـور الذي تنـاول كتابه كل العلوم المعروفة في العالم القديم والمحتوي على نحو ٢٥٠٠ فصل فإن صفة الموسوعية قد لازمت الكتب العربية الإسلامية قبل أن تلازم أية مجموعة من الكتب عند أية أمة من الأمم، وذلك منذ صدر التأريخ الإسلامي ومنذ القرون الهجرية الأولى، أي منذ تصدّى الكتاب والمؤلفون لتتبع السيرة النبوية وجمع أخبار الصحابة والغزوات الإسلامية والفتوحات وما كان يحدث ويقع، وما كـان يهمّ المسلم من دينه وأصوله وشرح الآيات القرآنية والقصص التي تخص الأنبياء مما أوردها القرآن الكريم على سبيل المشل والاستشهاد، ومنـذ أن كانت الحيـاة تتطلب من المثقف المسلم وغـير المسلم من العرب والمستعربين، من الوزير والكاتب والحاجب والرسول والشاعر والأديب الإحاطة والإلمام على قدر الإمكان بأمور المدين وتأريخ الأمم وأخبار المدن والقبائل والعادات والأخلاق، والشعر والأدب والفنون العامة، وما يقتضيه العصر بما يقع تحت النظر، كان لا بدأن يتطرق الكثير من الكتب العربية إلى كثير من هذه الأغراض باتساع أو إيجاز سداً للحاجة، وتنويراً للأذهان التي حث الإسلام في كثير من المناسبات على مثل هذه الثقافة والمعرفة وفضّل أهـل العلم على الـزهّاد والنسّـاك والعبَّاد، وتطلبت الشريعة ومقتضيات الحياة أن يعدّ الحكام والأمراء والقضاة أنفسهم لذلك إعداداً وافياً ولهذا قالوا بأفضلية القادة والأمراء والحكام واعتبروا الخلفاء والأئمة أفضل من الرعية، وعامة الحكام أفضل من المحكوم عليهم، لأنهم أفقه في الدين، وأقوم بالحقوق، وأردّ على المسلمين، وعملهم بهذا أفضل من عبادة العُبّاد، ولأن نفع أولئك لا يعدو قمم رؤوسهم، ونفع هؤلاء يخص ويعم، والعبادة لا تدله، ولا تورث البله إلا لمن آثر الوحدة، وترك معاملة الناس ومجالسة أهل المعرفة، فمن هناك صاروا بلهاً، حتى صار لا يجيء من أعبدهم حاكم ولا إمام، وما أحسن ما قال أيـوب السختياني حيث يقول:

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية حرف (p) طبعة ٩٤٠ (مير بصري).

«في أصحابي من أرجو دعوته ولا أقبل شهادته، فإذا لم يجز في الشهادة كان من أن يكون حاكماً أبعد».

وعاجز الرأي مضياع لفرصت حتى إذا فات أمر عاتب القدرا(١)

### صبغة الموسوعة العربية

وكلما خطا الإسلام خطوة وتغلغل بين الأقوام واتسعت رقعته، اشتدت الحاجة إلى ثقافة أوسع وإحاطة أكثر بما انصب في الأقطار الإسلامية من فنون وعلوم ومعارف فاتسعت رقعة التأليف على نمط الموسوعية وتعددت مواضيع الكتب، وتنوعت أهداف الثقافة وأغراضها واشتدت الحاجة إلى التزود بالعلوم والمعارف والآداب جملة حتى صارت الموسوعية صبغة ثابتة لأمهات الكتب العربية والإسلامية، لذلك فضلاً عن كونها من أقدم الموسوعات في تأريخ الثقافة العامة فهي أكثر الموسوعات العالمية شمولاً لمختلف المواضيع من دين وعلم وحكمة وأدب وتأريخ وفن، وحتى الكتب العربية الخاصة المؤلفة لغرض الاختصاص قل منها من لم يصطبغ بصبغة الموسوعية العامة، فكتاب الأغاني مثلاً لم يقتصر على الأغنية ومغنيها، وإنما هو موسوعة تأريخية عامة أحاطت بالكثير من أخبار العرب والفرس والرومان في سياق الحديث، وهو موسوعة أدبية شاملة استعرضت الشعر العربي ونثره وتراجم الشعراء والخطباء والكتاب والحكام والأمراء والقادة في أغلب أدوارهم التأريخية والأدبية والفنية، ثم هو بعد ذلك كتاب حكمة وأمثال وأخلاق لما حوى من القصص والأفكار والشواهد.

ولقد رأينا هنا أن نعرض بإيجاز تأريخ الموسوعة العربية الإسلامية وطبيعتها واستعراض المؤلفين الذين اتصفت مؤلفاتهم بصفة الموسوعية فكان لها ولهم قيمة كبيرة في تأريخ الثقافة العامة التي خدمت البشرية جمعاء خدمة مشهودة كبيرة معتمدين في هذا الاستعراض الموجز الشامل على الدكتور حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. وعلى المصادر التأريخية، والموسوعات العربية والأجنبية. والدراسات المستفيضة الخاصة الواردة في الصحف والمجلات.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ـ ج ٢ ص ٢٧٧ الطبعة الثانية .

## نشأة الموسوعة

نشأ الفكر العربي في العصور الوسطى موسوعياً، نشأ على أيدي رجال فتح الإسلام لهم أبواب العلم والمعرفة، وبسط الأرض أمامهم ليضربوا في مناكبها، ويتوسعوا في العلم بالأرض وما عليها عن طريق المشاهدة والتجربة، ووضع في أيديهم تراث الماضين ليتمثلوه ويضيفوا خلاصته إلى ثروة الفكر العربي الإسلامي الناهض ثم ينشئوا من ذلك كله أدباً وعلماً زاهرين يتناولان كل ما يرقى بالإنسان ويوسع أفقه ويهذب خلقه، ويزيد حظه من الرقي والرخاء.

هؤلاء الرجال هم الذين أرسوا أسس الفكر العربي بجهدهم الدؤوب المخلص خلال القرن الهجري الثاني (الشامن الميلادي) وهم الدين طوروا مفهوم الأدب من معنى التهذيب والسير على التقليد الخلقي الحميد إلى معنى المعرفة الإنسانية الواسعة «والإلمام من كل شيء بطرف» كما قال عميد الموسوعيين خلال العصر الأول من تأريخنا الفكري أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (توفي ٢٥٥ هـ ٨٦٩ م).

وخلال القرن الهجري الثاني كانت المعرفة في نظر طلابها كلاً واحداً لا يتجزأ يشمل علوم الدين والدنيا، ويعتبر الكون كله مجالاً للبحث والتفكير والتأليف، وكان على طالب الثقافة أن يحفظ القرآن ويحيط بمعانيه، ويلم بما تيسر له من الحديث ويحفظ ما تيسر له من شعر الجاهليين والمعاصرين، ويتمكن من اللغة وتأريخ العرب وأيامهم وعلومهم الأولى كالطب الطبيعي والنبات، والأنواء والقيافة وما إلى ذلك.

### ابن المقفع والتراث الهندي الفارسي

وجاء ابن المقفع (توفي ١٤٣ هـ ٧٦٠ م) فوسع الأفق وأضاف إلى ثروة العرب شيئاً عظيماً من تراث الهند وفارس، ونقل إلى العربية كتباً مثل (خداي نامه) أي كتاب السادة، وكليلة ودمنة.

فأما الأول فقد دخل تراثنا تحت اسم (سير ملوك العجم) وأتاح للناس الفرصة للاطلاع على جانب من تأريخ البشر قبل الإسلام، ووضع بين أيـدي طلاب التـأريخ نموذجاً أفادوا منه في تطوير فكرة التأليف التاريخي.

وأما الثاني \_ كليلة ودمنة \_ فكان نموذجاً جميلاً للقصص الرفيع ذي المغزى البعيد، وثروة من الحكمة وتجارب البشر تلقاها الفكر العربي في أجمل صورة وأكملها(١).

وفتح ابن المقفع للناس بكتابه (الصحابة) أبواب التفكير السياسي، ودعاهم إلى التفكير الموضوعي في شؤون الدول والحكومات والشعوب والسلاطين، هذا إلى ما تضمنته كتبه الأخرى مثل (الدرة اليتيمة) و (الأدب الصغير) من حكم وتأملات يعجب الإنسان من صدورها عن شاب قام بذلك العمل كله قبل أن يبلغ السادسة والثلاثين من عمره.

### الجيل الأول من الموسوعيين

في هذا الطريق الواسع سارت الأجيال التالية لجيل ابن المقفع، واطلعت رجالاً ملأوا القرن الهجري الثالث كله علماً وأدباً، وقد تميز أولئك الرجال قبل كل شيء بالموسوعية في الإتجاه والشمول في العلم، قرأوا متوسعين في كل فن، وكتبوا مكثرين في كل باب من أبواب المعرفة.

فهشام بن محمد بن السائب الكلبي (توفي ٢٠٤ أو ٢٠٦هـ ٨١٩ أو ٨٢١م) كتب في علوم القرآن والسيرة النبوية والشعر وعجائب البحر والأصنام والتأريخ العام، بل له كتاب يسمى (منطق الطير).

وأبو عبيدة معمر بن المشنى (توفى ٢١٠ هـ ٨٢٥ م) كتب فيها يقول النديم مائة كتاب وخمسة كتب تتناول كل موضوع تقريباً.

والأصمعي عبد الملك بن قريب بن قيس (تــوفي ٢١٤ هـ ٨٢٩ م) ألّف بضعة وأربعين كتاباً في الشعر واللغة والطب والنبات.

وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (تـوفي ٢١٥ هـ ٨٣٠ م) كتب قريباً من

<sup>(</sup>١) يراجع التفصيل في كتاب (نصيب بغداد من كليلة ودمنة) لجعفر الخليلي، وكتــاب (القصة العــراقية قــديماً وحديثاً، ص ٤٠ للمؤلف نفسه.

هذا العدد من المؤلفات في كل علوم العصر المعروفة، ومن مؤلفاته واحد عن المطر وآخر عن اللبن.

وأبو عبيد القاسم بن سلام (توفي ٢٢٣ هـ ٨٣٨ م) ألف في علوم الإسلام واللغة والتأريخ والشؤون المالية، وكتابه (الأموال) آية في التنسيق والعمق وحسن الفهم والدقة، وكتابه الآخر المسمى (الغريب المصنف) أشبه بموسوعة تكلم فيها عن الإنسان والطعام والشراب والأبنية، والمراكب، والسلاح، والطير، والحشرات، والنار، والشمس والقمر وما إلى ذلك، وقد أنفق في تأليفه أربعين سنة فلا غرابة أن أصبح من غرر الكتب في المكتبة العربية إلى اليوم.

هؤلاء جميعاً كانوا يقرأون في كل موضوع أيضاً، كان يدفعهم إلى العمل ذلك النهم إلى المعرفة الذي يميز الأمم الحية من غيرها من الأمم، وموسوعيتهم كانت مظهراً من مظاهر السيادة العربية، لأن العلم في ذاته سيادة، وطلبه عزة، وعلى طول التأريخ كانت الأمم العالمة هي الأمم السائدة، ولم يجتمع في التأريخ أبداً علم وذلّ.

ولكن موسوعية هذا الجيل كانت موسوعية اتجاه لا منهج، أي أن أولئك الرجال كانوا يقرأون دون نظام، ويكتبون دون نظام أيضاً، وهم يتنقلون في الفقرة الواحدة من علوم القرآن إلى الشعر الجاهلي إلى النبات إلى الحيوان إلى الفلك، وقارئهم يتعب إذا طلب عندهم موضوعاً بعينه.

ولكنهم مهدوا الطريق للطبقة الأولى من الموسوعيين المنهجيين في تأريخنا وأعمدتها خمسة من الأعلام، يعتبر كل واحد منهم دائرة معارف قائمة بذاتها.

### ١ \_ قدامة بن جعفر الكاتب

أول هؤلاء قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب (٢٣٧هـ ١٥٨م) وهو أول عربي الف كتاباً شاملًا لكل المعارف التي يجتاج إليها المشتغل بالكتابة الديوانية والإنشائية، وقد أطلق على كتابه الجامع هذا أسم (الخراج) والمراد به الشؤون المالية للدولة، وهي عصب الإدارة وعهاد الخلافة، وقد بقيت لنا من موسوعيته تلك قطع تدل على علم مستبحر، واحدة في الخراج بالذات، وثانية عن نقد النثر، وثالثة عن نقد الشعر، وهناك قطع أخرى لا تزال مخطوطة تنتظر من يخرج بها إلى النور.

### ٢ - أبو عثمان الجاحظ

وثاني هؤلاء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تبوفي (٢٥٥ هـ ٨٦٩ م) أمير هذا الطراز من الموسوعيين في تأريخنا، فقد كان يكتب بنفس المستوى من الإجادة والعمق والشمول وخفة الظل في العقائد، وعلوم الإسلام، والأدب، والتأريخ الطبيعي، والطب، والأجناس، والحيوان، وأخلاق البشر، وهو مسهب متدفق، طويل النفس، يصوغ ما يكتب في أسلوب سهل ممتنع، ويخاطب عقل القارىء ويناقش معه الموضوعات والآراء في غير أثقال أو ادعاء أو تكلف، ومن المؤسف أن الجاحظية لم تجد من يرثها ويسير بها في الطريق الذي كان كفيلاً بأن يخرج بالفكر العربي من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة.

### ٣ ـ ابن قتيبة الدينوري

وثالثهم أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة توفي (٢٧٦ هـ ٨٧٩ م) وهو يكاد يضاهي الجاحظ في سعة العلم، وحرية الفكر، وكثرة التأليف، وتنوع الكتب، وهو يشبهه أيضاً في أن معظم كتبه الرئيسية سلم من عبث الأيام ووصل إلينا، وكتابه (أدب الكاتب) خزانة علم وأدب لو فسرت وبوبت لكانت دائرة معارف، أما كتابه (عيون الأخبار) فنموذج جميل من كتب الأدب بمعناه الواسع عن العرب وهو معنى يقابل ما نسميه نحن اليوم بالأدب أو الإنسانيات(١).

### ٤ \_ أبو حنيفة الدينوري

ورابعهم أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري توفي (٢٨٢ هـ ٨٩٥ م) وقد ألف في النحو واللغة والتأريخ والهندسة والحساب، ولا يزال كتاباه الرئيسيان (الأخبار الطوال) و (الإمامة والسياسة) من معضلات التاليف في مكتبتنا العربية، لأن الخلاف طويل حول أصول مادتها ونسبة بعض فصولها إليه.

### ٥ \_ أبو العباس المبرد

وخامسهم أبو العباس محمد بن يـزيد المـبرد توفي (٢٨٥ هـ ٨٩٨ م) وكتـابه

<sup>(</sup>١) أما كتاب (المعارف) لابن قتيبة فهو أدل على الموسوعية.

(الكامل) موسوعة لعلوم العرب إلى أيامه، تتناول كل فن من أدب إلى تاريخ إلى لغة إلى دين إلى طب، وهو يتنقل بقارئه من فن إلى فن على طريقة كانت تعجب الأقدمين ولكنها تجد الباحث الحديث، فقد كانوا يرون أن الاستطراد من موضوع لموضوع يعين القارىء على القراءة، ويبعد عن نفسه الملل، أما نحن فنرى فيه تقسيماً لوحدة الفكرة والموضوع.

ويلحق بهذه الطبقة من الموسوعيين (١) اثنان من أهل القرن الرابع الهجري هما أبو أحمد بن محمد بن عبد ربّه توفي (٣٢٨ هـ ٩٤٠ م)، وأبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني توفي (٣٥٦ هـ ٩٦٧ م) والأول مشهور بكتابه المسمى (العقد الفريد) وهو من أجمع الكتب عن العرب وأنسابهم وشعرهم ونثرهم وعلومهم، وتلمح فيه محاولة جادة لترتيب المادة الواسعة وتبويبها، والشاني مشهور بكتابه الأغاني، وهو دائرة معارف في الأدب والتأريخ خاصة.

### الموسوعية عنوان الثقافة

وهؤلاء الموسوعيون هم الذين أعطوا الفكر العربي طابعه الموسوعي الإنساني الذي أصبح من مميزاته الرئيسية، ونحن لم نذكر منهم هنا إلا أكابرهم الذين حددوا مستوى الثقافة الذي كان لزاماً على كل من يطمح إلى مكان محترم في المجتمع أن يصل إليه أو يقترب منه على الأقل، فبينها كان شرلمان أكبر أباطرة الغرب في العصور الوسطى لا يعرف من الكتابة إلا رسم اسمه، كان المجتمع العربي لا يرضى عن حاكم بلد صغير إلا إذا كان على حظ طيب من المعرفة بالتأريخ والشعر والنثر وعلوم الدين والطب والحكمة وأحوال الدنيا، وقد يكون الرجل قائداً عظيها، أو خليفة واسع السلطان، أو أميراً عظيم الولاية، أو تاجراً ذا مال عريض، ولكن المجتمع لم يكن يعترف بمكانه إلا إذا تحلى بالثقافة الواسعة، وقرأ شيئاً من الكتب التي أشرنا إليها، وجالس أهل العلم والأدب وشاركهم الحديث وطارحهم الشعر، لأن (الأدب) أى الثقافة الإنسانية

<sup>(</sup>١) أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي المتوفى سنة ٢٤٦هـ ومحمــد بن يوسف بن يعقــوب الكندي المتــوفى ... سنة ٣٥٠هـ.

الواسعة كان شرطاً من شروط الظهور والرئاسة في ذلك العالم العربي المثقف(١).

# ضعف الاتجاه الموسوعي بعد القرن الرابع

ونحن عندما نقول أن الفكر العربي أخذ في الاضمحلال بعد القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) لا نعني بذلك أن البحث والتأليف في هذا العلم أو ذاك قد توقف وانقطع، وإنما معناه أن الفكر فقد طابعه الموسوعي، واقتصر كل باحث أو عالم على علمه وفنه، ذلك لأن التأليف الجيد في شتى العلوم لم يتوقف خلال تأريخنا كله حتى خلال العصر التركي لم يتوقف العلماء عن البحث والدرس والتأليف، ولكن الذي يلاحظ بعد القرن الرابع هو هبوط الهمم عن القراءة الواسعة والتأليف الواسع أي التخلي عن الموسوعية ولكل ثقافة من الثقافات طابعها المميز وعنصرها الدافع المحرك، وبالنسبة للثقافة العربية كانت الموسوعية هي روحها وطابعها المميز وقوتها الدافعة.

# الفرق بين الطبري وابن أياس

ونوضح هذه الناحية بمثال:

نحن نقول أن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري توفي (٣١٠ هـ ٩٢٢ م) عميد مؤرخينا قبل ابن خلدون، وأن البون شاسع بينه وبين رجل مثل محمد بن أحمد بن أياس توفي (حوالي ٩٣٢ هـ ١٥٢٨ م) مع أن ابن أياس مؤرخ ممتاز متقن لفنه، وكتابه (بدائع الزهور) من الأصول التي لا يستغني عنها باحث في تاريخ دول الإسلام، وهو من حيث الطول والاتساع لا يقل عن تاريخ (الرسل والملوك) للطبري، ولكن الطبري لم يكن مجرد مؤرخ، إنما كان بحراً من العلم، وقد كتب قبل أن يكتب التأريخ تفسيره المشهور، وهو دائرة معارف تجمع كل علم وفن، فها نحس فيه فيه

بتفسير آية كريمة إلا وجدناه يفيض في الشرح والتفسير غير مغادر لمحة تاريخية أو أدبية أو علمية إلا ذكرها.

أما ابن أياس فمؤرخ فحسب، وهو يسرد الحوادث دون أن يدل على اتساع وأفق أو تبحر علم أو نظر إلى ما وراء ما يكتب، والفرق بينه وبين الطبري هي الموسوعية والشمول، وهما في حساب الثقافة العربية المقياس الحقيقي لعلم العالم، وهي الميزة التي تميز العالم العربي عن غيره.

فالطبري مؤرخ من مؤرخي عصر الازدهار لأنه موسوعي، وابن أياس من رجال الاضمحلال لأنه غير موسوعي، والطبري وحده يعدل في تأريخنا الفكري كل مؤرخي القرن السادس الهجري من أمشال بهاء الدين بن شراد المتوفى (٦٣٢ هـ ١٢٥٥ م) وابن ظاهر الأسدي المتوفى (٦١٢ هـ ١٢١٥ م) وسبط ابن الجوزي المتوفى (٦٥٤ هـ ١٢٥٦ م) وشهاب الدين أبي شامة المتوفى (٦٠٥ هـ ١٢٥٧ م) وشهاب الدين أبي شامة المتوفى (٦٠٥ هـ ١٢٥٧ م) وهو أكبر مؤرخي القرن السادس تنقصه الموسوعية، ويفتقد عنده اتساع الأفق وشمول الثقافة الذي يميز قادة العصور في تاريخنا.

وقد ظل تقليد الموسوعية قائماً على طول تأريخنا ولكن عدد الموسوعيين قل في عصور الاضمحلال والقليلون الدين ظهروا منهم خلال القرن الرابع وما بعده هم الذين ساروا في طريق الجاحظية من التوسع في العلم والإحاطة بكل فن مضمنيه كتاباً يضم أطرافاً من علمهم الواسع.

### المسعودي

ففي القرن الرابع حمل لواء الموسوعية علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى المتوفى القرن الرابع حمل لواء الموسوعية علي بن الحلم ما يدهش له قارئه، فهو مؤرخ رحالة جغرافي متمكن من الرياضيات والفلك، راوية للقصص، حافظ للشعر والنثر، وهو يكتب في أسلوب جزل جميل يعود بالذهن إلى فحولة الجاحظ وملكته في النقد والملاحظة، وهو مثل الجاحظ متوسع في التأليف، وكتبه مترابطة الموضوعات يكمّل بعضها بعضاً، وهو في كل كتاب منها يحيل على ما قاله في كتبه السابقة أو يقول أنه سيستوفيه في كتاب لاحق.

#### مسكويه

وفي النصف الأول من القرن الخامس نجد أباعلي الخارف أحمد بن محمد بن يعقوب المعروف بمسكويه المتوفى (٢١١ هـ ١٠٣٠ م) وهو مؤرخ فيلسوف حكيم رياضي كيهاشي وأديب كاتب شاعر، وكان معاصراً لأبي حيان التوحيدي وامتاز عليه باتساع مدى العلم والنظرة الإنسانية للأمور، وكتابه (تجارب الأمم) من أحسن ما كتب في العربية في تاريخ الدنيا، وله فيه آراء وملاحظات تصل به إلى مستوى ابن خلدون كمؤرخ للحضارة البشرية ومفلسف للتأريخ، وإلى مكانه كفيلسوف حكيم عارف بطبائع البشر وأصول الحكمة، تتجلى موهبته في كتاب (تهذيب الأخلاق وتعطير الأعراق) وهو يقوم على أساس كتاب فارسي يسمى (جاويدان خرد) أي الحكمة الخالدة (١).

# الكندي والفارابي وابن سينا

وهذا يصدق على الظاهرين في بقية ميادين النشاط الفكري الإسلامي ، فالكندي ، والفارابي ، وابن سينا ، يتربعون على عرش الفلسفة بسبب تنوع معارفهم وعمقها وشمولها وتوسيع مجال الفلسفة حتى تشمل العلوم الإنسانية كلها ، وابن سينا بالذات جعل كتابه (الشفاء) دائرة معارف كاملة .

# المتنبي والبيروني

وفي ميدان الشعر يعتبر أبو الطيب المتنبي عميد شعراء العربية لا بالشعر وحده، فإن الكثير من شعرائنا يضاهونه في الشاعرية ولكن أبا الطيب كان موسوعة حافلة، وقارئه يعجب باتساع علمه كما يبهره شعره.

وفي ميدان الرياضيات والفلك يحتل أبو الريحان البيروني مكان الصدارة لأنه إلى جانب تمكنه من الرياضيات أديب فيلسوف ضم صدره التراث الفكري

 <sup>(</sup>١) وقد قضى أكثر من عمره في القرن الرابع، ومن علمه كتاب «الهـوامل والشـوامل» الـذي جمعه أبـو حيان
 التوحيدي.

الإسلامي كله وأتقن إلى جانب ذلك الفارسية والأردية واللاتينية واليونانية وفي كتابه (الآثار الباقية) دلائل على ذلك كله.

# الغرض الموسوعي الاكبر

ومعنى ذلك أن الموسوعية أصبحت من أيام الجاحظ هي مقياس أهل العلم في تأريخنا، فلا يكفي لكي يكون الرجل علماً من أعلام ذلك التأريخ أن يكون متمكناً من فنه الذي تخصص فيه، بل لا بد أن يلم من كل شيء بطرف.

ولا يتصور الإنسان مقدار الجهد الذي كان أولئك الرجال يبذلونه للمحافظة على تقليد الموسوعية فقد كان عليهم أن يحفظوا ألوفاً بعد ألوف من الصفحات التي يحتاج استيعابها إلى ألوف بعد ألوف من الساعات، فعلاوة على ما لا بد منه من القرآن الكريم والحديث الشريف، كان عليهم أن يدرسوا أربعة على الأقبل من كتب الأدب الكبرى وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، والعقد الفريد لابن عبد ربه، وتاريخاً من تواريخ الإسلام (كالرسل والملوك) للطبري، والسيرة النبوية لابن إسحاق، ودواوين كبار الشعراء إلى أيامهم، وكتاباً على الأقل في كل علم وفن إلى جانب تخصصهم.

وهذا الذي ذكرناه كله كان جانباً من محفوظ رجال مثل<sup>(۱)</sup> وياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى (۲۲٦ هـ ۱۲۲۹ م)<sup>(۲)</sup> وجمال الدين بن واصل المتوفى

<sup>(</sup>۱) الحمافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المترفى سنة (٤٣٠هـ) صاحب موسوعة حلية الأولياء المشتملة على ٨٠٠ ترجمة في نحو ٤٠٠٠ صفحة بعشرة مجلدات وقد طبع المجلد الأول سنة (١٣٥٠هـ ١٩٣٢م).

ومحمد بن ضياء الدين المعروف بالفخر الرازي المتوفى (٦٠٦هـ ١٢١٠م) صاحب مفاتيح الغيب يقع في ثمانية عجلدات ضخمة توسع في تفسير القرآن حتى كان من تفسيره موسوعة كبيرة.

<sup>(</sup>٢) وعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحمديد المتسوق (٦٥٦هـ ١٢٥٨م) والذي يتضمن شرحه لنهج البلاغة موسوعة من أهم الموسوعات في عالمها وقد ألفها في عشرين جزءاً جمعتها أربعة مجلدات، ثم أعيد طبعه في مصر في عشرين جزءاً.

(۱۹۷۷ هـ ۱۲۹۸ م) (۱) وأبي الفداء إساعيل بن محمود بن المنظفر المتوفى (۱۳۷۷ هـ ۱۳۳۷ م) وشمس الدين النهبي المتوفى (۱۳۵۷ هـ ۱۳۵۷ م) وإساعيل بن عمر بن كثير المتوفى (۱۷۷۷ هـ ۱۳۷۲ م)، ولسان الدين بن الخطيب المتوفى (۲۷۷ هـ ۱۳۷۲ م) وعبيد الرحمن بن خلاون المتوفى الخطيب المتوفى (۲۷۷ هـ ۱۳۷۲ م) وعبيد الرحمن بن خلاون المتوفى (۸۰۸ هـ ۱۶۰۱ م) وتقي الدين المقريسزي المتوفى (۸۵۸ هـ ۱۶۶۱ م) وشمس الدين السخاوي المتوفى (۲۰۲ هـ ۱۶۹۲ م) وغيرهم ممن يعتبرون عمد تأريخنا الفكري.

وهؤلاء الرجال لم يكونوا يتكلفون هذا الجهد لمطالب العيش، فإن العيش لا يكسب بحفظ المجلدات وإفناء العمر في الدفاتر، وإنما يكسب بالتجارة وعن طريق وظائف الدولة، ولا يعلل اجتهاد أولئك الرجال إلا بأنهم كانوا يشعرون أنهم بعملهم هذا يحافظون على كيان أمة وروح شعب وتقاليد حضارة، والإنسان لا يبذل الجهد العظيم إلا إذا كان دافعه إليه مثل أعلى وأعظم.

### السيوطي

ونضرب لذلك مثلًا بالسيوطي، ولا شك أن هذا الحافز العظيم هو الذي حرّك رجلًا مثل جلال الدين السيوطي المتوفى (١١٩هـ٥٠٥م) إلى أن يضطلع وحده بتأليف مجموعة من الكتب يعد كل منها دائرة معارف قائمة بذاتها: واحدة في علوم الدين، وأخرى في التأريخ، وثالثة في علوم اللغة وما إلى ذلك.

عاش جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٦٢ سنة هجرية ألف خلالها نحو ٢٥٠ كتاباً بقي لنا منها ٣١٥ ، فلو قسمنا كتبه على سنين حياته من مولده إلى وفاته

<sup>(</sup>١) وكيال الدين أبو الفضل عبد الرزاق المعروف بابن الفوطي المتوفى سنة (٧٣٢هـ) فإن معجمه المعروف باسم (معجم الأداب في معجم الألقاب) يعد من أكبر وأفخم الموسوعات العربية في باب التراجم وقد صدر منه لحد الآن جزءآن قام بمراجعتها وشرحها والتعليق عليها الدكتور مصطفى جواد.

 <sup>(</sup>٢) والأبشهي، صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، وهو من رجال القرن التاسع ويعتبر كتابه من أكثر الكتب جمعاً للفنون والآداب والظرافة.

لخص كل منها ٦ كتب، ولو فرضنا أنه بـدأ التأليف في سن الخامسة والعشرين لكـان نصيب كل سنة ١٠ كتب.

ومعظم كتب السيوطي كأنها مواد لدوائر المعارف مبوبة، منقبة، مختصرة قدر الإمكان، فله كتاب طبقات الحافظ \_ أي تراجمهم \_ وهي مرتبة في طبقات على حسب العصور، وكتاب طبقات المفسرين، وكتاب طبقات النحويين واللغويين، وله كتاب غاية في الاختصار والفائدة في تأريخ الخلفاء، وإذا أردت أن تأخذ فكرة عن الطريقة المنهجية الموسوعية التي سار عليها في التأليف فانظر كتابه (المزهر في علوم اللغة) وهو في رأي الدارسين أوفى وأشمل ما لدينا من علوم لغتنا، وكذلك كتابه (الاتقان في علوم القرآن) وما أظن أن أنساناً استطاع أن يكتب أحسن من هذا في موضوع شاسع مثل علوم القرآن.

ولم يكتف السيوطي بهذا كله، بل أراد أن يكتب داثرة معارف مختصرة كهذه التي نسميها نحن اليوم دائرة معارف (ديسك انسايكلوبيديا) فوضع كتاباً سهاه (الأصول المهمة في علوم جمة) ويسمى أيضاً (النقابة) وهو يضم الضروري من المعلومات عن ١٤ علماً منها التفسير وأصول الدين والتشريح والبديع، والبيان، والمعاني، والطب والتصوف والحديث وأصول الفقه.

وإذن فالسيوطي رجل جعل نفسه جامعة كاملة ودار تأليف ونشر، وعاش عمره كله يقرأ ويدرس ويبوب ويرتب ويكتب. وقد خلف تراثاً لا تقوم بمثله جماعات من الرجال.

### الموسوعية تخصص وفن

وفي مصر المملوكية أصبحت الموسوعية فناً ومنهجاً وموضوع تخصص وظهرت في ذلك العهد الموسوعات الكبرى التي يعتز بها تاريخنا الفكري وهي (نهاية الإرب) للنويري و (مسالك الأبصار) للعمري، و (صبح الأعشى) للقلقشندي.

وهذه الموسوعات الثلاث الكبرى تتشابه في الفكرة والهدف وربما اختلفت في المناهج التي قامت عليها، فأما من حيث الفكرة فهما شبيهان بما تقوم عليه أي دائرة

معارف في عصرنا هذا، وهو جمع المعلومات كلها في كتاب واحد وترتيبها على أحد أساسين: أساس الموضوعات فترتب على النحو الذي يراه المؤلف.

وقد اختلفت المناهج التي سار عليها المؤلفون الشلاثة بعضها عن بعض، ولكن الحصيلة واحدة تقريباً، ولكل واحدة منهم ميزة على الاثنين الآخرين، فالنويري أكثر إسهاباً في التأريخ، والعمري طويل النفس في الأدب، واسع المعلومات في الجغرافيا والعلوم، والقلقشندي أوسع الشلاثة علماً بشؤون الدولة ونظامها وتأريخ نظمها وإدارتها واختصاص كل منها ومراتب العاملين فيها ونظم الجيوش والأساطيل وأنواع السلاح وملابس الضباط والجنود وصنوف المراكب الحربية والنقود والموازين والمكاييل وما إلى ذلك.

ولا يتسع هنا المجال لتحليل مواد هذه الموسوعات الكبرى فذلك بحث قائم بنفسه، ثم إن اثنتين منها، هما (نهاية الإرب) و (صبح الأعشى) قد طبع معظمها، ونرجو أن يأذن الله بالفراغ منها، أما الثالثة (مسالك الأبصار) فكانت أجزاؤها متفرقة في مكاتب الدنيا حتى قيض الله لها شيخ العروبة أحمد زكي باشا طيب الله ثراه فبذل جهداً مضنياً حتى جمع أجزاءها في دار الكتب المصرية وهي راقدة هناك بأجزائها التي تربو على الخمسين تنتظر من يكمل العمل الذي قام به ذلك العلامة الجليل فقد نشر منها جزءاً واحداً تطاول الزمن عليه وهش ورقه حتى أصبح لا يحتمل التصفح، وأحمد زكي هو آخر من سار على تقليد الموسوعية من أهل الفكر عندنا، ولا غرابة أن ساه الناس بشيخ العروبة.

كان الشلائمة شهاب السدين أحمد بن عبد الوهاب النويسري المتوفى (٧٣٢ هـ ١٣٣٢ م) وشهاب الدين أحمد بن فضل الله يحيى العمري المتوفى (٧٤٨ هـ ١٣٤٧ م) وشهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي المتوفى (٨٢١ هـ ١٤١٨ م) من موظفي الدولة المملوكية، وقد ألفوا موسوعاتهم لخدمة أمثالهم من الموظفين والكتاب ولكن قارئهم يشعر أن هذا لا يمكن أن يكون دافعاً كافياً للجهد الذي بذله كل منهم، فإن رجلًا كالنويري يكتب في التأريخ وحده نحو ثانية

بجلدات في نحو ١٢٠٠ صفحة من القطع الكبيرة لا يمكن أن يكون قد أضنى نفسه على هذا النحو لمجرد أن يضع بين أيدي الموظفين كتاباً يرجعون إليه، إنما هو عالم متبحر جمع فأوفى، وشعر أن تراث العرب في حاجة إلى من يحفظه، وأن واجبه أن يقوم بذلك، ومن هنا فأنت تشعر وأنت تقرأ أي مجلد من مجلدات موسوعته بأنه عالم تخصص في هذا العلم الذي يدور عليه المجلد وحده، وكذلك تشعر وأنت تتصفح مجلدات العمري عن الجغرافية والأدب، والقلقشندي في نظم الدولة المملوكية، وهم جميعاً يكتبون في أسلوب عربي رصين جميل لا يعرف تلاعب السجع ولا إضاعة الوقت في محسنات البديع، شأن العلماء الجادين الجديرين بهذا الوصف(١).

ومثل هذا يقال في أعظم معجمين في لغتنا: (لسان العرب) لأبي الفضل محمد بن مكرم على الإفريقي المصري المعروف بابن منظور المتوفى (٧١١ هـ ١٣١١ م)، و (تاج العروس) لمحمد بن محمد عبد الرزاق المعروف بالمرتضى الزبيدي المتوفى (١٢٠٥ هـ ١٧٩٠ م) فها في الحق دائرتا معارف اضطلع بتأليف كل منهم رجل واحد، ولكن اطلع على مادة واحدة في كل منها لتشعر بمقدار الجهد الذي بذل في وصفها، وسبحان من يسر لرجل واحد أن يضطلع وحده بما تحار فيه المجامع واللجان.

### رسائل إخوان الصفا

ولا بد في هذا المجال من كلمة عن (رسائل إخوان الصفا) أنها دائرة معارف من طراز فريد في بابه في تأريخ الثقافة البشرية، ألفتها جماعة من الأصدقاء، كلهم فلاسفة يدينون برأي واخد في تفسير الكون وحقيقته وظواهره، والعقائد وأصولها، وما إلى هذه من مسائل الفلسفة التي شغلت أذهان الناس في العصور الوسطى.

كانوا جماعة سرية لم يفصحوا عن أسمائهم أو عن حقيقة اتجاههم، واكتفوا بأن

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ودرر الأخبار، للفقيه المحدث المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي المجلسي المتوفى الما ١١١هـ، ويعتبر كتابه أوسع دائرة معارف للرواية والحديث والخبر والتأريخ، طبع الكتاب للمرة الأولى في إيران حجر بقطع (الفواسكاب) عام ١٣٠٥هـ، ثم أعيد طبعه مع التحقيق والمقابلة والتصحيح في إيران ولبنان ويقع في ١١٠ مجلداً بالقطع الوزيري.

سمُّوا أنفسهم (إخوان الصفاء وخلان الوفاء) وقد عاشوا خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، والغالب أنهم فرغوا من رسائلهم سنة ٣٧٣ هجرية ٩٨٣ ميلادية، وواضح من رسائلهم أنهم كانوا شيعة إسهاعيلية، وأن هدفهم من تحرير هذه الرسائل هو الدعوة لمذهبهم هذا عن طريق العلم والفلسفة.

ويبلغ عدد الرسائل إحدى وخمسين كلها مكتوبة بطريقة واحدة تقوم على التأويل والرمز تتناول الكلام عن الموت وغاية النفس في الحياة الدنيا، والعقل، والنور والظلمة، والجوهر والعرض، وتحديد العالم، ومكان الإنسان فيه، والنفس، والقوة الإلهية، والبعث والقيامة، والحكمة، والفلسفة والخالق سبحانه، والعقل وأركانه، وما إلى ذلك من مسائل الفلسفة والإلهيات.

إنها دائرة معارف فلسفية لا تزال إلى الآن مشكلة من مشاكل تأريخ الفلسفة عندنا، ولكنها على أي حال أول دائرة معارف فلسفية ظهرت في التاريخ، ومها يكن الرأي في نظريات أصحابها فهي شيء طريف في مكتبتنا العربية، وهي مظهر من مظاهر الموسوعية في ثقافتنا(١)

وللدكتور مصطفى جواد ثمانية استدراكات على أشهر أسهاء الموسوعيين وأشهر الموسوعات العربية المتقدمة نثبتها هنا إتماماً للفائدة وهي :

١ ـ تذكرة ابن حمدون محمد بن الحسن من رجال القرن السادس للهجرة وهي أوسع موسوعة أدبية في أكثر من خمسين باباً من أبواب الأدب، ومنها أجزاء في خزائن كتب (استانبول) كالمكتبة البايزيدية.

٢ ـ كتاب الفنون لعلي بن عقيل البغدادي المتوفى سنة ١٣٥ وهو في أربعهاية عجلد ومنه مجلد في دار الكتب الوطنية بباريس، وآخر في المكتبة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية.

٣ ـ ومن كتّاب الموسوعية الكبار الثعالبي عبد الملك مؤلف (اليتيمة) و (فقه اللغة) وعشرات الكتب الأخرى في جميع العلوم تقريباً، وقد توفي سنة ٤٢٨ هجرية.

<sup>(</sup>١) مجلة العربي \_ العدد ٧٣

٤ ـ ومفاتيح العلوم للخوارزمي من أهل القرن الرابع للهجرة، وهو دائرة معارف على الأسلوب الموسوعى الكامل.

٥ ـ شرح المقامة الخطيبية لابن الـزبير عـلي بن الحسن الغساني في العلوم حتى الموسيقى، منها نسخة بمكتبة الأوقاف ببغداد أرقامها ٩٦٠٦ ونسخة أخرى في مكتبة البلدية بالإسكندرية.

٦ ـ ومن كبار علماء الموسوعية نصير الدين الطوسي وهو مؤسس أول أكاديمية إسلامية في (مراغه) وإن كانت على عهد الملك هولاكو التتري.

٧ ـ وكتاب (شمس العلوم) لنشوان الحميري، وهو دائرة معارف بل موسوعة على الحقيقة.

٨ ـ وكتاب ألف باء البكوي على ذلك الطراز أيضاً.

# الموسوعية الأوروبية

وفي الوقت الذي كانت الحركة الفكرية في أوج نشاطها في الأقطار الإسلامية وكانت الموسوعية تطغى على عدد كبير من المؤلفات العربية كانت الأقطار الأوروبية يسودها الخمول بسبب فقدان الأمن والاطمئنان على رغم النشاط الكنسي في علوم اللاهوت والفلسفة والعلوم الإغريقية.

وفي خلال القرن الثاني عشر انصب في أوروبا نهر عظيم من المعرفة الجديدة مصطحباً معه ثورة فكرية مستمدة من العرب الذين كان المسيحيون يتصلون بهم في صقلية وإسبانيا ثم اتسعت مجاري هذا النهر مما خلفته الحروب الصليبية بين القرن الحادي عشر الميلادي والقرن الثالث عشر فكان لهذا الاتصال ـ اتصال الغرب بالشرق \_ أثره العميق في بعث الحركة الفكرية في أوروبا.

واستقرت أوروبا بعض الشيء وأصبح اقتصاد المدن الأوروبية والريف قادراً نوعاً ما على إعالة الناس الذين يهبون أنفسهم للحياة الفكرية وبدأ الأفق الثقافي لأوروبا يتفتح عن نهضة مشرقة فشهد القرنان الثاني عشر والثالث عشر الميلادي

تأسيس أول جامعة ، فقد تأسست جامعة أوكسفورد في سنة ١٢٠٠ ميلادية وتأسست جامعة كمبرج بعدها بقليل ، وما كاد ينتهي القرن الثالث عشر حتى أصبح في أوروبا اللاتينية اثنتا عشرة جامعة(١).

وحين تم اكتشاف أميركا سنة ١٤٩٢ زاد أفق أوروبا العلمي اتساعاً وكثر عدد الجامعات في المدن الأوروبية وكثرت التآليف وتنوعت المواد التي تناولها العلماء والمكتشفون والفلكيون بالبحث والدراسة فزادت الحاجة إلى الموسوعية أكثر وأكثر، وأصبحت الإحاطة والإلمامة بالمعرفة العامة من مستلزمات العصر فضلاً عن شدة الإحساس بالحاجة إلى مصادر يعول عليها ويستعان بها على فهم المواضيع وكنه الحياة العامة فكان من نتائج ذلك أن اتجهت أنظار المفكرين إلى الموسوعية في تآليفهم والاهتمام بها يوماً بعد يوم حتى تم تأليف (الجمعية الملكية في لندن) سنة ١٦٦٦ وحتى تم تأليف (أكاديمية العلوم الفرنسية) سنة ١٦٦٦ حيث بدأ طبع الدوريات العلمية فتيسر التبادل السريع بين الآراء فطبعت الكتب الواسعة والمقالات في مختلف العلوم وعلم المسكوكات القديمة والرياضيات فحسب بل في فن معرفة الكتابات القديمة وعلم المسكوكات القديمة، وعلم التقاويم، وتأريخ القانون، والقانون الطبيعي إذ لم مناهمتهم في جميع جهات العلم والمعرفة (٢٢).

# دائرة المعارف البريطانية

(أنسكلوبيديا بريتانيكا)

وتعددت المعاجم والموسوعات العلمية والتأريخية الأوروبية بنسبة تقدم العالم وكثرت المراجع الواسعة في العصور الحديثة، ولكن أول معجم عام للفنون والعلوم

 <sup>(</sup>١) تأريخ العالم الحديث لروبرت بالمر \_ تعريب الدكتور محمود الأمين ومراجعة الدكتور جعفر خصباك ج ١
 ص ٧٤ \_ ٧٥ .

 <sup>(</sup>٢) تأريخ العالم الحديث لروبرت بالمر ـ تعريب الدكتور حسن علي الذنون ومراجعة الـ دكتور جعفـر خصباك
 ج ٢ ص ٧٨.

المرتب على الحروف الهجائية لم يصدر قبل (دائرة المعارف البريطانية) ولعل هذه الموسوعة من أشهر وأكمل الموسوعات العالمية، وستحتفل بعد سنوات ثلاث بمرور مائتي سنة على طبعتها الأولى. فلقد صدرت تلك الطبعة في كانون الأول ١٧٦٨ على شكل كراريس ثمن كل منها ٦ بنسات (٢٤) فلساً ثم استمرت على الصدور منذ ذلك الحين في اتساع يتناسب مع تقدم العلم، وتوسع المعرفة، وانتشار الثقافة، وازدهار الآداب والفنون. وقد أصبحت طبعاتها في القرن الأخير دولية يسهم في كتابة مباحثها أدباء وعلماء من مختلف الأقطار، كل في موضوع اختصاصه.

وجدير بالذكر أن الطبعة الأولى لدائرة المعارف البريطانية صدرت في (أدنبره) وكملت في سنة ١٧٧١ في ٣ أجزاء، أما الطبعة الأخيرة فتتألف من ٢٤ جزءاً ضخاً فضلاً عن الملاحق السنوية الضخمة التي تتضمن إضافات تاريخية وعلمية وثقافية وإحصائية لكل عام.

# دائرة المعارف الفرنسية (الأنسكلوبيديا)

وتعتبر هذه الموسوعة من أهم المشاريع الثقافية ولا سيها من ناحية تحرير الأفكار والتمهيد للثورة الفرنسية. وقد عهد بالإشراف عليها إلى المفكر الفرنسي دنيس ديدرو (١٧١٣ - ١٧٨٤). وقد قام ديدرو بتجنيد نخبة من رجال الفكر والأدب في فرنسا لكتابة البحوث المختلفة وفي مقدمتهم فولتير، وروسو، ودالمبرت. وفي هذه الأثناء سجن ديدرو لكتابته «رسالة في العميان». لكن الجزء الأول من دائرة المعارف صدر في تموز ١٧٥١ وعقبه الجزء الثاني بعد ستة أشهر. لكن قراراً صدر فوراً بحجز الجزئين لسهها بسلطة الملك والدين ومع ذلك طبعت الأجزاء الأخرى، ثم قررت الحكومة وقف الطبع سنة ١٧٥٩ والجزء الثامن آنذاك رهين المطبعة، واستمر طبع سائر الأجزاء بعد ذلك بين منع الحكومة وتشجيع عدد من كبار رجال الحكم أنفسهم، حتى أن رئيس المحكمة التي قررت مصادرة مسودات الطبع أبلغ الناشرين سلفاً بالقرار ونصحهم بإخفاء المسودات لديه (لأن الشرطة لن يخطر ببالها البحث عنها هناك).

وأخيراً أنجز طبع أجزاء دائرة المعارف الكبرى لكن نسخها حجزت بأمر الملك.

ومضت سنوات حتى جرت مناقشة في قضر الملك ذات مساء حول المواد التي يصنع منها البارود. وقالت (مدام دي بومبادور) صديقة الملك أنها لا تعلم كيف تصنع جواربها الحرير ولا أحمر الشفاه الذي تستعمله في زينتها. فقال أحد النبلاء الحاضرين أن من الأمور المؤسفة حجز دائرة المعارف التي تتضمن الأجوبة الصحيحة لكل تلك الأسئلة. فقال الملك أنه أبلغ أن ذلك المؤلف مضر جداً، لكنه أمر يجلب الواحد والعشرين جزءاً للأنسكلوبيديا حيث وجد ضيوفه كل المعلومات التي يتوقون إلى معرفتها. وصدر الأمر الملكي على الأثر برفع الحجز والساح بتداول دائرة المعارف الممنوعة (۱).

### الأنسكلوبيديا الأميركية

وفي أواخر القرن الثامن عشر صدرت نحو ٢٣ أو ٢٧ دائرة معارف إنكليزية أميركية، ومن أهم وأوسع دوائر المعارف الأميركية المنسوبة «لايلتون» التي صدرت في سنة ١٨٧٣ ـ ١٨٧٦ في طبعة أنيقة مزودة بالصور، وغير هذه الأنسكلوبيديا الأميركية صدر بعد ذلك ولم يزل يصدر في أميركا عدد غير قليل في مختلف المواضيع العامة سواء ما يقتصر منها على أميركا وحدها أو ما يشمل العالم كله في مواضيع معينة أو مواضيع عامة (٢٠). وكانت آخر دائرة معارف أميركية عامة حديثة هي التي صدرت في هذه السنة.

### الأنسكلوبيديا الألمانية

وتعتبر الأنسكلوبيديا الألمانية من أسهل دوائر المعارف وأكثرها تنسيقاً وتيسيراً للمطالعة وهي المسهاة (ارش وغروير)وقد أنيط إخراجها وتكملتها بـ (وختر) وبنفقة (بروكهس) وصدرت في ٦ مجلدات بين سنة ١٧٩٦ و ١٨١٠ وطبعت في (ليبزيك) و (أمستردام) ثم طبعت بعد ذلك عدة طبعات وترجمت إلى عدة لغات أوروبية،

<sup>(</sup>١) الأنسكلوبيديا البريطانية (EN) تعريب مير بصري.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية الإيرانية تأليف عبد العزيز الجواهري.

ويرجحها الكثير من حيث أسلوبها وسهولة مراجعتها على الكثير من دوائر المعارف الأخرى، وأول مؤلف لهذه الأنسكلوبيديا هو (لويـل) وقد أتمّها (بروكهـوس) وانتهت طبعتها الأخيرة في ١٥ مجلداً مطبوعاً بـ (ليبزيـك) سنة ١٨٦٤ ـ ١٨٦٨ وقـد ألحقت بها مستدركات وتتهات في سنة ١٨٧٧ ـ ١٨٧٣ ولا تزال اليـوم وهي من أهم دوائر المعارف العالمية(١).

### الأنسكلوبيديا الإيطالية

وأشهر دائرة معارف إيطالية عامة هي دائرة المعارف المسهاة (بيفاتي) ويذهب البعض إلى أنها أقدم دوائر المعارف الأوروبية ، ثم دائرة المعارف الإيطالية التي بدأ طبعها سنة ١٨٨٤ .

### الأنسكلوبيديا اليابانية والصينية

ويقول المؤرخون أن الصين قد سبقت أوروبا في تأليف الموسوعات فلليابانيين والصينيين عدد من دواثر المعارف ولكن أهم هذه الدوائر هي الأنسكلوبيديا المعروفة برينغ لوتاتين) وهي من أوسع دوائر المعارف إحاطة، وقد أسهم في تأليفها ٢٢٠٠ كاتب، وإلى سنة ١٤٠٧ كان مجموع مجلداتها ٨٩٢ مجلداً وفي القرن السابع كانت هنالك عدة موسوعات قد صدرت باللغة الصينية أما الأنسكلوبيديا الصينية المعروفة برسان تسان تو فهي) فتقع في ١٣٠ مجلداً، وقد قسمت العالم وقوى الكائنات إلى ثلاثة أقسام، هي الساء، والأرض، والإنسان، وبحثت كل موضوع منها بحثاً موسوعياً شاملًا. وفي أوائل القرن التاسع عشر ترجمت هذه الموسوعة إلى اللغة اليابانية (٢٠).

ولم يدخل القرن التاسع عشر والقرن العشرون حتى تكاثر عدد المعاجم والموسوعات العالمية وتنوعت أغراضها في العلوم العامة، والتأريخ العام، والتراجم والفنون والآداب والاصطلاحات العلمية وقد سدت هذه الموسوعات إلى جانب

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية الإيرانية لعبد العزيز الجواهري.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

الموسوعة البريطانية والفرنسية كل الفراغ في حاجة الدنيا العامة ولا سيما الموسوعات الأميركية ولا يزال المتتبعون والمؤلفون الموسوعيون يستدركون بين آن وآخر كل ما كان قد فاتهم أو كل حدث جديد في دنيا العلم والفن والأدب فيضيفونه إلى تلك المعاجم.

## فتور الموسوعية العربية

وفي الوقت الذي برغ فجر النهضة الأوروبية بسبب زوال العوارض وبسبب الاكتشافات العلمية والتأريخية وما كان إلتهاس الشعوب الأوروبية بالشعوب العربية والحضارة الإسلامية من أثر، أصاب الأقطار الإسلامية شيء من الفتور نتيجة اكتساح المغول للبلدان الإسلامية عما أدى إلى انقسام الشعوب وتضعضع أركان الاستقرار واختلال أحوال الأمم الإسلامية أكثر عما كان مألوفاً فعرا البلدان العربية الإسلامية ما كان قد عرا الأقطار الأوروبية قبل بزوغ شمس الحضارة وقبل القرن العاشر الميلادي لا سيها أيام الحكم العثماني وبعد القرن الخامس عشر الميلادي، فعلى رغم فتور حركة الموسوعية في التأليف فقد كان يعوز تلك الموسوعات الصادرة بعد هذا التأريخ المعرفة العامة والإحاطة التامة بشؤون الدنيا وتقدم العلم وما أصابت أوروبا منه من نصيب.

### الموسوعية العربية الحديثة

وكهاكان للحروب الصليبية فضل انتقال الأفكار العلمية من الشرق إلى الغرب فقد كان لحملة بونابرت على مصر الفضل الأول في انتقال الأفكار الأوروبية الحديثة إلى الشرق وزاد تبشير المبشرين بالدين والرحالة الذين كانوا يطوفون بالبلدان الشرقية هذه الصلة، ثم زادت الجامعة الأميركية ببيروت من توسيع آفاق المعرفة ونشر العلم(١)، ثم الإكثار من فتح المدارس الجديدة والقيام بترجمة الكتب الفرنسية وانتشار الصحف السيارة حتى وجد القارىء العربي والكاتب والدارس والباحث نفسه بحاجة ماسة إلى موسوعة تأخذ بيده وتساعده على فهم الكليات العامة في حياة العلم والثقافة والمعرفة، ومن هذا الإحساس بالحاجة الماسة تيقيظت فكرة الموسوعية في الأذهان من

<sup>(</sup>١) القصة العراقية قديماً وحديثاً \_ لجعفر الخليلي ص ١٣٣.

جديد، وفي هذه المرة كان التفكير في سد الحاجة من الثقافة العامة بأي وجه من وجوهها العلمية أو التأريخية أو الفنية، وحتى اللغوية من أشق الأمور وأصعبها، على رغم توفر كل الوسائل المطلوبة من الكتب بمختلف أصنافها وأغراضها وسهولة السفر والانتقال ومقابلة البرجال التي لم تكن متيسرة في القرون الأولى لمؤلفي الموسوعات، ذلك لأن ميدان العلم والتأريخ والفن والاكتشاف قد أصبح من السعة بحيث يصعب كل الصعوبة على فرد واحد أو أفراد قليلين دخوله والإحاطة بطرف من اطرافه فكيف إذا أراد الإحاطة بجميع أطرافه وحدوده ومع ذلك فقد كان بطرس البستاني المتوفى سنة (١٣٠٠ هـ ١٨٨٣ م) أول من فكر بإصدار دائرة معارف حديثة شاملة وقد شرع بها فعلا وأنجز منها ستة أجزاء وبدأ بالسابع وتوفي فأكمله ابنه سليم وأردفه بالثامن وتعاون أبناء له آخرون مع ابن عمهم سليهان خطار البستاني المتوفى سنة (١٣٤٣ هـ ١٩٢٥ م) فأصدروا الجزء التاسع والعاشر، والحادي عشر، وشرعوا في الثاني عشر وتوقف العمل (١) أما طبع الجزء الأول من دائرة معارف البستاني فقد تم في الثاني عشر وتوقف العمل (١) أما طبع الجزء الأول من دائرة معارف البستاني فقد تم في سنة ١٨٧٦ م أي قبل وفاة المعلم بطرس بسبع سنين.

وتصدى في السنوات العشر الأخيرة فؤاد أفرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية إلى إعادة النظر في دائرة معارف البستاني والشروع بتكملة أجزائها على نفقة آميل البستاني وقد صدر منها لحد الآن خمسة مجلدات، ويوشك أن يصدر المجلد السادس قريباً.

وصدرت بعد ذلك كتب كثيرة فيها شيء من صفة الموسوعية كما صدر عدد من معاجم اللغة ولكن معجماً عاماً ودائرة معارف شاملة لم تصدر بعد دائرة معارف البستاني غير دائرة معارف محمد فريد وجدي المتوفى سنة (١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م) وقد صدرت في عشرة أجزاء كاملة باسم (دائرة معارف القرن الرابع عشر ـ العشرين) وتم طبع الجزء الأول منها سنة ١٩٢٣، ثم (دائرة المعارف الإسلامية) التي نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وأحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد، وعبد الحميد يونس، وقد طبع منها أحد عشر مجلداً بمصر بين سنة ١٩٥٣ ـ ١٩٥٧.

<sup>(</sup>١) الأعلام ـ لخير الدين الزركلي، حرف الباء (البستاني).

### موسوعات عربية أخرى

وكلما خطا العالم العربي في ميدان الحضارة الحديثة خطوة أحس بالحاجة الماسة إلى سد النقص الهائل في عالم التأليف ففي الخزانة العربية فراغ وفي أنفس قرائها حاجة، وللعصر اقتضاء يعوز الخزانة العربية كتاب يضم شتات ما فيها من علم ومعرفة من القديم والحديث، ويقتضي العصر الذي نعيش فيه أن تكون لنا كتب يجتزي بها المعجل منا عن مطولات السير وضخام أسفارها كما يقول الزركلي في مقدمة الأعلام.

ولكن النهوض بهذا الحمل ليس شاقاً من حيث تضافر العلماء والأدباء والبحث والتبع والاستقصاء فقط وإنما النهوض به من حيث التمويل والإنفاق قد لا يقل صعوبة إن لم يكن أكثر صعوبة من التأليف وجمع المواد، ومع ذلك فقد بذلت جهود فردية نجح بعضها نجاحاً منقطع النظير، وجانب بعضها التوفيق كله أو بعضه لما لحق به من نقص في الشمول والإحاطة أو التحقيق العلمي والتثبت من صحة الوقائع، ومع ذلك فلم تخرج تلك الجهود وإن كانت مختصرة ومحدودة وضيقة عن حدود المحاولات المفيدة في عالم الموسوعية.

وكثير أولئك الذين تناولوا التراجم والمواضيع بمختلف أغراضها باسم (الأعلام) أو اسم (المعاجم) أو الأسماء الأخرى الدالة على الموسوعية، ولكن الغالب في تلك الموسوعات كان في منتهى الإيجاز والإختصار وقلة عدد المترجم لهم أو قلة المواضيع التي تحدثوا عنها. وقد كان للمؤلفين العراقيين نصيب مذكور في هذه الموسوعات، وإذا استثنينا معاجم اللغة فمن أهم (الأعلام) و (المعاجم) التي صدرت في الثلث الأول من هذا القرن هي:

(أعلام العراق) لمحمد بهجة الأثري المطبوع سنة ١٣٤٥ هجرية، و (أعلام العرب في السياسة والأدب) لفائز سلامة المطبوع سنة ١٩٣٥ م، و (الأعلام الشرقية في المائة السرابعة عشرة الهجرية) لسزكي محمد مجاهد طبعت بين سنة في المائة السرابعة عشرة (أعلام النساء) لعمر رضا كحالة وهو في خسة مجلدات

طبعت في ١٣٥٩ هجرية. و (أعــلام المقتـطف) و (أعــلام من الشرق والغـرب) و (أعلام الأدب والفن) وغيرها.

ومن أشهر المعاجم الحديثة (معجم المطبوعات العربية والمعربة) ليوسف اليان سركيس في أحد عشر جزءاً بمجلدين طبع سنة ١٩٢٨، ومعجم (أدباء الأطباء) لمحمد الخليلي في ثلاثة أجزاء طبع الجزء الأول سنة ١٩٤٩ والجزء الشالث هو تحت البطبع اليوم، و (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة) لعمر رضا كحالة طبع سنة ١٩٤٩، و (معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التأريخ الإسلامي) للمستشرق زامباور وقد أخرجه جماعة برئاسة زكي محمد حسن طبع في سنة ١٩٥١، و (المعجم) وهو موسوعة لغوية علمية فنية لعبد الله العلايلي طبع المجلد الأول سنة ١٩٥٤ و (معجم العراق) لعبد الرزاق الهلالي صدر منه جزءآن ينتهي الجزء الثاني بحرف الصاد وقد طبع الجزء الأول سنة ١٩٥٥ و معرفاً

أما الكتب التي اتصفت بالموسوعية وأطلقت عليها أسهاء عامة مختلفة فهي كشيرة ومن أشهرها:

(المسك الأذفر في تراجم علماء القرن الثالث عشر) و (بلوغ الارب في أحوال العرب) والكتابان لمحمود شكري الألوسي المتوفى سنة (١٣٣٢ هـ ١٩١٤ م) ويقع بلوغ الارب في ثلاثة أجزاء طبع الجزء الأول منه سنة ١٩٢٤، و (الروائع) وهي سلسلة صدر منها ما يقرب الستين جزءاً لحد الآن ألفها فؤاد أفرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية، وقد طبع الجزء الأول منها سنة ١٩٣٢ مبتدئاً بعلي بن أبي طالب(ع)، وتعتبر (الروائع) أروع خلاصة لتاريخ الأدب العربي وكنوزه القديمة والحديثة، (ومناهل الأدب العربي) سلسلة أصدرتها مكتبة صادر ببيروت على غرار (الروائع) و (تاريخ العراق بين احتلالين) وهو في ثمانية مجلدات لعباس العزاوي المحامي وقد طبع المجلد الأول سنة ١٩٣٥ و (عشائر العراق) للعزاوي نفسه وهو في أربعة مجلدات، طبع المجلد الأول منها سنة ١٩٣٧ و (الكنى والألقاب) للشيخ عباس أربعة مجلدات، طبع المجلد الأول منها سنة ١٩٣٧ و (الكنى والألقاب) للشيخ عباس

<sup>(</sup>١) الأعلام لخير الدين الزركلي ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ـ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ـ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ـ الروائع لفؤاد أفرام البستاني.

القمي في ثلاثة أجزاء وقد تم طبعها سنة ١٩٣٩ بمطبعة العرفان و (الغدير في الكتاب والسنة والأدب) للشيخ عبد الحسين الأميني صدر منه أحد عشر مجلداً وقد طبع المجلد الأول في سنة (١٣٦٤ هـ ١٩٤٥ م) و (أدب المقالة الصحفية) للدكتور عبد اللطيف حزة وقد صدرت منه ثمانية مجلدات لحد الآن وقد تم طبع المجلد الأول سنة ١٩٥٠.

و (البابليات) للشيخ محمد على اليعقوبي وهي ثلاثة مجلدات وقد طبع المجلد الأول سنة (١٣٧٠ هـ ١٩٥١ م) و (نفائس المخطوطات) لجامعها ومحققها الشيخ محمد حسن آل ياسين صدر الجزء الأول منها سنة ١٧٣١ هـ ١٩٥١ م، وعدد آخر مما اتصف بالموسوعية (كمعارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء) للشيخ محمد حرز الحدين وقد صدرت منه ثلاثة أجزاء، و (كشعراء الغري) و (شعراء الحلة) لعلي الخاقاني وطائفة أحرى من الكتب ذات الصبغة الموسوعية التي اكتفينا بإيراد الأمثلة عليها نظراً لصعوبة التوسع فيها.

# الموسوعة الكاملة

أما الكتب الحديثة التي صدرت في النصف الأول من القرن الأخير واتصفت بالموسوعية اتصافاً كاملاً والتي قاربت أكثر من غيرها حدود الموسوعية الكاملة فهي كثيرة منها (المنجد في اللغة والأدب والعلوم) تأليف الأب لويس معلوف اليسوعي وقد صدرت الطبعة الأولى منه سنة ١٩٠٨ مقتصرة على اللغة ثم خرج أخيراً بمساعي الأب فردينان توتل كموسوعة جامعة للغة والأدب والعلوم.

و(الأعلام) لخير الدين الزركلي الذي قضى في جمع موسوعته وتأليفها أربعين سنة متواصلة بدأها منذ سنة (١٣٣٠ هـ ١٩١٢ م) وطبع الأجزاء الثلاثة الأولى لأول مرة سنة ١٩٢٧ ثم نقحها وزاد عليها وطبعها في عشرة أجزاء وهي اليوم من أهم بل أهم المصادر لتراجم الرجال المتقدمين والمتأخرين على الإطلاق وينتظر أن يصدر الجزء الحادي عشر من (الأعلام) في المستقبل القريب.

وكتاب (تنقيح المقال في أحوال الرجال) للشيخ عبد الله الماقمقاني المتـوفى سنة (١٣٥١) هـ وهو في ثلاثة أجزاء ويحتوي على ١٣,٣٦٥ ترجمة لـرجال الأخبـار ورواة

الحديث وأرباب السند ويعتبر (تنقيح المقال) من أوسع علوم الرجال وتراجمهم إحاطة وبحثاً، وقد تم تأليف الجزء الأول سنة (١٣٤٨ هـ ١٩٣٠ م).

وكتاب (تأريخ الوزارات العراقية) للسيد عبد الرزاق الحسني وقد صدر منه عشرة مجلدات وتم طبع الجزء الأول سنة ١٩٣٤ وهو في موضوعه موسوعة تامة كاملة.

وكتاب (أعيان الشيعة) للسيد محسن الأمين العاملي المتوفى سنة (١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م) وهو في ٥٦ مجلداً يحتوي على ما يقرب من ١٩٥٠ ترجمة للعلماء والأدباء من رجال الشيعة ويعتبر أكبر موسوعة صدرت في تأريخ الموسوعة العربية في موضوعها وقد تم طبع الجزء الأول منها في سنة ١٩٣٥ وبوشر اليوم بإعادة طبع هذه الموسوعة وإضافة طائفة من التراجم المستدركة عليها.

وكتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) وهي موسوعة كاملة في بابها لمؤلفها الشيخ آغا بزرك وقد طبع منها سبعة عشر مجلداً وتم طبع المجلد الأول سنة (١٣٥٥ هـ ١٩٤٦ م).

وكتاب (تاريخ العرب قبل الإسلام) للدكتور جواد علي وهو في عشرة أجزاء وقد طبع المجلد الأول منه سنة ١٩٥٠ م وهو الآخر أوسع مجموعة صدرت عن العرب وتأريخهم قبل الإسلام. وغير ذلك مما اكتفينا بضرب المثل عنه.

وعلى كثرة المواضيع والنواحي التي تفتقر الثقافة العربية إلى وجود موسوعة ضافية لها فإن حركة الموسوعية الجماعية منها والفردية لا تزال ضيقة وقليلة بل وأقل من القليل إذا جاز هذا التعبير. إلى هنا انتهى ما أورده الخليلي في بحثه حول «الموسوعة»(١).

\*\*\*

وكتاب (طبقات أعلام الشيعة) لصاحب الذريعة الشيخ آغا بزرك الطهراني (كتاب (طبقات أعلام الشيعة) لصاحب الذريعة الشيعة من القرن (١٣٨١ - ١٣٨٩)، وهي موسوعة كبيرة واسعة، تضم تراجم علماء الشيعة من القرن الرابع عشر الهجري، في عدة مجلدات طبع منها طبقات الرابع الهجري، في عدة مجلدات طبع منها طبقات

<sup>(</sup>١) موسوعات العتبات المقدسة (المدخل) / ٥ ـ ٠٤.

القرن الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والشامن، والتاسع، والعاشر، والثالث عشر، والرابع عشر، ولها مجلدات أخرى ما زالت قيد البحث والتحقيق.

وكتاب (الغدير في الكتاب والسنة والأدب) للشيخ المحقق، العلامة الأميني النجفي ١٣٢٢ ـ ١١ وقد طبع المجلد الأول منها في النجف سنة ١٣٦٤ هـ.

وكتاب (معجم رجال الحديث) لآية الله العظمى الإمام السيد أبو القاسم الخوئي . . . ويعتبر موسوعة ضخمة تتحدث عن رواة الشيعة، وتقع في ٢٣ مجلداً طبعت في العراق، ولبنان.

وموسوعة (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) للأستاذ الكبير السيد حسن الأمين العاملي نجل السيد محسن الأمين قدس سرّه... مؤلف موسوعة (أعيان الشيعة) وقد رتبها المؤلف الكريم حسب الحروف، ويقع في خمس مجلدات كبيرة بالقطع الرحلي طبعت سنة ١٤١٠/ ١٩٩٠ وأعيدت طباعة بعض مجلداتها، وعدد صفحاتها ٤٧٤ طبعت سنة ١٤٠٠/ ١٤٧٠ والمجلدات تعوزها فهرست المواضيع. والعمل في حد ذاته قيم جدير بالتقدير والإكبار، وحيا الله المؤلف وبياه، وبارك في عمله وعمره...

# موسوعة العتبات المقدسة

لم تنل الموسوعة في بعض البلاد الإسلامية والعربية من التقدير، كانالتها في غيرها من الأمصار، ولم يكن لها شأن في الحياة الفكرية والثقافية بصورة عامة، ولم تنل أية رعاية وعناية، لا من قبل الجهات المسؤولة ولا من طرف الكتاب والمؤلفين والأكاديميات العلمية، ففي إيران مثلاً صدرت قبل ثلاثين عاماً موسوعة (لغت نامة دهخدا) وهي موسوعة فارسية للتأريخ، والجغرافية، والتراجم، والأدب، واللغة وسائر العلوم، وهي من تآليف المحقق المتتبع الميرزا علي أكبر بن خان بابا خان القزويني الملقب (دهخدا) ويعد موسوعة فكرية قد أفني مؤلفها دون تأليفها نحو خمسين سنة، في جمع موادها وترتيبها وتنسيقها، وهي مرتبة على حروف المعجم، إلا أن المؤلف مات سنة موادها وترتيبها وتنسيقها، وهي مرتبة على حروف المعجم، إلا أن المؤلف مات سنة طهران)

واهتمت بإكالها، فألفت لجنة متكونة من الأساتذة، من ذوي الكفاءة والاختصاص، برئاسة الدكتور محمد المعين، وأعضاء: محمد پروين الكنابادي، والسيد جعفر الشهيدي، ومحمد دبير السياقي، بالإضافة إلى لجنة تحريرية تعمل بإشراف رئيس اللجنة، وأعضائها، وتوجيهاتهم، وواصلوا العمل وأنهوا الموسوعة بكامل حروفها، وتقع في خسين مجلداً بالقطع الكبير الرحلي، وقد طبعت في إيران، وأخذت مكانها الرفيع في المكتبات العامة، والخاصة.

وهناك في إيران أيضاً بعد هذه الموسوعة (لغت نامه) صدرت موسوعات أخرى بشكل نشرة، ومجلة شهرية، وفصلية، مرتبة حسب الحروف غير أنها بعد أعداد توقفت واحتجبت لقضايا مالية وبقيت ناقصة إلى ما شاء الله.

أما في العراق ففي عام ١٩٦٥ م أصدر الأستاذ الكريم السيد جعفر الخليلي مؤسس (دار التعارف) ببغداد موسوعة (العتبات المقدسة) وتضم: مكة المكرمة. المدينة المنورة. النجف الأشرف. كربلاء. الكاظميين. مشهد الإمام الرضا (ع). وكان نصيب النجف من الموسوعة المجلد السادس، والسابع، تناول فيها بعض البحوث الخاصة المختصرة عن جوانب النجف، بقلم جمع من المحققين والباحثين، ولم تتناول كافة الجوانب، مع العلم أن مدينة النجف وغيرها من العتبات المقدسة ذات تاريخ قديم عريق له علاقة جد وثيقة بالثقافة والحضارة الإسلامية والعربية.

ومهما يكن من أمر فالمجلدان من الموسوعة (٦، ٧) دراسة تمهيدية وخطوة موفقة تناولت بعض جوانب النجف الأشرف.

وينبغي الإشارة هنا إلى موسوعات الأستاذ علي الخاقاني النجفي، صاحب (مجلة البيان) المشتملة على مجموعة (شعراء الغري) و(شعراء الحلة) و(شعراء بغداد) و(شعراء البصرة) وتعتبر بحق موسوعة كبيرة ضخمة، جمعت شعراء العراق وأشعارهم ومنظوماتهم ونتاجهم العلمي والأدبي . . . إلا أن المؤلف لقضايا هو أعرف بها أهمل ذكر الكثير من شعراء النجف، وقد استدركناه عليه وأدخلناهم في الموسوعة كا ستلاحظه في الموسوعة قسم (شعراء النجف) إن شاء الله .

# موسوعة النجف الأشرف

إن هذه العوامل وغيرها التي تدعو إلى إعطاء صورة واضحة متكاملة عن جميع جوانب النجف، دفعت بمؤسس (دار الأضواء) في لبنان الفاضل الوجيه الحاج جعفر الدجيلي لإصدار هذه الموسوعة، فاتصل بطائفة من أرباب الفضل والمعرفة والاختصاصيين وعرض عليهم الفكرة من إخراج موسوعة عامة تتناول جميع نواحي النجف منذ العهد الجاهلي، وتمصير الكوفة إلى يومنا هذا.

لقد كان هذا العمل فريداً في نوعه وفذاً في واقعه، وجديداً في شكله، ويعتبر أول مجهود تقوم به (دار الأضواء) في عام الموسوعات، فبالإضافة إلى البحوث والمواضيع التي تسلمتها الدار من الأساتذة، والكتاب، والمحققين بهذا الشأن أخذ مؤسس الدار منذ ستة أعوام يتجول في البلدان الإسلامية، وينقب في الكتب والمجلات والصحف ليأخذ منها ما يخص النجف، وبالنتيجة كانت مساعيه مثمرة وخطواته منتجة. . . إذ ولدت منها (موسوعة النجف الأشرف التي هي الآن بين يدي القارىء.

# منهج تنظيم الموسوعة:

إنه مهما اختلفت المناهج التي سار عليها المؤلفون في وضع الموسوعات واختلف بعضها عن بعض، فإن النتيجة الحاصلة منها واحدة تقريباً، آلا وهي جمع المعلومات الواسعة عن موضوع ما في إطار خاص، مما يجعل لكل موسوعة كيانها المستقل، ومن هذا المنطلق يسهل النهوض بها بعد تظافر جهود العلماء والأدباء والمفكرين للجود وبذل الوسع في النتبع والاستقراء، وإنما تكمن المشكلة في كيفية دفعها إلى حيز الوجود من ناحية التمويل، فهذه الناحية أكثر صعوبة من جمع المواد، والتأليف.

ومهما يكن من أمر فإننا قد أخذنا على أنفسنا أن تكون الموسوعة هذه. . . عـلى نظام ومنهج مدروسين بقدر الإمكان، فكان نهجنا في تنسيقها وتنظيمها.

أ ـ المواضيع والبحوث الخاصة بالنجف الواردة في الكتب أو المنشورة في الصحف. . . رتبناها حسب المواضيع، وصنفت على الأبواب ليسهل على القارىء الكريم . . . الوقوف بأي جانب من جوانب النجف الأشرف إن شاء .

ب ـ تدوين ونشر ما لدينا من البحوث والمقالات حول واحد من المواضيع، فلا نقتصر بنشر مقال واحد مثلاً عن أحد جوانب النجف، وإنما أدرجنا ما جاء فيه من المقالات والكتابات المتكررة، وعلى سبيل المثال ففي (فصل جغرافية النجف) أو (مكتبات النجف) أو (الحركة الفكرية، والأدبية في النجف) أو (المدرسة والدراسة والتدريس في جامعة النجف) أثبتنا عدة مواضيع، ومقالات بأقلام مختلفة للأساتذة والمحققين، ليكون البحث جامعاً ومتكاملاً فلكل كاتب ومؤلف معلوماته، ومعرفته، وسليقته الخاصة، وقد يودع كاتب في بحثه أو مؤلفه معلومات ونقاطٍ معينة لم يقف عليها مؤلف وكاتب آخر.

ج - وضع إسم الكاتب أو المؤلف في أول البحث وآخره، موشحة بترجمة مختصرة في الهامش عنه، مع صورته إن وجدنا إليها سبيلا.

د ـ كافة المواضيع المدرجة في الموسوعة تخص النجف فحسب، ولا علاقة لها بعتبات أخرى خارجة عن نطاق وحدود الموسوعة.

هـ ـ صفحات الموسوعة تتسع لكل بحث تبعاً لمواده، وتدرج المقالات بكاملها دون تحريف ونقصان، وتسرجيح واستثناء. . . لأن الغايسة هـ و جمـع ما يخص النجف بين دفتي موسوعة واحدة باسم (موسوعة النجف الأشرف).

و ـ وضع تعليق أو شرح هامش البحث أو المقال إذا اقتضى ذلك.

هذا وفي الوقت الذي نقدم المجلد الأول، من الموسوعة للمكتبة الإسلامية والعربية، نرجو الله سبحانه. . . أن يجالفنا التوفيق إلى آخر المطاف من إخراج جميع مجلداتها بصورة متواصلة . . . وسنسير بحول الله وقوته . . . دون أن نربط عملا بعمل آخر أونقيد عجلة بأخرى . . . وأننا لنقدم الشكر الجزيل للذين ساهموا في تأليف

الموسوعة، ومدوا إلينا يد التوجيه والمساعدة على اختلاف أنواعها في سبيـل تكامـل الموسوعة ودفعها إلى حيز الوجود. . . راجين العلي القدير أن يأخـذ بعضدهم، ويكـثر من مؤازرينا والله من وراء القصد، ومنه التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني

١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



منظر عام لمرقد الإمام علي(ع)



# موقع النجف الجغرافي

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



منظر عام لمرقد الإمام علي(ع)

لا بعد لنا قبل الخوض في صلب الموضوع، والتحدث عن تأريخ النجف الأشرف... منذ البداية، وتبيان تأريخها القديم، وحالاتها وأطوارها وأدوارها خلال القرون المتهادية السالفة... من إعطاء القارىء الكريم صورة عن موقعها الجغرافي والطبيعي بشكل عام، ليكون على بصيرة من هذا الجانب أيضاً، ولئلا يكتنفه عدم الوضوح بعد أن أصبح من الثابت تاريخياً وأركيولوجياً، ان ظهر الكوفة المعروف اليوم بالنجف... كانت مهد الحضارة والثقافة، ولكن مع الأسف أن المعلومات عنها لا تتجاوز معرفة إسمها أحياناً، أو بضعة أسطر وصفحات عنها، دون تحديد موقعها بالضبط، والأدوار التاريخية التي اجتازتها خلال خمسة عشر قرناً في العصر الإسلامي، مع غض النظر عن موقعها الحضاري في العصر الجاهلي، كما ستقف عليه في الفصول مع غض النظر عن موقعها الحضاري في العصر الجاهلي، كما ستقف عليه في الفصول الآتية.

ومهما يكن من أمر فالفصل الذي بين يديك. . . وإن اعتبرناه مدخلاً لتأريخ النجف، إلا أنه في الواقع يعود إلى صلب الحديث. . . وله الصلة التامة بالبحث، مع الإشارة إلى أن في جغرافية النجف آراء شتى، ونظريات مختلفة، وكتابات متفاوتة من جهة الأسلوب والبيان والاثبات، فإننا كما سبق القول منا في المقدمة، لم نقتصر على ذكر قول واحد من الأقوال، وإنما أدرجنا كافة النظريات والكتابات التي وصلتنا في هذا الشأن، مع الإشارة إلى المرجع الذي استفدنا منه، وإسم المؤلف، أو الكاتب.

والواقع أن المؤرخين والكتاب لم يعنوا بالنجف من حيث موقعها الجغرافي، ولا من نواحيها التاريخية والحضارية قبل الإسلام وبعده، بصورة وافية وبشكل متكامل الجوانب، بحيث يجد القارىء ما يروي ظمأه من شوق لمعرفة تاريخ حضارة، وتراث هذا البلد المقدس.

# «تمصير الكوفة وتخطيطها»

وقبل أن ندخل في صلب البحث عن تاريخ وكيفية تمصير الكوفة، وتخطيطها، نشير إلى أهميتها وفضلها كها ورد ذلك على لسان أهل البيت عليهم السلام.

فلقد ورد في فضل هذه البقعة الطيبة من الأرض أحاديث كثيرة تشير إلى قدسيتها، وكرم تربتها، نذكر بدورنا قسماً منها على سبيل المفتتح:

كان علي عليه السلام يقول: نِعمتِ المدرة.. إنه يحشر من ظهرها يوم القيامة سبعون ألفاً، وجوههم على صورة القمر.

ويقول: هذه مدينتنا ومحلتنا، ومقر شيعتنا.

وقال (عليه السلام): الكوفة كنز الإيمان، وحجة الإسلام، وسيف الله ورمحه يضعه حيث شاء. والذي نفسي بيده، لينتصرّن الله بأهلها في شرق الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز.

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: تربة نحبها وتحبنا. . اللهم إرم من رماها، وعادِ من عادها(١).

إلا أن هذه البقعة الطاهرة، لم يكن لها إسم على ما يبدو \_ مختص بها قبل السنة السابهعة للهجرة. أو على الأقل لم تكن معروفة بهذا الإسم قبل ذلك الحين. فالعرب يقولون للرملة الحمراء: كوفة، ويقولون لكل رمل وحصباء مختلطين: كوفة. فها هي قصتها؟.

الذي يظهر من مجمل النصوص التأريخية المعتبرة أن المسلمين بعد أن فرغوا من حرب «القادسية والمدائن» وأقاموا فيهما، لم تلائم الترية ولا الطقس أجسامهم، فتغيرت ألوانهم ونحلت أبدانهم، فكتب حذيفة ابن اليهان إلى عمر: إن العرب قد رقّت بطونها، وجفّت أعضادها، وتغيرت ألوانها:

<sup>(</sup>١) شرح النهج ٣/ ١٩٨ ومعجم البلدان ٤/ ٢٩٢.

فكتب عمر إلى سعد: أخبرني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟

فكتب إليه سعد: إن الذي غيرهم وخومةُ البلاد، وإن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان. فكتب إليه عمر: أن أبعث سلمان وحذيفة رائدين. فليرتادا منزلاً برياً بحرياً، ليس بيني وبينكم فيه بحرٌ ولا جسر.

فأرسلهما سعد، فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار، فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة، وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة: فأعجبتهما البقعة، فنزلا فصليًا ودعوا الله تعالى أن يجعلها منزل الثبات (١). وجاء في دعائهما: أللهم ربّ السماء وما أظلت، وربّ الأرض وما أقلّت، والريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما أظلّت، والخصاص وما أجنت، بارك لنا في هذه الكوفة، واجعله منزل ثبات (٢).

ثم رجعا إلى سعد فأخبراه، فارتحل سعد من المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة للهجرة وكتب إلى عمر: إني قد نزلت بالكوفة منزلاً فيها بين الحيرة والفرات، برياً وبحرياً (٢) ينبت الحلفاء والنصي (٤) وخيرت المسلمين بينها وبين المدائن، فمن أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة.

ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم، ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم، وأول شيءٍ خُطّ فيها مسجدها. . (°)

ويجدر بنا في هذا المجال أن نتناول ما ذكره المؤرخ «أبو الحسين البلاذري» المتوفي سنة ٢٧٩ هـ في كتابه «فتوح البلدان» باعتباره من أوائل المؤرخين وأقدمهم وأقربهم عهداً، مكتفين بذكر الراوى الأول دون إثبات السند كاملاً.

<sup>(</sup>١) مقتضبة من الكامل في التاريخ ٢/ ٢٧ ٥ ـ ٨٨ ٥ وكذلك جاء في الطبري قريباً من ذلك ٤/ ٤١.

 <sup>(</sup>۲) الطبري ٤/ ٤١ \_ وقيل إن الـذي دل سعداً عليها هو ابن نفيلة الغساني/ معجم البلدان ٤/ ٤٩١ وغيره.

<sup>(</sup>٣) كانوا يسمون النهر الكبير بحراً.

<sup>(</sup>٤) الحلفاء نبت ينبت في الماء، وكذلك النصى.

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن الأثير.

حدثني (١) محمد بن سعد، قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر وغيره أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يامره أن يتخذ للمسلمين دار هجرة وقيرواناً وأن لا يجعل بينه وبينهم بحراً، فأتى الأنبار وأراد أن يتخذها منزلاً، فكثر على الناس الذباب، فتحول إلى موضع آخر فلم يصلح فتحول إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازل، وأنزل القبائل منازلهم وبنى مسجدها وذلك في سنة سبع عشرة.

هشام بن الكلبي عن أبيه ومشايخ الكوفيين قالوا، لما فرغ سعد بن أبي وقاص من وقعة القادسية وجه إلى المدائن، فصالح أهل الرومية وبهر سيره ثم افتتح المدائن وأخذ أسبانبر وكردبنداذ عنوة فأنزلها جنده، فاحتووها، فكتب إلى سعد أن حولهم فحولهم إلى سوق حكمة، وبعضهم يقول: حولهم إلى كويفة دون الكوفة، وقال الأثرم وقد قيل: التكوف الاجتماع، وقيل أيضاً أن المواضع المستديرة من الرمل تسمى كوفاني، وبعضهم يسمى الأرض التي فيها الحصباء مع الطين والرمل كوفة، قالوا فأصابهم البعوض، فكتب سعد إلى عمر يعلمه أن الناس قد بعضوا وتأذوا بذلك فكتب إليه عمر: أن العرب بمنزلة الإبل لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل فارتد لهم موضعاً عدناً ولا تجعل بيني وبينهم بحراً، وولى الاختطاط للناس أبا الهياج الأسدي عمرو بن مالك بن جنادة ثم أن عبد المسيح بن بقيلة أتى سعداً وقال له أدلك على أرض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المباق؟ فدله على موضع الكوفة اليوم، وكان يقال لها سورستان.

فلما انتهى إلى موضع مسجدها أمر رجلاً فعلا بسهم قِبَلَ مهب القبلة فأعلم على موقعه، ثم علا بسهم قبل على موقعه، ثم علا بسهم آخر قِبَلَ مهب الشيال وأعلم على موقعه، ثم علا بسهم قبل مهب الجنوب وأعلم على موقعه ثم، علا بسهم قبل مهب الصبا فاعلم على موقعه، ثم وضع مسجدها ودار امارتها في مقام العالي وما حوله، وأسهم لنزار وأهل اليمن بسهمين على أنه من خرج بسهمه أولاً فله الجانب الأيسر وهو خيرهما، فخرج سهم أهل اليمن فصارت خططهم في الجانب الشرقي وصارت خطط نزار في الجانب الغربي

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان من ص ٣٧٠ ـ ٢٨٢ ط بيروت ١٩٨٣.

من وراء تلك العلامات، وترك ما دونها فناء للمسجد ودار الامارة، ثم أن المغيرة بن شعبة وسعه. وبناه زياد فأحكمه وبنى دار الامارة.

وكان زياد يقول: انفقت على كل إسطوانة من أساطين مسجد الكوفة ثماني عشرة ومائة، وبنى فيها عمرو بن حريث المخزومي بناء، وكان زياد يستخلفه على الكوفة إذا شخص إلى البصرة، ثم بنى العمال فيها فضيقوا رحابها وأقنيتها، قال: وصاحب زقاق عمرو بالكوفة بنو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عمر بن مخزوم بن يقظة.

عن الشعبي، قال: كنا \_ يعني أهل اليمن \_ إثنا عشر ألفاً، وكانت نزاز ثهانية آلاف، ألا ترى أنا أكثر أهل الكوفة وخرج سهمنا بالناحية الشرقية فلذلك صارت خططنا بحيث هي.

عن مسلمة بن محارب وغيره، قالوا: زاد المغيرة في مسجد الكوفة وبناه ثم زاد فيه زياد؛ وكان سبب إلقاء الحصى فيه وفي مسجد البصرة أن الناس كانوا يصلون فإذا رفعوا أيديهم وقد تربت نفضوها، فقال زياد: ما أخوفني أن يظن الناس على غابر الأيام أن نفض الأيدي سنة في الصلاة فزاد في المسجد ووسعه، وأمر بالحصى فجمع وألقى في صحن المسجد وكان الموكلون بجمعه يتعنتون الناس، ويقولون لمن وظفوه عليه ايتونا به على ما نريكم وانتقوا منه ضروبا اختاروها فكانوا يطلبون ما أشبهها فأصابوا مالاً، فقيل: حبذا الامارة ولو على الحجارة. وقال الأثرم: قال أبو عبيدة: إنما قيل ذلك لأن الحجاج بن عتيك الثقفي أو ابنه تولى قطع حجارة أساطين مسجد البصرة من جبل الأهواز فظهر له مال فقال الناس: حبذا الأمارة ولو على الحجارة. وقال أبو عبيدة: وكان تكويف الكوفة في سنة ثان عشرة قال: وكان زياد اتخذ في مسجد الكوفة مقصورة ثم جددها خالد بن عبد الله القصرى.

عن الهيثم بن عدي الطائي، قال: أقام المسلمون بالمدائن واختطوها وبنوا المساجد فيها، ثم إن المسلمين استوخموها واستوبؤها، فكتب بذلك سعد بن أبي وقاص إلى عمر، فكتب إليه عمر أن تنزلهم منزلاً غريباً فارتاد كويفة ابن عمر فنظروا فإذا الماء

محيط بها فخرجوا حتى أتوا موضع الكوفة اليوم فانتهوا إلى الظهر، وكان يدعى خد العذراء ينبت الخزامي والأقحوان والشيح والقيصوم والشقائق فاختطوها.

وحدثني شيخ من الكوفيين. أن ما بين الكوفة والحيرة كان يسمى الملطاط قال: وكانت دار عبد الملك بن عمير للضيفان أمر عمر أن يتخذ لمن يرد من الأفاق داراً فكانوا ينزلونها.

وعن محمد بن إسحاق، قال اتخذ سعد بن أبي وقاص باباً مبوباً من خشب وخص على قصره خصاً من قصب، فبعث عمر بن الخطاب محمد بن مسملة الأنصاري حتى أحرق الباب والخص وأقام سعداً في مساجد الكوفة فلم يقل فيه إلا خيراً.

وعن جابر بن سمرة: أن أهل الكوفة سعوا بسعد بن أبي وقاص إلى عمر، وقالوا: إنه لا يحسن الصلاة فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أخرم عنها، أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين، فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل عمر رجالاً يسألون عنه بالكوفة، فجعلوا لا يأتون مسجداً من مساجدها إلا قالوا خيراً وأثنوا معروفاً حتى أتوا مسجداً من مساجد بني عبس، فقال رجل منهم يقال له أبو سعدة: أما إذا سألتمونا عنه فإنه كان إلا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية قال: فقال سعد: اللهم إن كان كاذباً فأطل عمره، وأدم فقره وأعم بصره، وعرضه للفتن، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سعدة، قال كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال العباس النرسي في غير هذا الحديث: معدة، قال لأهل الكوفة اللهم لا ترض عنهم أميراً ولا ترضيهم بأمير.

وحدثني العباس النرسي، قال: بلغني أن المختار بن أبي عبيد أو غيره، قال: حب أهل الكوفة شرف وبغضهم تلف.

عن الشعبي، أن عمروبن معدي كرب الزبيدي وفد على عمر بن الخطاب بعد فتت القادسية فسأله عن سعد وعن رضاء الناس عنه فقال: تركته يجمع لهم جمع الذرة، ويشفق عليهم شفقة الأم البرة، أعرابي في تمرته، نبطي في جبايته، يقسم بالسوية ويعدل في القضية وينفذ بالسوية، فقال عمر: كأنكها تقارضتها إلينا، وقد كان سعد

كتب يثني على عمرو، قال: كلا يا أمير المؤمنين ولكني أنبأت بما أعلم، قال يا عمرو: أخبرني عن الحرب، قبال: مرة المذاق، إذا قامت على ساق. من صبر فيها عرف. ومن ضعف عنها تلف، قال: فأخبرني عن السلاح، قال: سل يا أمير المؤمنين عما شئت منه، قال: الرمح، قال: أخوك وربما خانك قال: فالسهام، قـال: رسل المنايا تخطىء وتصيب، قال: فالترس قال: ذاك المجن عليه تدور الدوائر قال: فالدرع قال: مشغلة للفارس متعبة للراجل، وأنها لحصن حصين. قال والسيف قال: هناك ثكلتك أمك. فقال عمر: بل ثكلتك أمك. فقال عمرو الحمى أضرعتني إليك قال وعزل عمر سعداً وولى عمار بن ياسر فشكوه وقالوا ضعيف لا علم له بالسياسة فعزله. وكانت ولايته الكوفة سنة وتسعة أشهر، فقال عمر: من عذيري من أهل الكوفة أن استعملت عليهم القوي فجروه. وإن وليت عليهم الضعيف حقروه. ثم دعى المغيرة بن شعبة فقال: إن وليتك الكوفة أتعود إلى شيء مما قرفت به؟ فقال: لا. وكان المغيرة حين فتحت القادسية صار إلى المدينة فولاه عمر الكوفة فلم يـزل عليها حتى توفي عمر، ثم أن عشمان بن عفان ولاها سعداً ثم عزله وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية فلما قدم عليه قال لـه سعد: إما أن تكون كست بعدي أو أكون حمقت بعدك، ثم عزل الوليد وولى سعد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية.

وعن بعض الكوفيين قال: سمعت مسعر بن كدام يحدث، قال: كان مع رستم يوم القادسية أربعة آلاف يسمون جند شهانشاه فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبوا ويحالفوا من أحبوا ويفرض لهم في العطاء فأعطوا الذي سألوه، وحالفوا زهرة بن حوية السعدي من بني تميم وأنزلهم سعد بحيث اختاروا، وفرض لهم في ألف ألف، وكان لهم نقيب منهم يقال له ديلم فقيل حمراء ديلم، ثم أن زياد سير بعضهم إلى بلاد الشام بأمر معاوية فهم بها يدعون الفرس، وسير منهم قوما إلى البصرة فدخلوا في الأساورة الذين بها، قال أبو مسعود: والعرب تسمى العجم الحمراء، ويقولون جئت من حمراء ديلم كقولهم جئت من جهينة وأشباه ذلك، قال أبو مسعود وسمعت من يذكر أن هؤلاء الأساورة كانوا مقيمين بإزاء الديلم فلما غشيهم المسلمون بقزوين أسلموا على مثل ما أسلم عليه أساورة البصرة وأتوا الكوفة فأقاموا

وحدثني المدائني، قال: كان أبرويز وجه إلى الديلم فأى بأربعة آلاف وكانوا خدمه وخاصته، ثم كانوا على تلك المنزلة بعده وشهدوا القادسية مع رستم فلما قتل وانهزم المجوس اعتزلوا، وقالوا: ما نحن كهؤلاء ولا لنا ملجأ وأثرنا عندهم غير جميل، والرأي لنا أن ندخل معهم في دينهم فنعز بهم فاعتزلوا، فقال سعد: ما لهؤلاء، فأتاهم المغيرة بن شعبة فسألهم عن أمرهم فأخبروه بخبرهم وقالوا: ندخل في دينكم فرجع إلى سعد فأخبره فأمنهم فأسلموا وشهدوا فتح المدائن مع سعد وشهدوا فتح جلولاء، ثم تحولوا فنزلوا الكوفة مع المسلمين.

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: جبانة السبيع نسبت إلى ولد السبيع بن سبع بن صعب الهمداني، وصحراء أثير نسبت إلى رجل من بني أسد يقال له أثير، وكان عبد الحميد نسب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وصحراء بني قرار نسبت إلى بني قرار بن ثعلبة بن مالك بن حرب بن طريف بن النمر بن يقدم بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، قال: وكانت دار الروميين مزبلة لأهل الكوفة تطرح فيها القهامات والكساحات حتى استقطعها عنبسة بن سعيد بن العاصي من يزيد بن عبد الملك فأقطعه إياها فنقل ترابها بمائة ألف وخمسين ألف درهم، وقال أبو مسعود: سوق يوسف بالحيرة نسب إلى يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل سوق يوسف بالحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل، وهو عامل هشام على العراق.

وأخبرني أبو الحسن على بن محمد وأبو مسعود قالا: حمام أعين نسب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص، وأعين هذا هو الذي أرسله الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الجارود العبدي من رستقاباذ حين خالف وتابعه الناس على إخراج الحجاج من العراق ومسألة عبد الملك تولية غيره، فقال له حين أدى الرسالة: لولا أنك رسول لقتلتك. قال أبو مسعود وسمعت أن الحام قبله كان لرجل من العباد يقال له جابر أخو حيان الذي ذكره الأعشى. وهو صاحب مسناة جابر بالحيرة فابتاعه من ورثته.

وقال ابن الكلبي، وبيعة بني مازن بالحيرة لقوم من الأزد من بني عمرو بن مازن

من الأزد وهم من غسان، قال: وحمام عمر نسب إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص.

قالوا وشهارسوج بجيلة بالكوفة إنما نسب إلى بني بجلة وهم ولد مالك بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور وبجلة أمهم وهي غالبة على نسبهم فغلط الناس فقالوا بجلة: وجبانة عرزم نسبت إلى رجل يقال له عرزم كان يضرب فيها اللبن ولبنها رديء فيه قصب وخزف فربما وقع الحريق بها فاحترقت الحيطان.

عن ابن عون أن إبراهيم النخعي أوصى أن لا يجعل في قبره لن عرزمي، وقد قال بعض أهل الكوفة أن عرزما هدا رجل من بني نهد، وجبانة بشر نسبت إلى بشر بن ربيعة بن عمرو بن منارة بن قمير الخثعمى الذي يقول:

تحن بباب القادسية ناقتي وسعد بن وقاص علي أمير

قال أبو مسعود: وكان بالكوفة موضع يعرف بعنترة الحجام وكان أسود فلما دخل أهل خراسان الكوفة كانوا يقولون حجام عنترة فبقي الناس على ذلك وكذلك حجام فرج وضحاك رواس وبطارحيان ويقال رستم ويقال صليب وهو بالحيرة.

وقال هشام بن الكلبي: نسبت زرارة بن ين بن عمرو بن عدس من بني البكا ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة وكانت منزلة وأخذها منه معاوية بن أبي سفيان، ثم أصفيت بعد حتى أقطعها محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي قال: ودار حكيم بالكوفة في أصحاب الأنماط نسبت إلى حكيم بن سعد بن ثور البكاي، وقصر مقاتل نسب إلى مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن عروق أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم، قال: والسوادية بالكوفة نسبت إلى سواد بن زيد عدي بن زيد الشاعر العبادي وجده حماد بن زيد بن أيوب بن عروق، وقرية أبي صلابة التي على الفرات نسبت إلى صلابة بن مالك بن طارق بن جبر بن همام العبدي، وأقساس مالك نسبت إلى مالك بن قيس بن عبد هند بن لجم أحد بني حذافة بن زهر بن إياد بن نزار ودير الأعور لرجل من أياد من بني أمية بن حذافة كان يسمى الأعور وفيه يقول أبو داود الأيادي:

ودير يقول له الرائدو ن ويل أم دار الحذاقى دارا

ودير قرة، أحد بني أمية بن حذافة وإليهم ينسب دير السوا والسـوا العدل كــانوا يأتونه فيتناصفون فيه ويحلف بعضهم لبعض على الحقوق، وبعض الـرواة يقول السـوا امرأة منهم، قال: ودير الجاجم لأياد وكانت بينهم وبين بني بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وبين بني القين بن جسر بن شيع الله بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف حرب فقتل فيها من إياد خلق فلها انقضت الوقعة دفنوا قتلاهم عند الدير، وكان الناس بعد ذلك يحفرون فخرج جماجم فسمى دير الجهاجم: هذه رواية الشرقي بن القطامي، وقال محمد بن السائب الكلبي: كان مالك الرماح بن محرز الأيادي قتل قوماً من الفرس ونصب جماجمهم عند الدير فسمى ديسر الجهاجم، ويقال: أن دير كعب لأياد ويقال لغيرهم، ودير هند لأم عمرو بن هند وهو عمرو بن المنذر بن ماء السهاء وأمه كندية، ودار قهام بنت الحارث بن هاني الكندي وهي عند دار الأشعث بن قيس قال: وبيعة بني عدي نسبت إلى بني عدي بن الذميل من لخم قالوا: وكانت طيزناباذ تدعى ضيزناباذ فغيروا إسمها وإنما نسبت إلى الضيرن بن معاوية بن العبيد السليحي، واسم سليح عمر بن طريف بن عمران بن الحاف بن قضاعة وربة الخضراء النضير بنت الضيزن وأم الضيزن جيهلة بنت تزيد بن حيدان بن عمر بن الحاف بن قضاعة، قال: والذي نسب إليه مسجد سهاك بالكوفة سهاك بن مخرمة بن حمين الأسدي من بني الهالك بن عمرو بن أسد وهو الذي يقول له الأخطل:

أن ساكاً بنى مجداً لأسرت حتى المات وفعل الخير يبتدر قد كنت أحسب قيناً وأخبره فاليوم طير عن أثوابه الشرر

وكان الهالك أول من عمل الحديد، وكان ولدُه يعيرون بذلك، فقال سهاك للأخطل: ويحك ما أعياك أردت أن تمدحني فهجوتني، وكان هرب من علي بن أبي طالب من الكوفة ونزل الرقة، قال ابن الكلبي بالكوفة محلة بني شيطان وهو شيطان بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تميم، وقال ابن الكلبي: موضع دار عيسى بن موسى التي يعرف بها اليوم، كان للعلاء بن عبد الرحمن بن محرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزي بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان العلاء على ربع الكوفة أيام ابن الزبير

وسكة بن محرز تنسب إليه وبالكوفة سكة تنسب إلى عميرة بن شهاب بن محرز بن أبي شمر الكندي الذي كانت أخته عند عمر بن سعد بن أبي وقاص فولدت له حفص بن عمر، وصحراء شبث نسبت إلى شبث بن ربعي الرياحي من بني تميم، قالوا: ودار حجير بالكوفة نسبت إلى حجير بن الجعد الجمحي، وقال: بئر المبارك في مقبرة جعفى نسبت إلى المبارك بن عكرمة بن حميري الجعفى وكان يوسف بن عمر ولاه بعض السواد، ورحى عمارة نسبت إلى عمارة بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية، وقال جبانة سالم نسبت إلى سالم بن عمار بن عبـد الحارث أحـد بني دارم بن نهار بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وبنو مرة بن صعصعة ينسبون إلى أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان، قالوا: وصحراء البردخت نسبت إلى البردخت الشاعر الضبي واسمه علي بن خالد، قالوا: ومسجد بني عنز نسب إلى بني عنز بن وائل بن قاسط، ومسجد بني جـذيمة نسب إلى بني جـذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ويقال إلى بني جذيمة بن رواحة العبسى وفيه حوانيت الصيارفة، قال: وبالكوفة مسجد نسب إلى بني المقاصف بن ذكوان بن زبينة بن الحارث بن قسطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ولم يبق منهم أحد، قال: ومسجد بني بهدلة نسب إلى بني بهدلة بن المثل بن معاوية من كندة، قال: وبئر الجعد بالكوفة نسب إلى الجعد مولى همدان، قال: ودار أبي أرطاة نسبت إلى أرطارة بن مالك البجلي، قال: ودار المقطع نسبت إلى المقطع بن سنين الكلبي بن خالـد بن مالـك، وله يقول ابن الرقاع:

على ذي منار تعرف العين شخصه كما يعرف الأضياف دار المقطع

قال: وقصر العدسيين في طرف الحيرة لبني عهار بن عبد المسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عدس الكلبي نسبوا إلى جدتهم عدسة بنت مالك بن عوف الكلبي وهي أم الرماح والمشظ ابني عامر المذمم.

وحدثني شيخ من أهل الحيرة، قـال: وجد في قـراطيس هدم قصـور الحيرة التي كانت لأل المنذر أن المسجد الجامـع بالكـوفة بني ببعض نقض تلك القصـور وحسبت لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيتهم.

وحدثني أبو مسعود وغيره، قال كان خالد بن عبد الله بن أسد بن كرز القسري من بجيلة بني لأمه بيعة هي اليوم سكة البريد بالكوفة وكانت أمه نصرانية، وقال: وبنى خالد حوانيت أنشأها وجعل سقوفها أزاجاً معقودة بالآجر والجص وحفر خالد النهر الذي يعرف بالجامع، واتخذ بالقرية قصراً يعرف بقصر خالد واتخذ أخوه أسد بن عبد الله القرية التي تعرف بسوق أسد وسوقها ونقل الناس إليها فقيل سوق أسد، وكان العبر الآخر ضيعه عتاب بن ورقاء الرياحي، وكان معسكره حين شخص إلى خراسان والياً عليها عند سوقه هذا.

قال أبو مسعود: وكان عمر بن هبيرة بن معية الفزاري، أيام ولايته العراق أحدث قنطرة الكوفة ثم أصلحها خالد بن عبد الله القسري واستوثق منها، وقد أصلحت بعد ذلك مرات قال: وقال بعض أشياخنا: كان أول من بناها رجل من العباد من جعفي في الجاهلية، ثم سقطت فاتخذ في موضعها جسراً، ثم بناها في الإسلام زياد بن أبي سفيان، ثم ابن هبيرة، ثم خالد بن عبد الله، ثم يزيد بن عمر بن هبيرة، ثم أصلحت بعد بني أمية مرات.

حدثني أبو مسعود وغيره، قالوا كان يزيد بن عمر بن هبيرة بنى مدينة بالكوفة على الفرات ونزلها ومنها شيء يسير لم يستتم فأتاه كتاب مروان يأمره باجتناب مجاورة أهل الكوفة فتركها وبنى القصر الذي يعرف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر سورا، فلما ظهر أمير المؤمنين أبو العباس نزل تلك المدينة واستتم مقاصير فيها وأحدث فيها بناء وسياها الهاشمية فكان الناس ينسبونها إلى ابن هبيرة على العادة، فقال: ما أرى ذكر ابن يسقط عنها، فرفضها وبنى بحيالها الهاشمية ونزلها، ثم اختار نزول الأنبار فبنى بها مدينته المعروفة فلما توفي دفن بها، واستخلف أبو جعفر المنصور فنزل المدينة الهاشمية بالكوفة واستتم شيئاً كان بقي منها وزاد فيها بناء وهيأها على ما أراد، ثم تحول منها إلى بغداد فبنى مدينته ومصر بغداد وسياها مدينة السلام وأصلح سورها القديم الذي يبتدىء من دجلة وينتهي إلى الصراط، وبالهاشمية حبس المنصور عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بسبب ابنيه محمد وإبراهيم وبها قبره، وبنى المنصور بالكوفة الرصافة، وأمر أبا الخصيب مرزوقاً مولاه فبنى له القصر قبره، وبنى المنصوب بناه لنفسه فكان المعروف بأبي الخصيب بناه لنفسه فكان المعروف بأبي الخصيب على أساس قديم، ويقال: أن أبا الخصيب بناه لنفسه فكان المعروف بأبي الخصيب بناه لنفسه فكان

المنصور يزوره فيه، وأما الخورنق فكان قديماً فارسياً بناه النعمان بن امرىء القيس وهو ابن الشقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان لبهرام جور بن يزدجرد بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف، وكان بهرام جور في حجره والنعمان هذا الذي ترك ملكه وساح فذكره عدي بن زيد العبادي في شعره، فلما ظهرت الدولة المباركة أقطع الخورنق إبراهيم بن سلمة أحد الدعاة بخراسان وهو جمد عبد الرحمن بن إسحاق القاضي كان بمدينة السلام في خلافة المأمون والمعتصم بالله رحمها الله، وكان مولى للرباب وإبراهيم أحدث فيه الخورنق في خلافة أبي العباس ولم تكن قبل ذلك.

عن مشايخ من أهل الكوفة: أن المسلمين لما فتحوا المدائن أصابوا بها في الأوقد كانوا قتلوا ما لقيهم قبل ذلك من الفيلة فكتبوا فيه إلى عمر فكتب إليهم أن بيعوه أن وجدتم له مباعاً، فاشتراه رجل من أهل الحيرة فكان عنده يريه الناس ويجلله ويطوف به في القرى فمكث عنده حيناً، ثم أن أم أيوب بنت عمرة بن عقبة بن أبي معيط امرأة المغيرة بن شعبة وهي التي خلف عليها زياد بعده أحبت النظر إليه وهي تنزل دار أبيها فأتى به ووقف على باب المسجد الذي يدعى اليوم باب الفيل فجعلت تنظر إليه ووهبت لصاحبه شيئاً وصرفته فلم يخط إلى خطى يسيرة حتى سقط ميتاً فسمى الباب باب الفيل، وقد قيل أن الناظرة إليه امرأة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقيل أن ماحراً أرى الناس أنه أخرج من هذا الباب فيلاً على حمار وذلك باطل، وقيل: أن الأجانة التي في المسجد حملت على فيل وأدخلت من هذا الباب فسمى باب الفيل، وقال بعضهم: أن فيلاً لبعض الولاة اقتحم هذا الباب فنسب إليه: والخبر الأول أثبت هذه الأخبار.

وحدثني أبو مسعود، قال: جبانة ميميون بالكوفة نسبت إلى ميمون مولى عمد بن علي بن عبد الله وهو أبو بشر بن ميمون صاحب الطاقات ببغداد بالقرب من باب الشام، وصحراء أم سلمة نسبت إلى أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم امرأة أبي العباس. وحدثني أبو مسعود، قال: أخذ المنصور أهل الكوفة بحفر خندقها وألزم كل امرىء منهم للنفقة عليه أربعين درهماً وكان ذاماً لهم لميلهم إلى الطالبين وأرجافهم بالسلطان.

وعن جابر عن عامر، قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة رأس العرب.

وعن نافع بن جبير بن مطعم، قال: قال عمر: بالكوفة وجوه الناس. وحدثنا الحسين وإبراهيم بن مسلم الخوارزمي، قالا: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة إلى رأس الإسلام. وحدثنا الحسين بن الأسود، قال: حدثنا وكيع عن قيس بن الربيع عن شمر بن عطية قال: قال عمر وذكر الكوفة، فقال: هم رمح الله وكنز الإيمان وجمجمة العرب يحرزون ثغورهم ويمدون أهل الأمصار.

عن سلمان قال: الكوفة قبة الإسلام، يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا وهويها أو يهوي قلبه إليها.



جامع الكوفة منذ قرن تقريباً ويظهر فيه باب الفيل والمنارة

وقال أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي . . . المتوفى سنة ٢٨٤ هـ ، (١):

والكوفة مدينة العراق الكبرى والمصر الأعظم وقبة الإسلام ودار هجرة المسلمين، وهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق سنة أربع عشرة (٢) وبها خطط العرب وهي على معظم الفرات ومنه شرب أهلها، وهي من أطيب البلدان وأفسحها وأغذاها وأوسعها وخراجها داخل في خراج طساسيج السواد وطساسيجها التي تنسب إليها طسوج الجبة وطسوج البداة وفرات بادقلا والسالحين ونهر يوسف. والحيرة منها على ثلاثة أميال، والحيرة على النجف. والنجف كان على ساحل بحر الملح، وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة وهي منازل آل بقيلة وغيرهم، وبها كانت منازل ملوك بني نصر من لخم وهم آل النعان بن المنذر، وعليه أهل الحيرة نصارى فمنهم من قبائل العرب على دين النصرانية من بني تميم آل عدي بن زيد العبادي الشاعر ومن سليم ومن طيء وغيرهم. والخورنق بالقرب منها عما يلي المشرق وبينه وبين الحيرة ثلاثة أميال، والسدير في برية تقرب منها.

#### تخطيط الكوفة

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص لما افتتح العراق يأمره أن ينزل بالكوفة ويأمر الناس أن يختطوها، فاختطت كل قبيلة مع رئيسها، فاقطع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت عبس إلى جانب المسجد ثم تحول قوم منهم إلى أقصى الكوفة. واختط سلمان بن ربيعة الباهلي والمسيب بن نجبة العراري وناس من قيس حيال دار ابن مسعود واختط عبد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن حريث الدور حول المسجد. وأقطع عمر جبير بن مطعم فبنى داراً ثم باعها من موسى بن طلحة، وأقطع سعد بن قيس عند دار

<sup>(</sup>١) راجع كتاب البلدان ص ٦٩ ـ ٧٢ ط النجف.

<sup>(</sup>٢) أكثر المؤرخين على أن الكوفة اختطت سنة ١٧ من الهجرة وقيل اختطت سنة ١٥ منها.

سلمان بن ربيعة بينهما الطريق. واستقطع سعد بن أبي وقاص لنفسه الدار التي بدار عمر بن سعد. وأقطع خالد بن عرفطة وخباب بن الأرث وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار وعمارة بن رويبة التميمي. وأقطع أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. وأقطع بني شمخ بن فزارة مما يلي جهينة.

وأقطع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص شهار سوج(١) خنيس. وأقطع شريح بن الحارث الطائي. وأقطع عمر أسامة بن زيد داراً ما بين المسجد إلى دار عمرو بن الحارث بن أبي ضرار. وأقطع أبا موسى الأشعري نصف الأري وكان فضاء عند المسجد، وأقطع حذيفة بن اليهان مع جماعة من عبس نصف الأري وهــو فضاء كانت فيه خيل المسلمين. وأقطع عمرو بن ميمون الأودي الـرحبة التي تعـرف بعلي بن أبي طالب عليه السلام وأقطع أبا جبيرة الأنصاري وكـان على ديـوان الجند. وأقطع عدي بن حاتم وسائـر طيء ناحيـة جبانـة بشر. وأقطع الـزبير بن العـوام، وأقطع جرير بن عبد الله البجلي وسائر بجيلة قطيعة واسعة كبيرة. وأقطع الأشعث بن قيس الكندي وكندة من ناحية جهينة إلى بني أود، وجاء قوم من الأزد فوجدوا فرجة فيها بين بجيلة وكندة فنزلوا، وتفرقت همدان بالكوفة، وجاءت تميم وبكر وأسد فنزلوا الأطراف. وأقطع أبا عبد الله الجدلي في بجيلة فقال جرير بن عبد الله لم نزل هذا فينا وليس منا، فقال له عمر انتقل ما خير لك فانتقل إلى البصرة وانتقلت عامة أحمس عن جرير بن عبد الله إلى الجبانة. وقد تغيرت الخطط وصارت تعرف بقوم اشتروا بعد ذلك وبنوا، وكان لكل قبيلة جبانة تعرف بهم وبرؤسائهم، منها: جبانة عرزم، وجبانة بشر، وجبانة أزد، وجبانة سالم، وجبانة مراد، وجبانة كندة، وجبانة الصائدبين، وصحراء أثير(٢) وصحراء بني يشكر، وصحراء بني عامـر. وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد أن يجعل سكك الكوفة خمسين ذراعاً بالسواء،

<sup>(</sup>١) شهـارسـو فـارسي معربـه أربع جهـات وهي محلة بالكـوفة تنسب إلى خنيس بن سعـد أخي النعمان بن سعد جد أبي يوسف القاضي يعقوب ابن براهيم بن حبيب بن خنيس.

<sup>(</sup>٢) قال الحموي في المعجم: صحراء أثير بالكوفة ينسب إلى أثير بن عمرو السكوني السطبيب الكوفي يعسرف بابن عمريا وهو الذي أدخل عرق رئة شاة حارة في جراحة علي (ع) لما ضربه ابن ملجم لعنه الله على أم رأسه، وفي صحراء أثير أحرق (ع) الطائفة الغلاة.

وجعلت السوق من القصر والمسجد إلى دار الوليد إلى القلائين إلى دور ثقيف وأشجع وعليها ظلال بواري إلى أيام خالد بن عبد الله القسري فإنه بنى الأسواق وجعل لأهل كل بياعة داراً وطاقاً وجعل غلالها للجند، وكان ينزلها عشرة آلاف مقاتل.

#### المنازل من الكوفة إلى المدينة ومكة

من أراد أن يخرج من الكوفة إلى الحجاز، خرج على سمت القبلة في منازل عامرة ومناهل قائمة فيها قصور لخلفاء بني هاشم، فأول المنازل القادسية ثم المغيثة ثم القرعاء ثم واقصة ثم العقبة ثم القاع ثم زبالة ثم الشقوق ثم بطان وهي قبر العبادي. وهذه الأربعة الأماكن ديار بني أسد والثعلبية وهي مدينة عليها سور، وزرود والأجفر منازل طيء، ثم مدينة فيد وهي المدينة التي ينزلها عال طريق مكة وأهلها وأهلها طيء وهي في سفح جبلهم المعروف بسلمى، وتوز وهي منازل طيء، وسميراء والحاجر وأهلها قيس وأكثرهم بنو عبس، والنقرة ومعدن النقرة وأهلها أخلاط من قيس وغيرهم، ومنها يعطف من أراد مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بطن نخل، ومن قصد مكة فإلى مغيثة الماوان وهي ديار محارب ثم الربذة ثم السليلة ثم العمق ثم معدن بني سليم ثم أفيعية ثم المسلح ثم غمرة ومنها يهل بالحج ثم ذات عرق ثم بستان ابن عامر ثم مكة.

\* \* \*



منظر آخر لجامع الكوفة من داخل

#### الكوفة \_ تخطيطها وتاريخها

وحول هذا الموضوع جاء في كتاب (العمارات العربية الإسلامية في العراق)(١) ما يلي:

تغطي مباني بلدة الكوفة الآن أجزاء واسعة من أنقاض الكوفة القديمة. ولكن جامعها لم يهجر بل عمر وجدد مرات عديدة وما زال يشغل مكاناً من البلدة وتقام فيه الصلوات الخمس. وقامت هيئات من مديرية الآثار العامة بالتحري والتنقيب في نقاط معينة من هذا الجامع وما يلتصق به من الناحية الجنوبية الغربية فتوصلت إلى نتائج ذات أهمية في تتبع تاريخ المسجد ودار الامارة.

ويظهر أن أعهال الهدم المتعمد، من أجل الحصول على الطابوق وتخريبات العوامل الطبيعية كان لها أثر فعال في تحويل ما تبقى من أبنية الكوفة القديمة إلى تلول وأكوام من الأنقاض حول المسجد والدار خصوصاً في المناطق التي لم يمتد إليها العمران بعد.

انطلق جيش القائد سعد بن أبي وقاص، رافعاً راية الإسلام ومحرراً مناطق مهمة من العراق وكان الانتصار حليفه في معارك عظام، القادسية والمدائن فهدم عرش الطغيان وأنجز تحرير العراق. فبرزت ضرورة اتخاذ مركز انطلاق للجيش المظفر، وضرورة إيجاد مكان لسكن عوائل المجاهدين والمهاجرين، وذكر أن قائد الجيش سعد بن أبي وقاص قد سمح في البداية للمجاهدين بالنزول في المدائن واتخاذ الحطط فيها. وجاء أيضاً أن سعداً وافق على نزول أفراد جيشه في الأنبار قبل ذلك وبعد أن قرر الخليفة عمر أن يكون للعرب المسلمين دار هجرة في هذه المناطق المحررة. ويظهر أن الظروف المناخية وعوامل أحرى كان لها أثر في أن يعيد القائد النظر في اختيار مكان آخر غير هذين المكانين يصلح تماماً من حيث الموقع والمناخ

<sup>(</sup>۱) تأليف: الدكتور عيسى سلمان، نجلة العزى، هناء عبد الخالق، نجاة يونس... الجزء الأول ص ٥٦ ـ ٥٢، من منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية (السلسلة الفنية رقم ٥١ الصادر عام ١٩٨٢ م تحت عنوان (الكوفة تخطيطها وتاريخها) ما نصه:

وأفاق المستقبل لأن يكون دار هجرة للمسلمين. كتب سعد بذلك إلى الخليفة فوافق الخليفة على المقترح وأمر سعداً أن يعتمد على رائدي الجيش سلمان وحذيفة بن اليمان لاحتيار الموقع المناسب لإنشاء دار الهجرة هذه، وبموجب الشروط التي روعيت في اختيار موقع البصرة. قام الرائدان بالتفتيش عن مكان مناسب لهذا الغرض فوقع الجتيارهما على موضع مرتفع بين الحيرة والفرات، وصف بأنه لسان بري معروف بنباتاته من الشيح والأقحوان والقيصوم والخزامي والشقائق. وكان الموضع مستديراً وسمي بخد العذراء. ولما نزل سعد الموضع كتب إلى الخليفة «إني نزلت الكوفة منزلاً بين الحيرة والفرات برياً بحرياً. . . وخيرت المسلمين بالمدائن، فمن أعجبه المقام تركته فيها كالمسلحة فبقى أقوام من الأقناء وأكثر بني عبس».

مصرت الكوفة عام ١٧ هـ/ ٦٣٨ م وكانت خططها قبائلية مثل خطط البصرة. وقد ذكر المؤرخون خطط المدينة وأسهاء القبائل التي أنزلت فيها بدقة ووضوح. والذي يهمنا هنا هو التخطيط لا الخطط. وتخطيط الكوفة هو نفس تخطيط البصرة، فقد أمر الخليفة أن يكون المسجد الجامع في القلب وتكون دار الأمارة قريبة منه. أما خطط الناس فتكون حول المكان المختار للجامع والدار أن يكون عرض الشوارع الرئيسية ٤٠ ذراعاً والمتوسطة ٢٠ ذراعاً والأزقة ٧ أذرع وأن تتوسط كل محلة ساحة طول ضلعها ٢٠ ذراعاً وأن لا يزيد عدد غرف الدار الواحدة عن ثلاث ولا يزيد ارتفاعها عن طابق واحد وأن تكون متراصة. وذكرت المصادر الأدبية. التي يزيد ارتفاعها عن طابق واحد وأن تكون متراصة. وذكرت المصادر الأدبية. التي أوردت خبر التخطيط، أسهاء من أشرف على إنزال المسلمين وتخطيط المسجد والدار والمحلات. كما ذكرت أن أسهاء الشوارع الرئيسية أخذت من أسهاء القبائل التي نزلت الكوفة.

استعملت أخصاص القصب في البداية في بناء دور البلدة الجديدة وحدد مسجدها بخندق. وكانت هذه الأخصاص تجمع إذا ما تقدم الجيش للجهاد ويعاد ترتيبها عند العودة. وتروي المصادر نفسها أن الكوفة احترقت بعد سنة من تمصيرها فتم إعادة بناء دورها باللبن والطين. وكان مسجدها أنذاك يتسع لأربعين ألفاً من المصلين. وعلت مكانة المدينة عندما اتخذها الخليفة علي بن أبي طالب (رضى) حاضرة للدولة العربية الإسلامية الفتية وكان ذلك سنة ٣٦ هـ/ ٢٥٧ م.

لم تفقد الكوفة مكانتها في العصر الأموي، وعلى الأخص قبل بناء واسط. فقد ظلت محافظة على أهميتها كمركز إداري لجزء كبير من العراق وكان الوالي الأموي يقيم فيها، وظلت دار الإمارة فيها مقراً للوالي حتى بعد سقوط الخلافة الأموية. واهتم بها الولاة الأمويون وبذلوا الأموال لتعمير مسجدها الجامع ومرافقها العامة الأخرى. واستعمل الطابوق والجص في تشييد دورها كها نشطت فيها التجارة والصناعة وبدأت فيها بواكير حركة فكرية وأدبية ازدهرت فيها بعد. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي، والي العراق المشهور، يقيم فيها ستة أشهر من السنة وستة في البصرة قبل بناء واسط. لم يؤثر عليها وعلى الحياة فيها كثيراً بناء واسط ومدينة السلام وسر من رأى. فقد استقرت الحياة فيها وصارت من مدن العراق المعروفة في مجال الأدب واللغة والفقه وغيرها من العلوم وكانت لها مكانة تجارية وصناعية. وظلت دار الامارة فيها مقراً لحكام الإقليم طيلة العصر العباسي حتى العهد الإيلخاني.

ورغم ما تعرضت له المدينة من ويلات ونكبات وتخريبات كبقية مدن العراق فإن الحياة فيها استمرت وسعاهمت في البناء الحضاري للقطر وقد حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم والبلدان والرحلات أخبار المدينة ومن اشتهر فيها. كما ذكرت هذه المصادر أماكن العبادة أيضاً ومسجدها الجامع الذي ظل شامخاً إلى يومنا هذا يؤدي الوظيفة التي أنشىء من أجلها رغم التجديدات والتعميرات المستمرة التي أجريت فيه.

#### المسجد

اختط القائد سعد بن أبي وقاص مسجد الكوفة بنفسه كها تروي كتب التاريخ. وجعله مربع الشكل حيث أمر رجلًا قوي الذراع أن يطلق أربعة سهام بالاتجاهات الأربعة وأمر أن تكون مواقع تلك السهام حدوداً له. وأمر أن تعلم حدود المسجد بخندق يفصله عها حوله من أبنية أخرى. ويظهر أن القائد قد جعل للمسجد ظلة، أي بيت صلاة، كان سقفها يستند على أعمدة من رخام ذات تيجان جميلة.

واهتم من تولى الامارة بعد سعد بن أبي وقاص بالمسجد الجامع حيث تم توسيعه وتجديده عدة مرات. وأول من فعل ذلك المغيرة بن شعبة سنة ١٤هـ/٦٦١ م. ثم الوالي زياد ابن أبيه الذي أمر بتوسيع المسجد وإعادة بنائه بالأجر

والجص، وأقام سقوفه على أساطين من رخام أسطوانية طوال يقال أنها جلبت من خارج العراق لهذا الغرض. ومن المعروف أن الوالي أوكل كل ذلك إلى مهندسين مشهورين. واستطاعت هيئة فنية من مديرية الآثار العامة أن تكشف عن بقايا جدران هذا المسجد على عهد زياد بن أبيه. فظهر أنه كان مربع الشكل طول ضلعه ١١٠ أمتار وأنه كان مشيداً بالطابوق والجص وأن طابوقه ذو قياسات موحدة وغير منقول من بناء سابق كها كان يعتقد البعض من المتخصصين. وكانت جدرانه مدعمة بأبراج نصف أسطوانية تقع قواعدها الآن على عمق ٥,٥ متراً عن مستوى أرضية الجامع الحالية. وتمتد بقايا جدران مسجد الكوفة القديم تحت الجدران الحالية. ولم تستطع الهيئة أن ترسم مخطط الجامع القديم وذلك لأن الجامع الحالي يقوم على القديم بأكمله.

ويستدل من الإشارات التاريخية أن الجامع، في عهد زياد ابن أبيه، كان يتألف من مصلى ومجنبتين ومؤخرة تطل جميعها على صحن يتوسط البناء. واتخذ زياد مقصورة في هذا المسجد. وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد أمر ببناء ما تهدم من جدرانه.

ويعتبر وصف الرحالة العربي ابن جبير للمسجد مهماً لأنه أشار لأول مرة إلى أقسامه وتخطيطها. وقد مر ابن جبير بالكوفة سنة ٥٨٠ هـ/ ١١٨٤ م. وذكر أن بيت الصلاة فيه يتكون من خمسة أساكيب وأن كل مجنبة تتألف من رواقين وكذلك المؤخرة. وأشار إلى أن سقوفه قائمة على أعمدة رخامية طويلة. كها ذكر هذا الجامع الرحالة ابن بطوطة الذي زار الكوفة سنة ٧٢٧ هـ/ ١٣٢٧ م. وأشار إلى أن بيت الصلاة فيه يتكون من سبعة أساكيب. ويظهر أن هناك زيادة أحدثت في المسجد ما بين زيارة ابن جبير وزيارة ابن بطوطة. وأن المسجد جدد مرات أخرى بعد أن وصفه ابن بطوطة. ويظهر أن البناء الداخلي أي المصلى والمجنبات والمؤخرة. أما الجدران الخارجية فظلت قائمة إلى يومنا هذا، مقاومة عوامل التخريب وهي متينة جداً وواضح أنها من بناء العصر الإيلخاني (لوح ٣). وتؤشر الجدران الحالية أنه لم يتم فيه أية زيادة بعد عهد زياد ابن أبيه حيث يبلغ طول ضلعه في الوقت الحاضر يتم فيه أية زيادة بعد عهد زياد ابن أبيه حيث يبلغ طول ضلعه في الوقت الحاضر يتم فيه أية زيادة بعد عهد زياد ابن أبيه حيث يبلغ طول ضلعه في الوقت الحاضر يتم فيه أية زيادة بعد عهد زياد ابن عليها في ذلك العهد وترتفع جدرانه بحسافة بعد عهد زياد ابن عليها في ذلك العهد وترتفع جدرانه بحسافة

تزيد على عشرة أمتار وهي مدعمة بأبراج نصف أسطوانية عددها ٢٤ برجاً، تدعم خسة منها جدار القبلة وسبعة جدار المؤخرة وتسند خسة منها جدار المجنبة الغربية وسبعة منها جدار المجنبة الشرقية. وتلتصق بهذه الجدران من الداخل أروقة وأبنية عدة تعود إلى فترات متأخرة جداً. وصحن المسجد فسيح يتوسطه منخفضاً ذا أقواس وحنايا ومحراب يدعى بالسفينة. ويستدل من الزخارف الأجرية التي تزين بواطن عقوده وواجهة محرابه أنه يعود إلى زمن أقدم من بناء المسجد الحالي. وكانت للمسجد مأذنة ذات طراز إيلخاني من نفس فترة بناء الجدران الحالية ولكن هدمت سنة ١٩٥٦ وأعيد بناؤها بطراز يختلف تماماً عن طرازها الأصلى.

ويشغل جزء من الصحن مصلى صيفي تقوم فيه أجزاء من أعمدة رخامية أسطوانية هي بالتأكيد من بقايا أساطين المسجد التي أمر بها زياد ابن أبيه. وتم العثور أيضاً على عدة تيجان وقواعد أعمدة رخامية محلاة بزخارف من أوراق نباتية (لوح ٤) يعكس أسلوبها طراز الفن العربي الإسلامي أيام زياد ابن أبيه. تتصل في الوقت الحاضر بجدار المسجد الجنوبي الشرقي جدران مشهدي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة كما يتصل جداره الجنوبي الغربي بجدار دار الإمارة (لوح ٣).

#### دار الامارة

إن معلوماتنا عن هذه الدار غير وافية ومختصرة جداً خصوصاً إذا ما قورنت مع الروايات والأخبار التي أوردها المؤرخون والجغرافيون وغيرهم عن المساجد الجامعة الأولى. ويغلب على الظن أن هذا ناتج من كون دور الإمارة أبنية شبه خاصة وارتيادها محدود من قبل من اهتم بتدوين أخبار هذه المنشآت. ويقتصر ما نعرفه عن هذه الدار على أن القائد سعد بن أبي وقاص قد عين مكانها على مقربة من المسجد الجامع وجعلها مفصولة عنه بشارع. واهتم القائد بها فنسب أحد مشاهير المهندسين للإشراف على بنائها. ويظهر أنها كانت متميزة جداً فشبهت بقصورالحيرة المنذرية. وكان بيت المال في هذه الدار. وحدث أن سرق فلما علم الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بأن يجعل دار الإمارة هذه ملاصقة للمسجد ومتصلة به وذكر أيضاً أن الوالي زياد ابن أبيه قد أمر بتجديدها عندما أعاد بناء المسجد الجامع وأخر من ذكرها



صورة جوية لجانب من مدينة الكوفة، ويظهر فيها مسجدها الشهير



خارطة مدينة الكوفة منقولة من كتاب «تاريخ الكوفة» للمستشرق الفرنسي المسيو مناسيون

الرحالة ابن بطوطة الذي قال أنها متهدمة وكل ما تبقى منها هو أساسها فقط. ولم يذكر شيئاً عن تخطيطها وبنائها ومساحتها والتجديدات والتعميرات التي أجريت فيها. وظل الأمر على هذه الصورة إلى أن قامت هيئة فنية من مديرية الآثار العامة بالتنقيب والتحري فيها ولعدة مواسم فتوصلت إلى نتائج مهمة عن بناء الدار وما طرأ عليها من تجديدات قبل أن تهجر تماماً. وقد ابتدأت التنقيبات سنة ١٩٣٨ م وما زالت جارية إلى الآن حيث تقوم هيئة فنية بصيانة ما تبقى من أبنية الدار.

نعرف اليوم أن دار إمارة الكوفة كانت مربعة الشكل عند إنشائها، مشيدة بالطابوق والجص، وإن قياسات هذا الطابوق موحدة وأنه غير منقول من أبنية سابقة. ويبلغ طول ضلعها ١١٠ أمتار أي بطول ضلع المسجد تماماً. وتغور قواعد جدرانها حوالي ٩٠ سم في الأرض البكر. وهذا هو عمقها. ودعمت الجدران بأبراج ذات قواعد مستطيلة أبعادها ٢× ١,٥ متراً. ويبلغ عدد الأبراج عشرين برجاً موزعة بالتساوي على جدران الدار والمسافة بين قاعدة وأخرى ١٨ متراً. أما سمك الجدران فبحدود المترين. وكشفت هذه التحريات أن جدران الدار لا تتصل بالمسجد الجامع.

هذه معلوماتنا عن الدار في عهد القائد سعد بن أبي وقـاص. \_ أمّا تخطيطها فلم يعرف بسبب التجديدات فيها وتـراكم طبقة سميكة من الأنقاض والأبنية تعذر إزالتها لأن ذلك سوف يدمر الأبنية اللاحقة ويحتاج إلى وقت طويل جداً.

وأظهرت التنقيبات أن الوالي زياداً قد أحاط الدار بسور آخر خارجي وأن هناك تجديدات وتعميرات أخرى أجريت في الدار أيام عبد الملك بن مروان. وظهر أن زياداً قد أمر بإعادة بناء الجدران الداخلية والسور الداخلي من الخارج وبسمك ١,٧٠ متراً. وتم تدعيمه بنفس عدد الأبراج التي كانت تسند الجدران السابقة، أما شكلها فهو نصف أسطواني بقطر ٣ أمتار ما عدا أبراج الأركان فهي شبه مستديرة. وتم الكشف عن خمسة أبواب يتوسط أحدها الضلع الشالي وتخترق ثلاثة منها الضلع الجنوبي وهناك مدخل واحد في الجدار الغربي.

ثمة ما يدل على أن السور الخارجي لم يكمل في نفس الوقت الذي أنجز فيه بناء السور الداخلي بل تأخر بعض الوقت عن ذلك. والسور هذا ضخم جداً يبلغ

سمك جدرانه بحدود أربعة أمتار وهو مربع الشكل أيضاً، طول ضلعه ١٧٦ متراً. وتدعمه أبراج نصف أسطوانية، وأبراج الأركان شبه مستديرة ويدعم هذا السور ٢٣ برجاً، معدل قطر كل واحد منها ثلاثة أمتار ونصف المتر. وتبلغ المسافة بين كل برج وآخر أربعة وعشرين متراً. وتدعم ستة أبراج كلاً من الجدران الشرقية والجنوبية الغربية وبرجان للجدار الشهالية. ويتصل الجدار الشهالي بجدار قبلة المسجد الجامع. وهناك أكثر من مدخل يخترق السور الخارجي أهمها ذلك الذي يتوسط الجدار الجنوبية (لوح ٥). وقد استخدم الطابوق والجص في التجديدات والزيادات وتغطي الجدار طبقة سميكة نسبياً من الجص. أما تفاصيل التخطيط، أي تخطيط أبنية الدار الداخلية، فلم تستطع الهيئة أن ترسمه، بسبب التجديدات اللاحقة (مخطط ١).

وكشفت هذه التحريات أيضاً أن الدار قد هدمت وأعيد بناؤها في العصر العباسي الأول. وقد شمل الهدم السور الداخلي وما يضمه من أبنية فقط. وتم ترميم السور الخارجي في هذه الفترة أيضاً. والمعروف أن الكوفة كانت مقراً لوالي سيطر على منطقة واسعة من العراق طيلة حكم العباسيين لذا فإن الاهتهام بالدار كان كبيراً. ويظهر أن تغييراً أساسياً لم يحدث في تخطيط الأبنية الداخلية التي تعود إلى العصر السابق. فقد أنشئت معظم الأبنية الجديدة على نفس أسس الأبنية السابقة ولكن هناك إضافات أخرى. وأصبحت الدار مستعملة لفترة طويلة بعد ذلك إلى الحكم الإيلخاني وحدثت فيها غرف وقاعات وأروقة تطل على باحة مكشوفة أو تحيط بها من كل الجوانب. ويؤشر ما تبقى من جدران هذه الوحدات أن بعضها كان مخصصاً للأمور الرسمية وبعضها الأخر للسكن والخدمات الأخرى. واستعمل أيضاً الطابوق والجس الرسمية وبعضها الأخر للسكن والخدمات الأخرى. واستعمل أيضاً الطابوق والجس كسبت الجدران بطبقة سميكة نسبياً من الجص. وظلت الدار مستعملة لفترة طويلة بعد ذلك إلى الحكم الإيلخاني وحدثت فيها تجديدات أخرى ولكنها غير مهمة من بعد ذلك إلى الحكم الإيلخاني وحدثت فيها تجديدات أخرى ولكنها غير مهمة من الناحية التخطيطية والعهارية. (خطط رقم ٢).

ويستدل من تخطيط هذه الأبنية وعماراتها أن الطراز الذي ساد وانتشر في العراق خلال القرون السابقة لتجديد الدار هو المتبع أيضاً في بناء هذه المرافق. ويدعى هذا الطراز بالطراز الحيري الذي كان سائداً في العراق قبل الفتح الإسلامي.

هذا وتقوم هيئة فنية من مديرية الآثار العامة بصيانة ما تبقى من جدار الأسوار والأبنية الأخرى كها ذكرنا.

(مخطط ٢): تخطيط دار الإمارة في عصور لاحقة



تخطيط دار الامارة في عصور لاحقة

وقال شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ٦٧٧ - ٧٣٣هـ في كتابه (نهاية الإرب في فنون الأدب):(١)

## وأما الخورنق والسدير

فكان الخورنق على ثلاثة أميال من الحِيرة، والسَّدِير في برّيةٍ بالقُرْب منها.

بناهما النعمان بن امرىء القيس، وهو النعمان الأكبر، ويقال في سبب بنائه لهما: أن يَزْدَ جُرْد بن سابور كان لا يَعِيش له ولد، فسأل عن مكانٍ صحيح الهواء، فذُكر له ظَهْرُ الحِيرة، فدفع ابنه بَهْرام جُور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق. فبناه على نهر سندَاد في عشرين سنة. بناه له رجل يسمَّى سِنِّاد.

فلما فرغ من بنائه، عَجِب النَّعمانُ من حسن بنائه واتقانه، فأمر أن يلقى سِنِاً من أعلاه حتى لا يبني مثله لأحد. ويقال إنه إنما فعل ذلك به لأنه لما أعجبه، شكره على عمله ووصله، فقال: لو علمت أن الملك يحسن إلي هذا الإحسان، لبنيت له بناء يَدُور مع الشمس كيفها دارت، فقال له النعمان: وإنك لتقدر على أن تبني أفضل منه، ولم تبنه؟ فأمر به، فطرح من أعلاه.

وقيل: بل قال: أنا أعرف فيه حجراً متى أُخذ من موضعه، تداعى البناء. فخاف النعمان إن هو لم يُنْصفه في أجرته فعل ذلك، فقتله.

والعرب تضرب المثل بفعل النُّعمان مع سِنمَّار في المكافأة على الفعل الحسن بالقبيح، فيقال: جازاه مُجَازاة سِنيَّار.

وفيه يقول بعض الشعراء:

جَــزاني جَــزَاه الله شرّ جَــزَائــه جَــزَاءَ سِنِمَّــارٍ، ومــا كــانَ ذَا ذَنب. ســوى رِفعــه البُنيــانَ عِشْرِينَ حِجَّــةً يُعَــلِّ عليــه بــالقَــرَامِيــدِ والسَّكْبِ.

والْخَورْنق تعريب خُورنِقًاه (٢)، وهو الموضع الذي يؤكِّل فيه ويشرّب، والسَّدِير

<sup>(</sup>١) السفر الأول، ط. وزارة الثقافة والارشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة ص ٣٨٥ ــ ٣٨٧ ما نصه:

<sup>(</sup>٢) والأصح خانقاه. ( من هامش الأصل).

تعريب سادل أي قُبَّة في ثلاثِ قِباب متداخلة .

وفي هذه الأبنية يقول الأسود بن يَعْفُر:

مساذا أُوَمِّسلُ بَسعْسد آل ِ مُحَسرٌقٍ أهسلِ الْخَسورْنَقِ والسَّسدِيسر وبسارِقٍ

وقال عدى بن زيد العبادى:

وتفَكَّرْ رَبَّ الخورْنتِ إذْ أشْد سَرة مُلكُه وكشْرة ما يَحْديد

تَسرَكُوا منازِلُهُم، وبَسعْدَ إياد والقَصْرِ ذِي الشُّرُفاتِ من سنْداد.

رفَ يَـوْماً، وَلِلهُـدى تَـفْكِـيرُ. عه والبحـرُ مُعْرِضا والسَّـدِيـرُ. طة حَـيٌ إلى المَـات يَـصِـيرُ.

# فَارْعَوى قلْبُه، فقال: فها غِبْ وأما الغريّان

فهما أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة.

بناهما النعمان بن المنذر بن ماء السهاء، على جاريتين كانتا قَيْنتين تغنّيان بين يديه. فهاتتا، فأمر بدفنهما وبني عليهما الغِريّين.

ويقال إن المنذر غزا الحارث بن أبي شَمِر الغَسَّاني، وكان بينها وقعة على عين أباغ، وهي من أيام العرب المشهورة، فقُتِل للحارث ولدان، وقُتِل المنذر وانهزمت جيوشه. فأخذ الحارث ولَدَيْه وجعلها عِدْلين على بعير، وجعل المنذر فوقها، وقال: «ما العِلَاوة بِدُون العِدْلين!» فذهبت مثلًا. ثم رحل إلى الحيرة فآنتهبها وحَرَّقها ودفن ابنيه بها، وبني الغَريَّين عليها. حكاه آبن الأثير في تاريخه «الكامل».

وأمر المنصور بهدم أحدهما، لكنز توهم أنه تحتهما. فلم يجد شيئاً. وقيل في سبب بنائهما غير ذلك. والله أعلم. وتحدث عن الشوية، والحيرة، والغريان، والنجف، الحموي ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي المتوفى سنة ٣٢٢هـ في كتابه (معجم البلدان) فقال: (١)

الثوية بالفتح ثم الكسر، وياء مشددة، ويقال الثوية بلفظ التصغير: موضع قريب من الكوفة، وقيل بالكوفة، وقيل خُريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها، ذكر العلماء أنها كانت سجناً للنعمان بن المنذر، كان يحبس بها من أراد قتله، فكان يقال لمن حُبس بها ثوي أي أقام، فسميت الثوية بذلك، وقال ابن حِبّان: دفن المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثوية، وهناك دفن أبو موسى الأشعري في سنة خسين؛ وقال عِقال يذكر الثوية:

سَقَينا عقالًا بالشوية شربةً، فال بلَّب الكاهلي عقالُ

ولما مات زياد بن أبي سفيان دفن بالثوية، فقال حارثة بن بدر الغداني يرثيه:

صَلى الإلمة على قَبر وطَهر، عند الشويّة، يسفي فوقه المُورُ أُذَّتْ إليه قريشٌ نَعْشَ سيّدها، ففيه ما في النّدَى، والحزم مقبور أبا المُغِيرَةِ والدُّنيا مُغَيّرةٌ، وإنّ مَن غُرّ بالدنيا لَمغرورُ قد كان عندك للمعروف معرفة، وكان عندك لِلنّكراء تنكيرُ لم يَعرف الناس، مذ كُفّنت، سيّدهم، ولم يُجَلّ ظلاماً عنهُم نُورُ والناسُ بعدك قد خَفّتْ حلومُهُم، كأنما نَفَخَتْ فيها الأعاصِيرُ

لا لَـومَ على من استخفّه حسنُ هذا الشعـر فأطـال من كتبـه؛ وقـال أبـو بكـر محمد بن عمر العنبري:

سَل الركبَ عن ليل الثويّة: من سَرّى أمامهم يحدو بهم وبهم حادي وقد ذكرها المتنبى في شعره.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان م٢/ ص ٨٧ ـ ٨٨ وص ٣٢٨ ـ/٣٣١ و م٣/ ص ١٩٦ ـ ٢٠٠ و م٥/ ص ٣٧١ ـ ٣٧١. - ٣٧٢.

الحِيرة : بالكسر ثم السكون، وراء : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النَّجف زعموا أن بحر فارس كان يتَّصل به، وبالحيرة الخَورْنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل، والسدير في وسط البرية التي بينها وبين الشام، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعان وآبائه، والنسبة إليها حاريً على غير قياس كما نسبوا إلى النمِر نَمَري، قال عمرو بن معدي كرب:

كَانَ الإِثْـمِـدَ الحاريُّ منها يُسَفُّ بحيث تَبـتـدر الـدمـوعُ وحِيريُّ أيضاً على القياس، كلّ قد جاءَ عنهم، ويقال لها الحيرة الرَّوْحاءُ؛ قال عاصم بن عمرو:

صبحنا الحيرة الروحاء حيلً ورَجْلا، فوق أشباج الركاب حضرانا في نواحيها قصوراً مشرّفة كأضراس الكلاب

وأما وصفّهم إياها بالبياض فإنما أرادوا حسن العرارة، وقيل: سمّيت الحيرة لأن تبعاً الأكبر لما قصد خراسان خلّف ضعفة جنده بذلك الموضع وقبال لهم حيّروا به أي أقيموا به، وقبال الزَّجاجي: كان أول من نزل بها مبالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيْم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، فلما نزلها جعلها حيراً وأقطعة قومة فسميّت الحيرة بذلك؛ وفي بعض أخبار أهل السير: سار أردشير إلى الاردوان ملك النبط وقد اختلفوا عليه وشاغَبة ملك من ملك النبط يقال له بابا فاستعان كلُّ واحد منها بمن يليه من العرب ليقاتل بهم الآخر، فبنى الاردوان حيراً فأنزله من أعانه من العرب فسمّي ذلك الحير الحيرة كما تسمّى القيعة من القاع، وأنزل بابا من أعانه من الأعراب الأنبار وخندق عليهم خندقاً، وكان بخت نصر حيث نادى العرب قد جمع من كان في بلاده من العرب بها فسمّتها النبط أنبار العرب كما تسمى أنبار الطعام إذا جمع إليه الطعام، وفي كتاب أحمد بن عمد الهمداني: إنما سميت الحيرة لأن تُبعاً لما أقبل بجيوشه فبلغ موضع الحيرة ضَل دليلةً وتحرّر فسميت الحيرة.

وقال أبو المنذر هشام بن محمد: كان بدو نزول العرب أرض العراق وثبوتهم

بها واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلًا أنَّ الله عزُّ وجلِ أُوحى إلى يوحنا بن اختيار بن زربابل بن شلثيل من ولـد يهـوذا بن يعقـوب أن ائتِ بخت نصر فمُـرُه أن يغـزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب وأن يطأ بلادهم بالجنود فيقتل مقاتليهم ويِستبيح أموالهم وأعلمهم كفرهم بي واتخاذهم آلهـةٌ دوني وتكذيبهِم أنبيـائي ورُسلي، فأُقبل يـوحنا من نجـران حتى قدم عـلى بخت نصر وهو ببـابل فـأخبره بمــا أُوحي إليه وذلك في زمن معدّ بن عدنان، قال: فوثب بخت نصر على من كان في بلاده من تجار العرب فجمع مِن ظفرٍ به منهم وبني لهم حيراً على النجف وحصَّنه ثم جعلهم فيه ووكل بهم حَرَساً وحَفظَةً ثم نادى في الناس بالغزو فتأهبوا لـذلك وانتشر الخـبر فيمن يليهم من العرب فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين، فاستشار بخت نصر فيهم يوحنا فقال: خروجهُم إليك مِن بلدهم قبل نهوضهم إليك رجوعٌ منهم عما كانوا عليه فاقبل منهم وأحسن إليهم، فأنزِلهم السواد على شاطىء الفرات وابتنوا موضع عسكرهم فسموه الأنبار، وخَلَّى عن أهل الحير فابتنوا في مـوضعه وسمـوها الحـيرة لأنَّه كان حيراً مبنيّاً، وما زالـوا كذلـك مدة حيـاة بخت نصر، فلما مات انضمـوا إلى أهل الأنبار وبقي الحير خراباً زماناً طويلًا لا تطلع عليه طالعةً من بلاد العرب وأهلِ الأنبار ومن انضمَّ إليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب بمكانهم، وكان بنو مَعَدّ نزولًا بتهامة وما والاها من البلاد ففرقَتهم حروب وقعت بينهم فخرجوا يطلبون المُتَسع والريف فيها يليهم من بلاد اليمن ومشارف أرض الشام، وأقبلت منهم قبائل حتى نزلُـوا البحرين، وبها قبائل من الأزد كانوا نزلوها من زمان عمرو بن عامر بن ماءِ السهاء بن الحارث الغطريف بن تعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، ومازن هو جمَّاعُ غسانً ، وغسانً ماءٌ شرب منه بنو مازن فسموا غسانَ ولم تشرب منه خزاعـة ولا أُسلَّمُ ولا بارق ولا أزد عُمان فلا يقال لـواحد من هـذه القبائـل غسان وإن كـانوا من أولاد مازن، فتخلُّفوا بها، فكان الـذين أقبلوا من تهامة من العـرب مـالـك وعمـرو ابنـا فَهْم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ومالك بن الزمير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة في جماعة من قومهم والحيقان بن الحيوة بن عمير بن قَنص بن معدّ بن عدنان في قَنص كلها، ثم لحق به غطفان بن عمرو بن طَمَثان بن عوذ مناة بن يَقْدُم بن أَفْصى بن

دُعْمى بن إياد فاجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التُّنُوخ، وهو المقام، وتعاقدوا على التناصر والتوازر فصاروا يَداً على الناس وضمهم اسم التُّنُوخ، وكانـوا بذلـك الاسم كأنهم عمارة من العمائر وقبيلة من القبائل، قال: ودعا مالك بن زهير بن عمرو بن فَهُم جَـذيمة الأبـرُش بن مالـك بن فهم بن غنم بن دوس بن عـدنـان بن عبد الله بن زُهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد إلى التنوخ مِعه وزوّجه أخته كِيسَ بنت زهـير، فتنَّخَ جـذيمة بن مـالك وجماعة من كان بها من الأزد فصارت كلمتهم واحدة، وكان من اجتماع القبائل بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر وفرق البُلْدان عند قتله دَارا إلى أن ظهر أردشير على ملوك الطوائف وهزَّمهم ودان لـ الناس وضبط الملك، فتطلّعت أنفس من كان في البحرين من العرب إلى ريف العراق وطمعوا في غلبة الأعاجم مما يلي العرب ومشاركتهم فيه واغتنموا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فأجمع روِّساؤهم على المسير إلى العراق ووطَّن جماعة بمن كان معهم أنفسهم على ذلك، فكان أول من طلع منهم على العجم حيقان في جماعة من قومه وأخلاط من الناس فوجدوا الأرمنيين الذين بناحية الموصل وما يليها يقاتلون الْإِردوانيِين، وهم ملوك الطوائف، وهم ما بين نِفّر، قرية من سواد العراق، إلى الْأَبُلَّة وأطراف البادية، فاجتمعوا عليهم ودفعوهم عن بـ الدهم إلى سواد العراق فصاروا بعد أشلاءً في عرب الأنبار وعرب الحيرة، فهم أشلاءُ قنص بن معدّ، منهم كان عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مالك بن عَمِم بن نَمارة بن كُم، ومن ولده النَّعمان بن المنذر، ثم قدمت قبائل تَنُوخ على الأردوانيين فأنزلوهم الحبيرة التي كان قـد بناهـا بخت نصر والأنبار، وأقـاموا يـدينون للعجم إلى أن قدمها تَبِّع أبو كرب فخلُّف بها من لم تكن له نهضة، فانضموا إلى الحيرة واختلطوا بهم؛ وفي ذلك يقول كعب بن جُعَيل:

وغــزانــا تُــبَّـع مـن حمـير، نــاذل الحــيرة مــن أرض عــدن

فصار في الحيرة من جميع القبائـل من مَذْ حج وحمير وطيِّءِ وكلب وتميم، ونـزل كثير من تنوخ الأنبـار والحيرة إلى طَفّ الفـرات وغريبـه إلا أنهم كانـوا باديـة يسكنون المظالّ وخيم الشعر ولا ينزلون بيـوت المدر، وكـانت منازلهم فيـما بين الأنبـار والحيرة،

فكانوا يسمّون عرب الضاحية، فكان أول من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم أبو جذيمة الأبرش، وكان منزله مما يلي الأنبار، ثم مات فملك ابنه جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم، وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدهم مغاراً وأسدهم نكاية وأظهرهم حزماً، وهو أول من اجتمع له الملك بأرض العرب وغزا بالجيوش، وكان به برص وكانت العرب لا تنسبه إليه إعظاماً له وإجلالاً فكانوا يقولون جذيمة الوضاح وجذيمة الأبرش، وكانت دار مملكته الحيرة والأنبار وبقة وهيت وعين التمر وأطراف البر إلى الغير إلى القطقطانة وما وراء ذلك، تجبى إليه من هذه الأعمال الأموال وتفد عليه الوفود، وهو صاحب الزبياء وقصير، والقصة طويلة ليس ههنا موضعها، إلا أنه لما هلك صار ملكه إلى ابن أخته عمرو بن عدى بن نصر اللخمي، وهو أول من اتخذ الحيرة منزلاً من الملوك، وهو أول ملوك هذا البيت من آل نصر؛ ولذلك يقول ابن رومانس الكلبي وهو أخو النعمان لأمه أمهما رومانس: ما فسلاحي بعد الألى عمروا الصري بعد إلى تخوم المعراق المن ضرب العيد ولمهم كان در من حسرة الله تخوم العواق المعروب العيد ولمهم كان كل من ضرب العيد عمروا المهم كان كل من ضرب العيد اللهم المهم المعرول المعروب المعروب

فأقام ملكاً مدة ثم مات عن مائة وعشرين سنة مطاع الأمر نافذ الحكم لا يدين للوك الطوائف ولا يدينون له، إلى أن قدم أردشير بن بابك يريد الاستبداد بالملك وقهر ملوك الطوائف فكره كثير من تنوخ المقام بالعراق وأن يدينوا لأردشير فلحقوا بالشام وانضموا إلى من هناك من قضاعة، وجعل كل من أحدث من العرب حدثاً خرج إلى ريف العراق ونزل الحيرة، فصار ذلك على أكثرهم هجنة، فأهل الحيرة ثلاثة أصناف: فثلث تنوخ، وهم كانوا أصحاب المظال وبيوت الشعر ينزلون غربي الفرات فيها بين الحيرة والأنبار فها فوقها، والثلث الثاني العبّاد، وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيها، وهم قبائل شتى تعبدوا لملوكها وأقاموا هناك، وثلث الأحلاف، وهم الذين الحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها فمن لم يكن من تنوخ الوبر ولا من العباد دانوا لأردشير؛ فكان أول عهارة الحيرة في زمن بخت نصر ثم خربت الحيرة بعد موت بخت نصر وعمرت الأنبار خسائة سنة وخسين سنة ثم عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي باتخاذه إياها مسكناً فعمرت الحيرة خسائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن عمرت الكوفة ونزلها المسلمون.

وينسب إلى الحيرة كعب بن عدي الحيري، له صحبة، روى حديثه عمرو بن الحارث عن ناعم بن أَجَيل بن كعب بن عدي الحيري. والحيرة أيضاً: محلة كبيرة مشهورة بنيسابور؛ ينسب إليها كثير من المحدثين، منهم: أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري صاحب حاجب بن أحمد وأبي العباس الأموي، قال أبو موسى محمد بن عمر الحافظ الأصبهاني: أما أبو بكر الجيري فقد ذكر سبطه أبو البركات مسعود بن عبد الرحيم بن أبي بكر الحيري أن أجداده كانوا من حيرة الكوفة وجاؤوا إلى نيسابور فاستوطنوها، قال: فعلى هذا يحتمل أن يكونوا تـوطنوا محلة بنيسابور فنسبت المحلة إليهم كما ينسِب بالكوفة والبصرة كل محلة إلى قبيلة نزلوها، والله أعلم. والحيرة أيضاً: قرية بأرض فارس فيها زعموا.

الغَريَّانِ: تثنية الغريُّ، وهو المطلَّى، الغِراء، ممدود: وهو الغِراء الذي يُطلَّى به، والغريّ فعيل بمعنى مفعول، والغرّي: الحسن من كلّ شيء، يقال: رجل غرّي الوجه إذا كان حسناً مليحاً، فيجوز أن يكون الغَرّي مأخوذاً من كل واحد من هذين؛ والغرِّي: نُصُب كان يُذبح عليه العتائر؛ والغريَّان: طِرْبالان وهما بناءان كالصَّومَعَتَيْن بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب، رضى الله عنه، قال ابن دريد: الطربال قطعة من جبل أو قطعة من حائط تستطيل في السماء وتميل، وفي الحديث: كان، عليه الصلاة والسلام، إذا مَرّ بطِرْبال مائل أسرَع المشيّ، والجمع الطرابيل، وقيل: الطربال القطعة العالية من الجدار والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل، وطرابيل الشام: صوامعها.

والغريّان أيضاً: خيالان من أخيلة حمى فَيْسد بينهما وبـين فيد ستــة عشر ميـلًا يطؤهما طريق الحاجّ؛ عن الحازمي، والخيال: ما نُصِبَ في أرض ليُعْلَمَ أنها حمَّى فلا تُقْرَب، وحمى فيد: معروف وله أخيلة؛ وفيهما يقول الشاعر فيها أحسبُ:

وهل أرَينْ بين الغَريّين فالرَّجا إلى مَدفع الريّان سكناً تجاورُهُ؟

لأن الرجا والريّان قريتان من هذا الموضع؛ وقال ابن هُرْمَةً:

أتمضي ولم تُلمِم على الطَّلل القِّفْرِ لسلَّمى ورَسم بالغَريِّين كالسطِر

عَهْدِنا بِهِ البيضِ المعاريبِ للضَّبِ الصَّبِ وفارط أحواضِ الشبابِ الذي يَقْرى

وقال السمهري العُكلي:

ونُبئتُ ليلى بالغريّين سلّمت عليّ، ودوني طِخفةٌ ورِجامُها عديد الحصى والأثل من بطن بِيشَة وطَرْفائها ما دام فيها حَمامُها

قال: فأما الغريّان بالكوفة فحدّث هشام بن محمد الكلبي قال: حدّثني شرقي بن القطامي قال: بعثني المنصور إلى بعض الملوك فكنت أحدثه بحديث العرب وأنسابها فلا أراه يرتاح لذلك ولا يعجبه، قال: فقال لي رجل من أصحابه يا أبا المثنى أي شيء الغريّ في كلام العرب؟ قلت: الغريّ الحسن، والعرب تقول: هذا رجل غريّ، وإنما سميّا الغريين لحسنها في ذلك الزمان، وإنما بني الغريان اللذان في الكوفة على مثل غريّين بناهما صاحب مصر وجعل عليهما حرَساً فكل من لم يُصَلُّ لهما قُتـل إلا أنه يخيّره خصلتين ليس فيهما النجاة من القتل ولا الملك ويعطيه ما يتمنى في الحال ثم يقتله، فغَبر بذلك دهراً، قال: فأقبل قصّارٌ من أهل إفريقيا ومعه حمار له وكُذينٌ فمرّ بهما فلم يصلُّ فأخذه الحرس فقال: ما لي فقالوا: لم تصلُّ بالغريِّين فقال: لم أعلم، فذهبوا به إلى الملك فقالوا: هذا لم يصلّ للغريّين، فقال له: ما منعك أن تصلي لها؟ قال: لم أعلم وأنا رجل غريب من أهل إفريقيا أحببت أن أكون في جوارك الأغسل ثيابك وثياب خاصتك وأصيب من كنَفك خيراً، ولو علمت لصليت لهم اللف ركعة، فقال له: تمنّ، فقال: وما أتمنيّ؟ فقال: لا تتمنّ الملك ولا أن تنجّى نفسك من القتل وتمنّ ما شئت، قال: فأدبر القصّار وأقبل واخضع وتضرع وأقام عُذْره لغربته فأبي أن يقبل، فقال: إني أسألك عشرة آلاف درهم، فقال: عليّ بعشرة آلاف درهم، قال: وبريداً، فأتى البريد فسُلّم إليه وقال: إذا أتيت إفريقيا فسل عن منزل فلان القصّار فادفع هذه العشرة آلاف درهم إلى أهله، ثم قال له الملك: تمنّ الثانية، فقال: أضرب كلّ واحد منكم بهذا الكُذِين ثلاث ضربات واحدة شديدة وأخرى وسطى وأخرى دون ذلك، قال: فارتاب الملك ومكث طويلًا ثم قال لجلسائه: ما ترون؟ قالوا: نرى أن لا تقطع سُنَّةً سنَّها آباؤك قالوا: فمن تبدأ؟ قال: أبدأ بالملك ابن الملك النذي سنّ هذا، قال: فنزل عن سريره ورفع القصّار الكُذِين فضرب أصل قَفاه فسقط على وجهه، فقال الملك: ليت شعري أيّ الضربات هذه! والله لئن كانت الهينة ثم جاءت الـوُسطى والشديدة لأصوتن! فنظر إلى الحرس وقال: أولاد الزنا،

تزعمون أنه لم يصلّ وأنا والله رأيته حيث صلى، خلوا سبيله واهدموا الغريّـين! قال: فضحك القصّار حتى جعل يفحص برجله من كثرة الضحك؛ قلت أنا: فالـذي يقع لي ويغلب على ظني أن المنذر لما صنع الغريين بظاهر الكوفة سنَّ تلك السنَّـة ولم يشرط قضاء الحوائج الثلاث التي كان يشرطها ملك مصر، والله أعلم، وأن الغريّين بـظاهر الكوفة بناهما المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء، وكان السبب في ذلك أنه كان له نديمان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة والأخر عمرو بن مسعود فثمِلا فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه فأمر وهو سكران فحفر لهما حفيرتان في ظهر الكوفة ودفنها حيّين، فلما أصبح استدعاهما فأخبر بالذي أمضاه فيهما فغمه ذلك وقصد حفرتهما وأمر ببناء طربالين عليهما وهما صَوْمعتان، فقال المنذر: ما أنا بملك إن خالف الناس أمري، لا يمرّ أحد من وُفود العرب إلا بينهما، وجعل لهما في السنّة يـوم بؤس ويوم نعيم، يذبح في يوم بؤسه كلّ من يلقاه ويغري بدمه الطربالين، فإن رُفعت لـه الوحش طلبتها الخيل، وإن رُفع طائر أرسل عليه الجوارح حتى يذبح ما يَعنّ ويُـطليّان بدم، ولبث بذلك برهمة من دهره وسمّى أحد اليؤمين يوم البؤس وهو اليوم الذي يَقتل فيه ما ظهر له من إنسان وغيره، وسمى الآخر يوم النعيم يُحسن فيه إلى كـلّ مَنْ يلقى من الناس ويحملهم ويخلع عليهم، فخرج يوماً من أيام بؤسه إذ طلع عليه عبيد ابن الأبرص الأسدي الشاعر وقد جاء ممتدحاً، فلما نظر إليه قال: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد! فقال عبيد: أتتك بحائنِ رجلاه، فأرسلها مشلًّا، فقال لـه المنذر: أو أجل قد بلغ أناه، فقال رجل عمن كان معه: أبيت اللعن اتركه فإني أظن أن عنده من حسن القريض أفضل مما تريد من قتله فاسمع فإن سمعت حسناً فاستزده وإن كان غيره قتلتَه وأنت قادر عليه، فأنزل فطعم وشرب ثم دعا بـ المنذر فقـال له: زِدْنيـه ما ترى، قال: أرى المنايا على الحوايا، ثم قال له المنذر: أنشدني فقد كان يعجبني شعرك، فقال عبيد: حالَ الجريض دون القريض وبلغ الحزامُ الطّبيين، فأرسلهما مثلَين، فقال له بعض الحاضرين: أنشد الملك هَبلَتك أمك! فقال عبيد: وما قول قائل مقتول؟ فأرسلها مثلًا أي لا تدخل في همك في من لا يهتم بك، قال المنذر: قد أمللتني فارحني قبل أن آمر بك، قال عبيد: من عزّ بزّ، فأرسلها مشلًّا، فقال المنذر: أنشدني قولك:

### أقفر من أهله ملحوب

فقال عسد:

أقفرَ من أهله عبيد، فاليومَ لا يُسبدي ولا يعيد عنت له منية تكود، وحان منها له ورُودُ

فقال له المنذر: أسمعني يا عبيد قولك قبل أن أذبحك، فقال:

إن متُّ ما ضرّن، وإن عشتُ ما عشت في واحدَهُ فأبلغ بني وأعمامهم بأن المنايا هي السواردة لها مدة فنفوس العباد إليها، وإن كَمِهتُ، قاصدَهُ فللموت ما تلد الوالدة

فــلا تجــزعــوا لِجِــهام دنـــا،

فقال المنذر: وَيلك أنشدني! فقال:

هى الخمر بالحزل تُكنى الطّلا، كما الذئب يُكْنى أبا جَعده

فقال المنذر: يا عبيد لا بد من الموت وقد علمتَ أن النعمان ابني لو عرض لي يوم بؤسى لم أجد بُدّاً من أن أذبحه، فأما أن كانت لك وكنتَ لها فاختر إحدى ثلاث خلاًل: إن شئت فصدتُك من الأكحل وإن شئت من الأبجل وإن شئت من الوريـد، فقال عبيد: أبيتَ اللعن! ثلاث خلال كُساحيات واردها شرُّ وارد وحاديها شرحاد ومعاديها شر معاد فلا خير فيها لمرتاد؛ إن كنتُ لا محالة قاتلي فـاسقني الخمر حتى إذا ماتت لها مفاصلي وذَّهَلت منها ذواهلي فشأنك وما تريد من مقاتلي؛ فاستدعى له المنذر الخمر فشرب فلما أخذت منه وطابت نفسه وقدمه المنذر أنشأ يقول:

وخـــيَّرنى ذو البؤس، في يـــوم بؤســـه،

خلالًا أرى في كلها الموت قد برق ق كا خُيّرَتْ عاد من الدهر مرة، سحائب ما فيها لذي خيرة أنق الله سحائب ريح لم توكَّلْ ببلدة فتتركها إلا كما ليلة الطَّلَقْ

ثم أمر به المنذر ففصد حتى نزف دمه فلما مات غَرّى بدمه الغريّين؛ فلم يـزل على ذلك حتى مرّ به في بعض أيام البؤس رجل من طيّ على الله حنظلة فقرّب ليُقتل فقال: أبيتَ اللعن! إني أتيتك زائراً ولأهلي من بحرك مائراً فلا تجعل ميرتهم مـا تورده عليهم من قتلي، قال له المنذر: لا بد من قتلك فسل حاجتك تُقض لك قبل مـوتك، فقال: تؤجلني سنة أرجع فيها إلى أهلي فأحكم فيهم بما أريد ثم أسير إليك فينفُّذ فيَّ أمرك، فقال له المنذر: ومن يكفلك أنك تعود؟ فنظر حنظلة في وجـوه جلسائــه فعرف شُريك بن عمرو بن شراحيل الشيباني فقال:

هل من الموت تحالمه؟

ياشريك ياابن عمرو يا شريك يا ابن عمرو، يا أخما من لا أخما لَـهُ يا أخا المنذر فُكُ الصيومَ رَهْنَاً قد أني لَهُ يا أخا كل مضاف وأخما من لا أخما لَهُ إنَّ شيبان قبيلٌ أكرمَ الناسُ رجالَهُ وأبو الخيرات عسمرو وشراحسل الحساكة رُقباك اليوم في المعبد د وفي حسن المقالمة

فوثب شريك وقال: أبيت اللعن! يدي بيـده ودمي بدمـه إن لم يَعُدُ إلى أجله، فأطلقه المنذر؛ فلم كان من القابل قعد المنذر في مجلسه في يوم بؤسه ينتظر حنظلة فأبطأ عليهم فقدم شريك ليُقتـل فلم يشعر إلا وراكب قـد طلع فإذا هـو حنظلة وقـد تحنط وتكفَّن ومعه نادبته تندبه، فلما رأى المنذر ذلك عجب من وفائـه وقال: ما حملك على قتل نفسك؟ فقال: أيها الملك إن لي ديناً يمنعني من الغدر، قال: وما دينك؟ قال: النصرانية، فاستحسن ذلك منه وأطلقهما معاً وأبطل تلك السُّنَّة وكان سبب تنصره وتنصر أهل الحيرة فيها زعموا؛ وروى الشرقيّ بن القُطامي قال: الغريّ الحسن من كل شيء وإنما سميا الغريّين لحسنهما وكان المنذر قد بناهما على صورة غريّين كان بعض ملوك مصر بناهما، وقرأت على ظهر كتاب شرح سيبويّه للمبرّد بخط الأديب عثمان بن عمر الصقلِّي النحوي الخزرجي ما صورته: وجدتُ بخط أبي بكر السُّرَّاج، رحمه الله، على ظهر جزء من أجزاء كتاب سيبويه أخبرني أبو عبد الله اليزيدي قال حدثني ثعلبٌ قال: مرّ معن بن زائدة بالغريين فرأى أحدهما وقد شُعَّث وهُدِم فأنشأ يقول:

ففرَّق السدهر والأيام بينها، وكلُّ إلنه إلى بَدين وهِ جدران

لو كان شيء له أن لا يُبيد على طول الرمان لما باد الغريان

النَّبَفُ: بالتحريك؛ قال السهيلي: بالفُرَع عينان يقال لإحداهما الرَّبَضُ وللأخرى النجف تسقيان عشرين ألف نخلة، وهو بظهر الكوفة كالمُسنّاة تمنع مسيل الماء أن يعلُو الكوفة ومقابرها، والنجف: قشور الصّليان، وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وقد ذكرته الشعراء في أشعارها فأكثرت، فقال علي بن محمد العلوي المعروف بالحِيّاني الكوفي:

فيا أسفي على النجَفِ المعَرَّى، وما بسط الخورنق من رياض ووا أسفا على القنّاص تغدُّو

وأودية منورة الأقاحي مفجرة بأفنية فساح خرائطها على مجرى الوشاج

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي يمدح الواثق ويذكر النجف:

نحی داراً لسُعْدی ثم ننصرفِ ففى البكاء شفاء الهائم الدَّنِفِ حرّى عليك متى ما تُذكري تَجف هـذا، لعمرك، شكـلٌ غـير مؤتلف واكفف هسواك وعد القسول في لَطَف أصفى هـواء ولا أعـذى من النّجف أو عنب دافًه العبطّارُ في صدف فالبر في طرف والبحر في طرف نهرٌ يجيش بجاري سيله القَصِف يأتيك منها بريّا روضةٍ أنّف تشفي السقيم إذا أشفى على التلف إذاً شفاه من الأسقام والدُّنف شمس النهار بأنواع من التَحف يأتيك مؤتلفاً في زيّ مختلف بحيز من حاز بيت العر والشرف تقوى الإله بحق الله معترف يــا راكب العيس لا تعجـل بنــا وقِفِ وابْكِ المعاهد من سُعدى وحارتها، أشكو إلى الله يا سُعدى جَوى كبد أهيم وجدا بسعدى وهي تصرمني دُع عنك سعدى فسعدى عنك نازحة، ما إن أرى الناس في سهل ولا جبل كأنّ تربته مسك يفوح به، حفّت بسبّر وبحسرٍ من جسوانبها، وبينَ ذاكَ بساتينٌ يسيحُ بها وما يـزال نـسيـم من أيـامِـنـه تلقاك منه قبيل الصبح رائحة لـ وحلّه مدنّفٌ يـرجـو الشفـاء بــه يوق الخليفة منه كملها طلعت والصّيدُ منه قريب إن هممتَ به فياله منزلاً طابت مساكنه خليفة واثق بالله همته

## ولبعض أهل الكوفة:

وبــالنَّجَـفِ الجـــاري، إذا زُرت أهله، خَـرَجْنَ بِحَبِّ اللَّهِــو في غــير ريبــة يردن إذا ما الشمس لم يُخش حرّها ولكن نقيّات من اللؤم والخنا

مَها مهملات ما عليهن سائس عفائف باغي اللهو منهن آيس ظِللالَ بساتينِ جنَاهن يابس إذا الحرّ آذاه للله الطباء الكوانس في الأذ بالطل الطباء الكوانس في المنه إذا استعرضته من عشية على ضَفّة النهر المليح، مجالس يفوح عليك المسك منها وإن تقف تحددت وليست بينهن وساوس إذا ابـتُزّ عـن أبشـارِهـنّ المـلابسُ



كتابات عثر عليها أثناء التنقيب



جامع الكوفة (العراق) قبل تجديد بناءه

## الجغرافية الطبيعية لمدينة النجف

وحول هذا الموضوع نـذكر مـا كتبه الأستـاذ السيد نـاجي وداعة النجفي في كتابه «لمحات من تاريخ النجف»(١) حيث قال:

نظراً للإرتباط الوثيق بين خصائص البيئة الطبيعية للأقاليم ومقوماتها الإقتصادية والسكانية والحضارية رأيت من المفيد أن أقوم بدراسة موجزة لتلك الخصائص التي تتميز بها النجف باعتبارها (إقليها جغرافياً) لأعرف القارىء من خلالها على إمكانيات وخصائص النجف وإمكانيات تطويرها في المستقبل.

وسوف تشمل هذه الدراسة عناصر البيئة الطبيعية وهي:

- ١ ـ الموقع والحدود.
- ٢ ـ الطبغرافيا والجيمورفلوجيا.
- ٣ ـ المناخ والنبات الطبيعي والتربة.
  - ٤ \_ الموارد المائية.

1 - الموقع والحدود: لو ألقينا نظرة على خارطة العراق الإدارية لوجدنا النجف أحد الأقضية الكبيرة وهو تابع لمحافظة كربلاء المقدسة. أما موقع المحافظة بشكل عام من العراق فإنها تحتل بقعة واسعة من المنطقة الوسطى من القطر فهي ليست في شهاله ولا في جنوبه. إنها إحدى المحافظات الوسطى وفي سبيل تحديد أكثر يمكن القول أن المحافظة تحتضن الحوض الأوسط لنهر الفرات. وهذا يعني أنها من محافظات الحدود الغربية وتحادد أراضيها حدود المملكة العربية السعودية.

إذن فمدينة النجف التي تبلغ مساحتها ١٣٣٨ كيلو متر مربع وتحتل ١٨,٧٪ (٢) من مجموع مساحة المحافظة. تعتبر من مدن الحدود «الثغور» كالرطبة. والساوة. والبصرة. وتقع بالتحديد في الطرف الغربي من المنطقة الوسطى فوق الهضبة الغربية بعيدة عن ضفة نهر الكوفة بما يساوي ٨ كيلو متر تقريباً.

<sup>(</sup>١) الجزء الأول ص ٩ إلى ٣١ .

<sup>(</sup>٢) المجموعة الاحصائية السنوية ص ٢٩ دائرة الطباعة الجهاز المركزي للإحصاء.

الحدود: يحدها من الشهال والشهال الشرقي مدينة كربلاء (المركن) ومن الغرب والشهال الغربي خط انكساري طولي وهو منطقة البحر أما من الشرق فيحدها الكوفة ونهر الكوفة (فرع من نهر الفرات) أما من الجنوب فيحدها الخط الإنكساري السابق الذكر. أما بالنسبة للموقع الفلكي فتقع النجف ضمن خط عرض ٣١ درجة و ٥٩ ثانية وضمن خط طول ٤٤ درجة و ١٩ ثانية.

٢ ـ الطبغرافيا والجيمورفلوجيا: تعني كلمة الطبغرافيا دراسة ووصف أشكال الأرض (التضاريس) الموجودة في الإقليم. لأن لها الأثر الكبير في تمدن وتحضر الإقليم لكونها تحدد التوسع المدني والعمراني كها تحدد امتداد طرق المواصلات وحركة التنقل والبناء... الخ إن التحديد السابق لمدينة النجف يوضح لنا أنها واقعة فوق أرض المضبة الغربية وفي موقع وسطي منها. فها هي طبغرافية الهضبة في تلك الحدود؟ الحقيقة أن كافة دارسي جيولوجية العراق وطبغرافيته ودارسي التربة وشؤون الزراعة فيه يقسمون سطح العراق إلى الأقسام التالية(١):

١ - المنطقة الجبلية: وهي محصورة في شمال وشمال شرق العراق وتشكل نسبة
 ٢٠٪ من مساحته منها ٥٪ على شكل جبال معقدة و ١٥٪ منطقة شبه جبلية.

٢ ـ السهل الرسوبي: وهو يمتد امتداداً وسطي بين الجبال شمالاً والهضبة الغربية غرباً وحدودنا مع إيران شرقاً ويشغل نسبة ٢٠٪ من مساحة العراق وقد تكون من ظمى دجلة والفرات.

٣ ـ الهضبة الغربية وتشغل نسبة ٦٠٪ من مساحة العراق وهي ذات امتداد طولي من أقصى حدود العراق الغربية في الشال وحتى أقصى حدوده في النجف.

لقد كانت الهضبة مقسمة إدارياً إلى وحدتين إداريتين مستقلتين في التنظيات الإدارية السابقة تابعتين إلى مديرية الشرطة العامة وهما البادية الشهالية والبادية الجنوبية وإليها تنسب شرطة البادية سابقاً وفي الوقت الحاضر ألغيت الباديتان وهكذا فقد أصبحت البادية الجنوبية تحتل مساحة واسعة من محافظة كربلاء حالياً. إذن فالنجف

<sup>(</sup>١) جغرافية العراق الطبيعية والبشرية ص ٣٥ الدكتور جاسم محمد الخلف

جزء من الهضبة الغربية في موقع وسطي يتميز بأن له طبغرافية بسيطة وغير معقدة فالسطح فيه عبارة عن أرض مستوية تقريباً توجد فيها بعض التعاريج بسبب عوامل التعرية والسطح منحدر من الغرب نحو الشرق أي يزداد ارتفاعاً كلما اتجهنا من الشرق نحو الغرب حتى تبدوا الأطراف الغربية على شكل حافات (Scarps) شديدة إذا ما تركنا النجف ونزلنا إلى وادي البحر حيث يبلغ ارتفاع النجف زهاء (٢٣٠) قدماً عن سطح البحر<sup>(1)</sup> أو ٣١,٥ متر كما توجد فيها بعض التلال المتناثرة وقد ضاعت معالمها بسبب توسع المدينة واستغلالها لأغراض التوسع وتسمى هذه التلال بالجبال وذلك من قبل سكان المدينة نظراً لارتفاعها نسبياً عن الأرض المستوية التي يعيشون عليها إلا أنها في الحقيقة ليست بجبال لأنها لا تتجاوز في الغالب ١٥٠ قدم ومنها ما يسمى. جبل الحويش، وجبل المشراق، وجبل شرف شاه.

أما بالنسبة للأصل الجيولوجي فإن القائمة التي وضعها «كوردن هستد» (أ) لأرض العراق فتتحدث عن الهضبة الغربية (٢) ومنها مدينة النجف وتقول بأنها تعود في الغالب إلى عصر «الميوسين» ( $^{(+)}$  والشائع في صخورها حجر الرمل وحجر الطفل أحياناً وهما يعودان إلى عهد «فارس الأعلى» ( $^{(+)}$  كها توجد في الإقليم (النجف) صخور طباشيرية أي أحجار كلسية تعود إلى «العصر الترجري» ( $^{(+)}$  وسطح مدينة النجف بشكل عام مغطى بحصى ورمل ومعظم تربته منقولة.

أما بالنسبة، لكلمة الجيمورفلوجيا فهي تعني دراسة المظاهر الموجودة فوق سطح الأرض مثل الأحواض والإنكسارات والبحيرات وغيرها ثم يبحث عن طريقة تكوينها. يعتبر بحر النجف أهم هذه المظاهر وهو عبارة عن خط انكساري حدث بحركة انكسارية في قشرة الأرض أدى إلى هبوطها ومما يدل على هذا الشكل الطولي

<sup>(</sup>١) دائرة الأنواء الجوية في النجف.

أ ـ باحث جيولوجي انكليزي درس جيولوجية العراق.

<sup>(</sup>٢) الأسس الطبيعية لجغرافية العراق ص ٦٥ كوردن هستند.

ب \_ عصر من العصور الجيولوجية التي تتحدث عن تاريخ طبقات الأرض.

جـ \_ عصر من العصور الجيولوجية التي تتحدث عن تاريخ طبقات الأرض.

د ـ عصر من العصور الجيولوجية التي تتحدث عن تاريخ طبقات الأرض.

للوادي ثم الحافات الشرقية المرتفعة. أما بالنسبة «لمنبع بحر النجف فهو منخفض واقع على الفرات من الجنوب الشرقي من الحيرة عرف في عصورنا الأخيرة باسم (القرنة) وهو غير (القرنة) الواقعة على ملتقى دجلة والفرات. ومنخفض آخر لا يبعد كثيراً عن القرنة يعرف بالمدلك وبين هذين المنخفضين منخفض آخر سمي بالفتحة وقد وجدت الفيضانات العالية في هذه المنخفضات المتقاربة مكاناً وهذا ما يساعد على اندفاع المياه وانحدارها من الفرات إلى المنخفضات الواسعة من الأراضي المتصلة بالحيرة والنجف وتكون بسبب ذلك بحر النجف»(۱).

٣ - المناخ والنبات الطبيعي والتربة: إن دارسي مناخ العراق قسموه بشكل عام إلى قسمين:

مناخ الأطراف الشهالية وغالباً يعود إلى إقليم البحر المتوسط مطير شتاءً وجاف صيفاً. ثم مناخ إقليم الأطراف الوسطى والجنوبية وهي ذات مناخ جاف تقريباً وفي كلا الإقليمين تقتصر الأمطار على فصل الشتاء فقط ويعود هذا التوزيع الفصلي للمطر إلى موقع العراق ضمن دائرة البحر المتوسط. إلا أن التوزيع المكاني للمطر ذو ظروف واضحة حيث يقل المطر في العراق كلها اتجهنا من الشهال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وهكذا فالنجف بصورة عامة مناخ شبه صحراوي، الصيف طويل وجاف وعندما يشتد الحر يلتجىء أهالي النجف إلى السراديب المعروفة به (سراديب السن). وتبلغ درجة الحرارة في الصيف? ١٦ درجة ويرتفع خط الاستواء عن أفقها ٥٨ درجة وتبلغ أقل درجة حرارة في الشتاء ٥ درجة تحت الصفر وأعلى سرعة للرياح في الشتاء و درجة تحت الصفر وأعلى سرعة للرياح في الشتاء في حالة الزوابع ٣٠ درجة. أما بقية الفصول فهي انتقالية قصيرة وشتاء مطير إلا أنه قليل المطر أما الغيوم فإنها ثلاثة أنواع عالية وواطئة ومتوسطة.

والحقيقة هناك ظاهرة لها أثرها في مناخ مدينة النجف وهي ظاهرة شاملة لكافـة منـاطق العراق يمكن أن نعـرفها من خـلال الديكـرامات والجـداول الإحصائيـة وهي

<sup>(</sup>١) موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف ص ١٥ ـ الهامش

<sup>(</sup>٢) معدلات دائرة الأنواء الجوية في النجف.

ظاهرة ذبذبة المطربين عام وآخر وليس لهذه الظاهرة آثار سيئة عميقة في اقتصاد النجف وفعاليات سكانها بشكل مباشر نظراً لعدم وجود صفة الزراعة في النجف سوى نسبة مئوية ضئيلة وهم الأفراد الذين انحدروا من الهضبة إلى الوادي الإنكساري الذي تحدثنا عنه وهو منطقة البحر للقيام ببعض العمليات الزراعية البسيطة وزراعة البرسيم والخضروات لسد الحاجة المحلية والسوق النجفى.

النبات الطبيعي والتربة: الحقيقة أن النبات الطبيعي صورة من صور الأحوال المناخية وشكل من أشكالها فالهضبة الغربية بشكل عام بخصائصها المناخية المعروفة وبعدها عن مجاري الأنهار ذات غطاء نباتي فقير وخاصة مدينة النجف وذلك بسبب انخفاض معدلات تساقط (المطر) السنوية.

وقد تنمو في النجف والمناطق المجاورة لها بعض النباتات المقاومة للجفاف والملوحة ومن أشهرها (العرد) و (النصب) وأحياناً (الشريب) وجميعها أشواك صالحة لرعي الجمال والأغنام ويلاحظ في فصل الخريف كثرة القبائل البدوية على أطراف مدينة النجف وهي ترى فيه مراعي طبيعية مناسبة (١).

أما بالنسبة للتربة وهي ذرات الصخور المفتتة بسبب عوامل التعرية المتنوعة في آخر مظهر من مظاهر التفاعل بين أحوال المناخ والنبات الطبيعي والتكوينات الجيولوجية لمدينة النجف.

ويبدو أن تربة النجف تابعة للتربة المسهاة «Sierozems» (٢) وهي رمادية اللون فاتحة أحياناً وقد نشأت على طبقة من صخور كلسية وجبسية وتنتشر خلالها الرمال والحصى بسبب عوامل التعرية السابقة الذكر. وتعتبر تربة مدينة النجف بكبر ذراتها Texture نسبة للسهل الرسوبي وفي الغالب تربة منقولة من المحافظات المجاورة والمحيطة. وهذا يعني أنها تربة خفيفة.

٤ - الموارد المائية: تنقسم الموارد المائية بشكل عام إلى ثلاثة أصناف هي:

<sup>(</sup>١) انظر الأسس الطبيعية لجغرافية العراق ص ١٠٩ كوردن هستد.

<sup>(</sup>٢) انظر جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية ص ١٤٠ الدكتور جاسم محمد الخلف.

أولاً: المطر ويعتبر الأساس في الموارد فهو شكل من أشكال دورة الماء في الطبيعة والنجف قليل المطر حيث لا يتعدى معدل سقوط المطر السنوي أكثر من ١ ـ ٥ قطرات في كل عقدة (بوصة).

ثانياً: المياه السطحية وهي المياه الجارية فوق سطح الأرض على شكل أنهار أو بحيرات وغير ذلك والنجف بعيدة عن نهري العراق دجلة والفرات وكما ذكرت فهي تبعد ٨ كلم عن الكوفة كما أنها تعلو عن سطح البحر ٢٣٠ قدم كما ذكرت.

ثالثاً: المياه الجوفية وهي المياه الموجودة تحت سطح الأرض وإما أن تكون جارية أو راكدة تظهر أحياناً بشكل طبيعي وبدون تدخل الإنسان فنسميها العيون والينابيع كما هو في شمال العراق وأحياناً تظهر بعد عمل الإنسان وتدخله لإخراجها فتسمى عادة، الأبار أو الكهاريز.

وتعتبر المياه الجوفية الأساس في التوزيع السكاني والاستيطاني للأقاليم الصحراوية وفعلاً كانت النجف إلى أمد ليس ببعيد تعتمد في وجودها على الأبار المحفورة وسط المحلات والبيوت وقد اشتهرت منها الأبار العباسية. ويبدو أن النجف غني بالمياه الجوفية نظراً للصخور الجبسية والطباشيرية التي تسمح لتسرب المياه فيها خاصة أن نهر الكوفة ليس ببعيد. إن التقدم الميكانيكي أعطى المياه السطحية القريبة في الكوفة \_ زخماً قوياً لمناسبة عملية حفر الآبار التي انتهت بالإعتباد على مشاريع الإسالة في الكوفة.

# الطبيعة الجغرافية للنجف في الشعر العربي

استهوت مدينة النجف الأشراف الشعراء بسحرها وجمال منظرها ومناخها وطبيعة أرضها ففاضت نفوسهم بقصائد لو تمكن أحد من جمعها لكانت كتب ودواوين وقد ارتأيت أن أجمع بعضها هنا لطرافتها وإن ما سأقدمه في هذا الحقل ما هو إلا مقتطفات من قصائد الشعراء. وقد روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) نظر إلى ظاهر الكوفة فقال:

ما أحسن(١) منظرك وأطيب مناخك اللهم اجعل قبري فيها.

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي (٢):

يا راكب العيس لا تعجل بنا وقف لم ينزل الناس من سهل ومن جبل حفت ببر وبحر من جوانبها وبين ذاك بساتين تسيح بها وما يزال نسيم من عانية تلقاك منه قبيل الصبح رائحة كأن تربته مسك يفوح به

نحي داراً لسلمى ثم ننصرف أصفى هواءً ولا أغذى من النجف فالبر في طرف والبحر في طرف نهر يجيش مجاري سيله القصف يأتيك منها برياً روضه أنف تشفي السقيم إذا أشفى على التلف أو عنبر دافه العطار في صدف

وقال البحتري(٣):

آمـق الـكـوفـة أرضاً وأرى نـجف الـكـوفـة أرضاها وطن وعما قاله أبو دلامة من الشعر للعباس بن محمد عم المنصور(٤):

 <sup>(</sup>١) إرشاد القلوب ج٢ ص ٤٣٩ محمد بن الحسن الديلمي. ط بيروت بحار الأنوار ج٢٢ ص٢٧ العلامة
 محمد باقر المجلسي.

<sup>(</sup>٢) كتابُ الأَغاني ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧. معجم البلدان ج٥ ص٢٧١ موسوعة العتبات قسم النجف ص ٦١ ـ ٢٧ بحث الدكتور مصطفى جواد.

<sup>(</sup>٣) ديوان البحتري ص ٦١٣ مـوسوعة العتبات ج١ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأغاني ص ٢٦٦.

تهستز خسافسقة أمسام مغسيسبها زدت الطبيعة روعة فعلقتها

وقال السمهري العكلي(١):

ونَبِئْتَ ليلي بالغريبين سلَمَت عــديــد الحصى والأثــل من بــطن يبشــــة

وقال معن بن زائدة عندما رأى أحد الغريين وقد تهدم (٢):

لو كان شيء له أن لا يَبيد على طول الزمان لما باد الغريان ففرق السدهسر والأيسام بسينها وكسل ألسف إلى بسين وهسجسران ولبعض أهل الكوفة (٣):

> وبسالنجف الجساري إذا زرت أهله خرجن بحبِّ اللهـو في غـير ريبـةٍ

أنها صبابة قلبك الخفاق وصرفت نحو جمالها أشواق

على ودون طفخة ورجامها وطرفائها ما دام فيها حمامها

مهاً مهملات ما عليهن سائس عفائف باغي اللهو منهن آيس



دنُّ من الخزف المطلي بالمينا الخضراء مزين بزخارف بارزه نباتية وهندسية، عُمِل لصاحب الحيرة

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج ٤ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ج ٥ ص ٢٧٢.

# وجاء في كتاب (النجف الأشرف عاداتها وتقاليدها)(\*١) ما نصه:

### الناحية الجغرافية

#### الموقع:

تقع مدينة النجف على حافة الهضبة الغربية من العراق، التي عند نهايتها تقوم الحدود السعودية. وتبعد عن فرات الكوفة (١٠) كيلومترات تقريباً. وهي من الناحية الإدارية محافظة من محافظات القطر العراقي الوسطي وقد أصبحت محافظة بعد صدور المرسوم الجمهوري المرقم ٤٢ في ١٩٧٦/٢/٢٩ م. وكانت قبل ذلك قضاءً تابعاً لمحافظة كربلاء.

#### الحدود:

يحدها من الشمال والشمال الشرقي مدينة كربلاء، ومن الجنوب والغرب منخفض بحر النجف ومن الشرق مدينة الكوفة.

#### المساحة والنفوس:

تبلغ مساحة النجف ١٣٣٨ كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد نفوسها ١٧٥١٤١ نسمة(١).

#### طبيعة الأرض: ٠

يمثل سطح النجف جزءاً من الهضبة الغربية. فهو يحمل صفاتها، ويمتاز بكونه منبسطاً خالياً من التعاريج، والتضاريس المهمة. «وتتصل النجف بالسهل الرسوبي فهي \_ إذن \_ من حافة الهضبة تنحدر نحو الشرق. أي باتجاه النهر. أما من جهة الغرب، فتنحدر أرض النجف انحداراً مباشراً لتتصل ببحرها أو ببحيرتها. ثم تبدأ

<sup>\*</sup>۱: ص ۱۰ ـ ۱۳.

تأليف السيد طالب علي الشرقي \_ ط للنجف ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>۱) التقرير السنــوي الثالث لمــديريــة بلدية النجف عــام ١٩٧٥ وبلغ عدد نفــوسها عــام ١٩٧٧م •١٨٩٠٠٠ نسمة.

أرضها بالإرتفاع باتجاه النهر ويرتفع سطح النجف عموماً ما يقارب ٧٠ متراً عن سطح البحر»(١).

أما القشرة السطحية لمنطقة النجف، فهي عبارة عن صخور رملية أغلبها مغطّى بطبقة خفيفة من تربة رملية، وحصى ناعم. وفي بعض أجزائها، حجارة كلسية. وفي حافة المنخفض (بحر النجف) توجد كميات من المواد الطينية.

#### المناخ:

«هواء صيفها حار يابس، وفي الشتاء بارد قارص، وعندما يشتد الحر في الصيف يلتجيء أهلها إلى سراديب منحوتة في الأرض نحتاً بديعاً تتفاوت في العمق»(٢).

والجدول التالي يوضح معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية خلال سنة (٣).

|              | معدل    | معدل    | معدل         |              | معدل        | معدل    | معدل         |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|
|              | درجات   | درجات   | الرطوبة      |              | درجات       | درجات   | الرطوبة      |
| الشهر        | الحرارة | الحرارة | النسبية      | الشهر        | الحرارة     | الحرارة | النسبية      |
|              | العظمى  | الصغرى  |              |              | العظمى      | الصغرى  |              |
| كانون الثاني | ۱۳,0    | ٤,٩     | 7.A+         | تموز         | ٤٤,٥        | ۲۷,۳    | 7.14         |
| شباط         | ۱٦,٠    | ٦,٤     | % <b>٧</b> ٣ | آب           | ٤٣,٢        | 47,9    | 7.19         |
| آذار         | 77,7    | 17,0    | 7.77         | أيلول        | ٤١,٤        | ۲۳,۸    | % <b>Y</b> * |
| نيسان        | 79, •   | 10,9    | 7.81         | تشرين الأول  | <b>70,9</b> | ۱۸,٥    | % <b>٢٣</b>  |
| مارس         | ٣٨,٠    | ۲۱,۸    | % <b>٢</b> ٣ | تشرين الثاني | 77,0        | ۱۲,۳    | 7.89         |
| حزيران       | 4,73    | Y7,1    | <b>%</b> Y1  | كانون الأول  | 17.7        | 0, 8    | % <b>7</b> ٧ |

أما الأمطار فهي تسقط في الشتاء، وتزداد في الربيع، والجدول التالي يبين كميات الأمطار المتساقطة خلال سنة:

<sup>(</sup>١) عبد الهادي الفضلي دليل النجف الأشرف ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) جعفر محبوبة/ ماضي النجف وحاضرها ١: ٧.

<sup>(</sup>٣) الجداول المثبتة هنا أُخذت من ملفات الأنواء الجوية في المطار المدني ببغداد عام ١٩٧٥.

|              | كمية الأمطار | كمية الأمطار |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| الشهر        | بالمليمترات  | الشهر        | بالمليمترات |
| كانون الثاني | ۲٤,٨         | تموز         | صفر         |
| شباط         | ٤٣,١         | آب           | صفر         |
| آذار         | ۸٠,٥         | أيلول        | صفر         |
| نیسان        | ٦,٥          | تشرين الأول  | صفر         |
| مارس         | ٠,٦          | تشرين الثاني | Υ,Υ         |
| حزيران       | صفر          | كانون الأول  | ۱۰,۳        |

ويسقط الحالوب في النجف في شهر آذار ومعدل سقوطه لمدة عشر سنوات تقريباً ١,٠ ملم ويذوب بسرعة.

والرياح التي تهب على النجف مختلفة الاتجاه، إلا أن سرعتها بين الهدوء والإعتدال، ويندر أن تمر على النجف العواصف الشديدة. وتهب في الصيف وخاصة في شهر تموز، رياح (السموم) اللافحة التي تصل حرارتها إلى أكثر من ٤٥ درجة م.

\* \* \*

# وتحدث الدكتور حسين أمين، في بحثه «أمةٌ تاريخية مجملة» عن مدينتي «الكوفة» و «النجف» فقال(١):

ذكر أصحاب المعاجم اللغوية في معنى الكوفة أنه: كل رملة تخالطها حصباء، وأنها سميت بهذا الإسم لاستدارتها، وفي سنة ١٧ هـ وبعد انتصار المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية المشهورة فتح سواد العراق، وباشر ببناء مدينة يتخذها معسكراً لجنده فاختار مكان الكوفة الحالية، وقام بتخطيط المدينة أبو الهياج الأسدي عمرو بن مالك بن جنادة (٢) ويصف البلاذري مبدأ التخطيط فيقول: أن عبد المسيح بن بقيلة أتى سعداً وقال له أدلك على أرض انحدرت من الفلاة وارتفعت عن المباق، فدله على موضع الكوفة اليوم وكان يقال له سورستان، فلما انتهى إلى موضع مسجدها أمر رجلاً فعلا بسهم قبل مهب القبلة فاعلم على موقعه ثم علا بهم موضع مسجدها ودار إمارتها أخر قبل مهب الشيال واعلم على موقعه ثم علا بهم قبل مهب الصبا فاعلم على موقعه، ثم وضع مسجدها ودار إمارتها في مقام العال وما حوله وأسهم لنزار وأهل اليمن بسهمين على أنه من خرج بسهمه أولاً فله الجانب الأيسر وهو خيرهما فخرج سهم أهل اليمن فصارت خططهم في الجانب الأسرقي وصارت خططهم في الجانب الشرقي وصارت خطط نزار في الجانب الغربي، ومن وراء تلك العلامات، وترك ما دونها فناء للمسجد ودار الإمارة (٣).

وقد حرص المسلمون في بدء الفتوحات الإسلامية، أن يشيدوا معسكراتهم ومدنهم في أمكنة تتصل بمركز الدولة الإسلامية في الحجاز، وأن تكون الصحراء العربية طريقهم المباشر بذلك المركز، ولا يجعلوا بحراً أو نهراً أو جبلًا حاجزاً بين ما يشيدون وبين مركز انتشارهم وتحركهم، ولا يبتعدوا مسافة عن المدينة التي كانت

<sup>(</sup>١) أخذناه من موسوعة العتبات المقدسة \_ المدخل ص ٤٩ \_ ١٤٤ وذلك لأجل إكيال الفصل الذي بدأناه. والمدكتور حسين أمين من أساتذة جامعة بغداد، حاشز على دكتوراه شرف أولى من جامعة الاسكندرية، وشغل سكرتير قسم التاريخ في كلية التربية، ومقرراً بدائرة التاريخ والآثار بجامعة بغداد.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص ٢٨٥.

مشيدة قبل دخولهم البلاد المفتوحة، فلم يتخذوا الحيرة سكناً بل ابتنوا الكوفة التي تبعد حوالي ثمانية كيلومترات عن مسجد الكوفة إلى الجنوب، وينطبق هذا التعليل على بناء المسلمين لمدينة البصرة القريبة من مدينة الأيلة وبنائهم لمدينة الفسطاط القريبة من عين شمس، ونعتقد أن المسلمين كانوا يريدون الابتعاد قدر الإمكان عن السكان الأصليين وعدم الاختلاط بهم كي لا يتأثروا بعاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم وحتى يبقى الجندي الإسلامي بعيداً عن كل ما تحوي تلك المدن من لهو ومشاغل نفسية وفكرية ويظل دائماً وأبداً تحت السلاح كي يؤدي واجبه بشكل صحيح.

وأرض الكوفة سهلة، عالية فوق مستوى الفيضان، ترتفع عن مستوى سطح البحر بمقدار ٢٢ م، وأنها بعيدة عن مناطق الأهوار والمستنقعات، ومن الجدير بالذكر أن ضفة النهر الغربية أعلى من الضفة الشرقية بمقدار ٥ ـ ٦ م، وفي بعض الأقسام الجنوبية يقل ذلك الارتفاع، والأراضي القريبة من النهر تكون رسوبية خصبة صالحة للزراعة أما ما دون ذلك فأرض رملية حصباء تنحدر انحداراً تدريجياً من جهة الغرب فتؤلف ضفة كلسية غير مستنقعية هي النجف، ترتفع بمقدار ٢٠ م عن مستوى سطح البحر ثم تنخفض من جهة الغرب والجنوب فتؤلف بحيرة ضحلة مالحة هي بحر النجف(١) ارتفاعها عن مستوى سطح البحر ١٠ م.

وقد شيدت الكوفة على ضفاف نهر الفرات وترك المسلمون صحراءهم العربية إلى جانبهم، فكان الفرات إلى شرق المدينة والصحراء من جبهتها الغربية وتقع الحيرة إلى جبهتها الجنوبية الغربية والكفل من جهتها الشهالية الشرقية. وتحسن هنا الملاحظة أن الكوفة كانت أقرب إلى الفرات من مدينة الحيرة، وهذا الأمر ساعد في سيطرة الكوفة على الجسر القائم على نهر الفرات الذي كان الرابط التجاري المهم الذي يربط العراق وما يجاوره بالطريق التجاري الذي كانت تتبعه القوافل التجارية نحو الحجاز وجنوبي الجزيرة العربية. ذكر المسعودي: ذكر عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة الغساني حين خاطب خالد بن الوليد أيام أبي بكر بن أبي قحافة حين قال له: ما تذكر؟ قال: أذكر سفن الصين وراء هذه الحصون (يقصد وراء الحيرة) فلها انقطع الماء

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: البلدان.

عن ذلك الموضع انتقل البحر برّاً. فصار من البحر في هذا الوقت على مسافة أيام كثيرة، ومن أشرف من وراء النجف عليه تبين له ما وصفنا(١).

ومن أهم النقاط الدالة على مدينة الكوفة التاريخية، مسجد الكوفة وقصر الإمارة ومسجد السهلة والأكام المتناثرة بين المسجد والطريق المؤدي إلى مدينة النجف.

ومسجد الكوفة مربع الشكل تقريباً، ذلك لأن أضلاعه الأربعة مختلفة الطول اختلافاً قليلاً فهي على التوالي ١١٦، ١١٦، ١١٩، ١١٦. ومن أهم مظاهر المسجد مشهد الإمام على (ع) الذي يقع في رواق الضلع الجنوبي، وهناك محاريب منتثرة في المسجد وقد تداولت بين الناس باسم المقامات، ومنها باسم مقام الحضر وباسم مقام زين العابدين وباسم مقام جبرائيل وباسم مقام إبراهيم (ع)(٢).

ومن مظاهر المسجد السفينة أو التنوّر ويكاد يكون في وسط المسجد، وينزل إلى السفينة بدرج منظم تعلوه عقادة مائلة، يفضي هذا الدرج إلى ساحة مكشوفة مثمنة الأضلاع تعلو جدرانها إلى ما فوق أرض المسجد قليلاً، فتظهر من الخارج على هيئة حسوض مثمن وفي كل ضلع من أضلاع هذا الصحن المثمن إيوان إلى سردابين مسقوفين ويبدو أن لهذا المبنى الذي عرف بالسفينة فروعاً داخلية أخرى، وواضح الجدار الذي سدت به، وأن هذا الجدار على ما يبدو قد استحدث حديثاً. أما سبب تسميته بالسفينة، فالناس يعتقدون أن سفينة نوح (ع) كان رسوها في هذا المكان بعد الطوفان.

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب ج١ ص ١١٨ ـ ١١٩ دار الأندلس.

<sup>(</sup>٢) وقد علم على همدّه المقامـات وعين مواضعها السيـد مهدي بحر العلوم في القرن الثـالث عشر الهجري مستوحياً هذا التعيين من الأخبار الدينية ومن الروايات وما كانت قد تبـانت عليه الأحـاديث وهي فصول تختلف مع مجرى التأريخ في مكان وتتفق معه في مكان آخر.



صورة مدخل سفينة نوح(ع)



صورة مخطط سفينة نوح(ع)

ومن مظاهر المسجد أيضاً بيت (الطشت) الــذي يتكون من سرداب يمتد تم الأرض وينتهي من طرفيه بدرجين يؤديان إلى مدخل ومخرج. ومن الجدير بالذكر مسجد الكوفة في بنائه الحالي يختلف عما أنشىء في بادىء الأمر، وقد طرأت على بنا توسيعات وترميهات في عصور تاريخية مختلفة.

أما قصر الإمارة، فإنه شيد بمحاذاة الضلع الجنوبي لمسجد الكوفة، ومن الشا تاريخياً أن سعد بن أبي وقاص أول من شرع في بناء هذا القصر، وقد ظهر التنقيبات الأثرية التي أجرتها مديرية الآثار العراقية، أن المسجد كان يتصل بالقصر باب مفتوح في الجدار الجنوبي للمسجد، وأن طول ضلع القصر نحو ١٧٧ م , معدل سمك الجدران ٣,٣٠ ومعدل قطر الأبراج ٣,٣٠ م .

وإلى جهة المسجد الجنوبية الغربية بحدود ٨٥ م بناية صغيرة تعرف بين النا باسم بيت الإمام على (ع) ويذكرون أن الإمام كان يسكنه وأنه كان غسل فيه به استشهاده (١).

ويقوم قبر مسلم بن عقيل (ر) وقبر هاني بن عروة في مشهدين في مكان قري ملاصق لجدار مسجد الكوفة الشرقي ويفضي إليها من باب كبير في ذلك الجدار، أن للمشهدين باباً من جهة البناء الشالية، وإلى مكان قريب من مشهد مسلم عقيل (ر) يقوم قبر المختار بن أبي عبيد الثقفي زعيم التوابين.

وفي خارج مسجد الكوفة وإلى القرب من بيت الإمام علي (ع) يقوم قـبر مي التهّار وهو من أنصار الإمام علي (ع) الخلصاء.

وفي الكوفة مساجد، لها مكانة كريمة عند الشيعة، تلك المساجد هي مسه السهلة ومسجد غنى، ومسجد بني ظفر، ومسجد الحمراء، ومسجد جعفي، رو المجلسي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بالكوفة مساج ملعونة ومساجد مباركة فأما المباركة فمسجد غنى والله أنّ قبلته لقاسطة، وأن طين

<sup>(</sup>١) ابن الفقيه: البلدان ص١٧٤ ـ وهناك خبر آخر يشير إلى أن هذا البيت كـان بيت عبد الله بُن هبـيرة نزل الإمام علي فيه كضيف عند أول دخوله الكوفة فعرف البيت باسمه.



ضريح الشهيد مسلم بن عقيل(رضي الله عنه) في الكوفة





مدخل صحن الشهيد مسلم بن عقيل(ع)

لطيبة ولقد بناه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان ويكون فيها جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم ومسجد بني ظفر ومسجد السهلة ومسجد الحمراء ومسجد جعفي.

وأشهر هذه المساجد هو مسجد السهلة، وهو البقية الباقية من المساجد التي اختطتها القبائل بعد مسجد الجامع، ويقع المسجد اليوم في ظاهر الكوفة في الجهة الشمالية الغربية من المسجد الجامع على نحو كيلومترين في أرض خالية من العمران والسكن.

ويرجح أن هذا المسجد شيد قبل مجيء الإمام علي إلى الكوفة، ويذكر ابن الفقيه أن الإمام علياً (ع) قال: أن بالكوفة أربع بقاع قدس مقدسة فيها أربعة مساجد قيل سمّها يا أمير المؤمنين قال: أحدها مسجد ظفر وهو مسجد السهلة(١).

مساحة المسجد  $\times$  1 × 170 م وترتفع جدرانه نحو  $\times$  م وكل ضلع من أضلاعه الأربعة تدعمه أبراج نصف داثرية من الخارج على أبعاد متساوية وأرضية بيت الصلاة مفروشة بالأجر  $\times$  1 × 12 سم على طراز هندي مقسم بهيئة مستطيلات متساوية الأبعاد، أما المحراب فيقع في وسط بيت الصلاة وهو يخلو من آثار الزخرفة أو الكتابة.

ومن أشهر محلات الكوفة (الكناسة) الواقعة إلى غرب مسجد الكوفة وهذه المحلة التي أصبحت مركزاً مهاً في المدينة تركزت فيها التجارة خاصة تجارة بيع وشراء الجال والجمير كها كانت فيها سوق لبيع وشراء العبيد وسميت بهذا الإسم لأنها كانت مكاناً لرمي الأنقاض لبني أسد، ومن أشهر من سكنتها من القبائل العربية، قبيلة عبس وضبة وتميم كها سكنتها بنو رباح وبنو دارم وبنو حمام وبنو الشيطان وبنو عوف وبنو حرام وبنو هالك وبنو الكاهل.

إن أهم القبائل التي سكنت الكوفة هي قبيلة كندة، وبجيلة، وهمدان، وثقيف،

<sup>(</sup>١) والمظنون أن الثلاث الأخرى هي بيت عبـد الله بن هبيرة وهــو أول بيت نزلــه الإمام عــلي (ع) حين ورد الكوفة.

ومذحج، وتميم، وأسد، وبكر، والأزد، وطي، وقد أقطعت هذه القبائل الأماكن التي اتخذتها مستقرأ وسكناً.

وكان أول الوافدين إليها بعد العرب الفرس وكان عددهم أربعة آلاف ممن كانوا يعملون في الجيش الفارسي وشهدوا القادسية على رستم، وقد فاوضوا سعداً على أن ينزلوا الكوفة حيث أحبوا ويحالفوا من أحبوا، ويفرض لهم في العطاء، فأعطوا الذي سألوه وأنزلهم سعد بحيث اختاروا وفرض لهم في ألف ألف وكان لهم نقيب منهم يقال له (ديلم) فأطلق عليهم حمراء ديلم، لأن العرب كانت تسمى العجم الحمراء(١).

ثم سكن الكوفة بعد تمصيرها السريان الذين كانوا يسكنون الديارات القائمة في أطراف الحيرة والنجف، وكان في الكوفة أسقفان أحدهما نسطوري والآخر يعقوبي، وكان نصارى الكوفة طائفتين (نساطرة) وهم الحضر و (يعاقبة) وهم البدو<sup>(٢)</sup>.

وقدم الكوفة وافدين من نجران اليمن اليهود والنصارى وكان معظمهم صيارفة قاموا بالكوفة في محلة عرفت بالنجرانية (٢)، ثم نمت الكوفة وازدهرت وصارت قبلة أنظار العرب، ووصلت أوج عظمتها وتوسعها في العصر الأموي، وبلغت مساحتها ستة عشر ميلاً وثلثي الميل(٤)، وقال عنها الأصطخري: أنها أصبحت تضاهي البصرة من حيث السعة والعمران(٥). وكان فيها خمسون ألف دار للعرب من ربيعة ومضر وأربعة وعشرون ألف دار لليمن(١).

وفي سنة ١٣٢ هـ ٧٥٠ م أعلنت الخلافة العباسية في الكوفة ونودي بأبي العباس السفاح أول خليفة عباسي، وقد تحول السفاح عنها إلى مدينة الهاشمية القريبة من الكوفة، ولما تولى أبو جعفر المنصور الحكم بعد وفاة أبي العباس السفاح سنة ١٣٦ هـ ٧٥٤ م بنى في الكوفة (الرصافة) وأمر أبا الخصيب مرزوقاً مولاه فبنى له

<sup>(</sup>١) الطبري ج ١ ص ٢٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) ماسينون: خطط الكوفة ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البلاذري: فتوح البلدان ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم البلدان ج٤ ص٣٣٤ طبعة المثني.

<sup>(</sup>٥) الاصطخري: المسالك والمالك ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦) البلدان ص ٣٦١ ـ ٣٦٢.

القصر المعروف بأبي الخصيب على أساس قديم ويقال أن أبا الخصيب بناه لنفسه فكان المنصور يزوره فيه(١).

ويقع بالقرب من الكوفة خندق يعرف بخندق (كري سعده) ويعرف أيضاً بخندق سابور، ويعتقد أن الفرس الساسانيين هم الذين أنشأوا هذا المشروع الكبير، ويبدأ من جنوب مدينة هيت على الفرات بمسافة ١٧ كلم ويخترق البادية على طول الحدود العراقية لأراضي العراق السهلة وينتهي البحر قرب مصب (بوبيان) على بعد ٢٠ ميلاً من شط العرب غرباً ويعرج هذا الخندق بعد أن يمر من غرب الحبانية ماراً بجبل سعدة ثم وادي (أبو فروج) ثم إلى الجنوب الشرقي باتجاه (غدير المالح) ويسلك وادي (الفضاوي) ثم هور أبي دبس إلى بحر النجف ملازماً الضفة الغربية قرب الكوفة ثم يقطع المسافة إلى هور الحيار حيث ينتهي بالقرب من جبل سنام ٢٠)

وترتبط الكوفة مع البلدان المختلفة بطرق متعددة، فالطريق الموصل من الكوفة إلى مكة كان يسير متجهاً نحو القادسية ثم المغيثية ثم القرعاء ثم واقصة ثم زبالة ثم الشقوق ثم بيطان والأماكن الأربعة هي ديار بني أسد والتغلبية وهي مدينة عليها سور وزرود والأجفر منازل طي ثم مدينة فيّد وهي التي ينزلها عمال طريق مكة وأهلها من طيّ. وتوز وسميراء والحاجز وأهلها قيس وأكثرهم بنو عبس والنقرة ومنها يعطف الطريق من أراد المدينة أو أراد مكة (٣) ومن أراد الاتجاه نحو البصرة فيسلك طريق بارق ثم القلع ثم سلمان ثم إلى أقر ثم إلى الأخاديد ثم إلى عين صيد ثم إلى عين جمل ثم إلى البصرة (٤).

ومن أراد التوجه إلى واسط فيسلك طريق البطائح وتقدر المسافة بست مراحل(٥).

وأول ولاة الكوفة هو سعد بن أبي وقاص الزهري، الذي كان يقود حملة فتح

<sup>(</sup>١) ابن خرداذيه: ١٤٥ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الاصطخري: المسالك والمالك ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) البلدان: ص ٣٦١ ـ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خرداذیه: ص ۱٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الاصطخري: المسالك والمالك ص ٥٦.

العراق وتولاها بعده عار بن ياسر ثم أبو موسى الأشعري، ثم تعاقب الولاة عليها حتى سنة ٣٦ هـ، فقد نزل بها الإمام علي (ع) بعد انتصاره في معركة الجمل، وأقام فيها وقتل وأصبحت مركزاً للخلافة الإسلامية، وبعد اغتيال الإمام علي (ع) انتخب فيها الإمام الحسن (ع) خليفة للمسلمين، وبقي كذلك نحو ستة أشهر، ثم صار الأمر لمعاوية بن أبي سفيان فانتقلت حاضرة الدولة الإسلامية إلى دمشق، وظلت هكذا حتى سنة ١٣٢ هـ ففيها سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، وأصبحت الكوفة عاصمة الدولة الجديدة وظلت عاصمة حتى انتقل منها السفاح إلى الهاشمية فالأنبار.

إن الكوفة تعتبر من أهم مراكز الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى، امتازت بعراقتها في الثقافة العربية، وأنها بفخر حاملة لواء الدراسات اللغوية ومدرستها في النحو غنية عن التعريف(١)، وقد ساهمت هذه المدينة إسهاماً كبيراً في الحفاظ على التراث العربي من أدب وشعر ولغة، كما كانت ميداناً واسعاً لنمو الحركات الفكرية الجبارة في الإسلام(٢).



مرقد الشهيد هاني بن عروة الثقفي (رضي الله عنه)

 <sup>(</sup>١) وعلى الرغم من أن أئمة النحو انبعثوا من الكوفة، وعلى الرغم من أن الكوفة كانت لها الصدارة في وضع قواعد النحو وضبط أصوله فقد أخذ العرب بعد ذلك بنحو البصرة الذي يختلف عن نحو الكوفة في كثير من المواضع والمباني العربية.

<sup>(</sup>٢) وأنجبت عدداً كبيراً من فطاحل رجال العلم والفلسفة كالكندي ومن أئمة الشعر وأنبيائه كالمتنبي.

#### النجف الأشرف

مدينة تقع في طرف الصحراء، بينها وبين الكوفة زهاء ستة أميال، ومناخها صحراوي، حار وجاف صيفاً وبارد قارص شتاء، وترتفع المدينة عن سطح البحر بزهاء ٢٣٠ قدماً، ومعدل سقوط المطر في المدينة سنوياً ١ ـ ٥ قطرة في كل بوصة، ومدينة النجف عرضة لرياح السموم بسبب وقوعها في طرف الصحراء واختلاف درجة الحرارة فيها، وقد تبلغ درجة الحرارة في المدينة صيفاً ٤٨ درجة مئوية وأكثر أحياناً وتقع النجف غربی بغداد وعلی بعد حوالی ۱۸۰ کم.

والنجف قريبة من الحيرة، عاصمة المناذرة بل إنها ضاحية من ضواحيها الجميلة، وقد انتشرت الأديرة المسيحية في منطقة النجف، ومن أشهرها دير فاثيون وهو في أعلا النجف ودير ابن مزعوق في جنوبها، قال الشاعر محمد بن عبد الرحمن الثرواني:

قلت له والنجوم طالعة في ليلة النصح أول السحر هل لك في مار فاثيون وفي دير ابن مزعوق غير مختصر يفيض هذا النسيم من طرف الشام ودرّ الندي على السجر

ومن الأديرة المشهورة، ديارات الأساقف، وهذه الديارات بالنجف، بظاهر الكوفة، وهو أول الحيرة، وهي قباب وقصور تسمى ديارات الأساقف وبحضرتها نهر يعرف بالغدير، عن يمينه قصر أبي الخصيب مولى أبي جعفر، وعن شماله السدير، وفيه يقول على بن محمد جعفر العلوى الحيَّاني:

كم وقفة لك بالخور نق ما توازى بالمواقف بين الخدير إلى السدير إلى ديارات الأساقف(١)

وقصر أبي الخصيب، هو أحد المتنزهات يشرف على النجف وعلى ذلك الظهر كله، يصعد من أسفله في خمسين درجة إلى سطح آخر، أفيح في غاية الحسن وهو

<sup>(</sup>١) ياقوت: جـ٢ ص ٦٤٢.

عجيب الصنعة، وفي قصر أبي الخصيب يقول بعضهم:(١)

يا دار غير رسمها مَرُّ الشهال مع الجنوب بين الخورنق والسدير فبطن قصر أبي الخصيب فالدير فالنجف الأشم جبال أرباب الصليب

ومن الأديرة المشرفة على النجف، دير مارث مريم، دير قديم من بناء آل المنذر بنواحي الحيرة بين الخورنق والسدير وبين قصر أبي الخصيب، وفيه يقول الثرواني: (٢)

> بمارث مريم الكبرى وظل فنبائها فيقف فقصر أبي الخصيب المشرف الموفى عملى النجف

ويبدو أن النجف كانت مسرحاً للوقائع الحربية في أثناء الفتوحات الإسلامية، وقد نزل فيها القائد خالد بن الوليد وقواده الذين شاركوا في فتح منطقة الحيرة، وبالقرب من النجف الأشرف دارت المعركة الفاصلة في تاريخ الفتوحات الإسلامية، تلك هي معركة القادسية، في آخر سنة ١٦ هـ(٣). والقادسية بين الكوفة والعذيب، وقد انتصر المسلمون في تلك الوقعة المشهورة، انتصاراً عظيماً، وفتحوا السواد، وفي ذكر تلك الوقعة الحاسمة، قال بشر بن ربيعة بن عمرو الخثعمي:

ألم خيال من أميمة موهناً وقد جعلت أولى النجوم تغور ونحن بصحراء العذيب ودارها حـجازيـة أن المحـل شـطير فزارت غريباً نازحاً جل مالـه وحلّت ببــاب القــادسيــة نــاقتي تذكر هداك الله وقع سيوفنا عشية ودّ القوم لـو أن بعضهم

جــواد ومفـتوق الغــرار طــريــرُ وسعد بن وقاص على أمير بباب قُديش والمَكَدّ ضرير يعار جَناحَيْ طائس فيطير(١)٠

<sup>(</sup>١) ياقوت: ج ٤ ص ١٠٧ ويذكر الشابشتي في الديارات ص ١٥٢ (وقصر أبي الخصيب هذا أحد متنزهات الدنيا وهو مشرف على النجف.

<sup>(</sup>٢) ياقوت ج ٢ ص ٦٩٢.

<sup>(</sup>٣) البلاذري: فتوح البلدان ص ٢٥٢ وما بعدها ط بيروت ـ دار الهلال.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم البلدان ج ٤ ص ٨٠٧.

ويصف القعقاع بن عمرو التميمي المعارك الطاحنة كما يذكر القتلى في قوله:

وأخرى بأثباج النجف الكوانف(١) وبالثني قرن قارن بالجوارف(٢)

سقى الله قـتــلى بـــالفــرات مـقيــمـــة فنحـن وطئنــا بـــالـكـــواظم هـــرمـــزاً

والنجف في اللغة، مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد ويكون في بطن الوادي وقد يكون ببطن من الأرض، جمعه «نجاف» والنجف محركة، التّلُّ وقشور الصليان(٣)، وهو بظهر الكوفة كالمسناة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها(٤).

إن أهم القبائل التي كانت تُحوَّل في أطراف الحيرة والنجف هي قبيلة تغلب التي هاجرت بعد حرب البسوس في أيام عمرو بن هند<sup>(٥)</sup>، وكذلك قبيلة بكر ومن أشهر فروعها قبيلة شيبان، وكانت لهذه القبيلة الأخيرة مواقف مشهورة وقد انتصرت مع حليفاتها القبائل العربية على الجيوش الساسانية في مؤقعة ذي قار<sup>(٢)</sup>.

وقد أصبحت منطقة النجف ضمن الأراضي التي تم فتحها بأيدي المسلمين، وبنيت الكوفة سنة سبع عشرة للهجرة، كما مر بنا سابقاً، واستمرت هذه المدينة ولاية مهمة من ولايات الدولة الإسلامية حتى سنة ٣٦ هـ، ففي هذه السنة قدم إليها الإمام على بن أبي طالب (ع) بعد فراغه من موقعة الجمل، وأقام فيها، وأضحت الكوفة عاصمة للخلافة الإسلامية مدة أربع سنوات.

وفي الحادي والعشرين من رمضان سنة ٤٠ هـ ٦٦١ م توفي الإمام علي (ع) متاثراً من جرحه أثر الضربة التي أصابه بها أحد الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وقام بدفنه أولاده وأعضاء أسرته المقربون سراً في النجف، وطوال الحكم الأموي لم يشيد لمدفنه الشريف ضريح، وإنما كان التقاء وزيارة العلويين لقبره هو الذي

<sup>(</sup>١) وردت المقطوعة كاملة في ص ٢٣٢ من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٢) الطبري ج٤ ص ١٢ وابن الأثير /٢ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج٣ ص ٣٠٤ راجع ترتيب القاموس مادة (نجف؛ ط بيروت.

<sup>(</sup>٤) ياقوت ج٤ ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٥) الكامل ج١ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) الطبري ج٢ ص ١٤٧ وابن الأثير ١ ص ٢٨٥.

شخص مدفنه حتى زال الحكم الأموي(١).

ونتيجة للأخبار التاريخية تعتبر عهارة هارون الرشيد العباسي أول عهارة للقبر الشريف، وبداية الدفن في منطقة النجف، ونزول الناس ذلك المكان تبركاً بالراقد الكريم.

وعقبت عمارة الرشيد، عمارة محمد بن زيد بن محمد بن الحسن العلوي الحسني، صاحب طبرستان والديلم الذي ولي الامرة بعد وفاة أخيه الحسن بن زيد سنة ٢٧٠ هـ (٢٠). فقد بني على قبره الشريف قبة (٣٠).

وبمن اشتهر أنه عني في بناء قبة على القبر الشريف وجعلها مرتفعة الأركان من كل جانب لها أبواب وسترها بفاخر الستور وفرشها بثمين الحصر السامان، أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي (٤) المقتول سنة ٣١٧ هـ ٩٢٩ م (٥).

ولعل أجل العمارات وأهمها تلك التي قام بها الملك البويهي عضد الدولة، وأنه صرف أموالاً طائلة وعمر المشهد عمارة جليلة (٢)، والتي ظلت حتى سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وكان قد ستر الحيطان بخشب الساج المنقوش، فاحترقت تلك العمارة، وجددت عمارة المشهد على ما هي الآن (٧).

وتمصرت النجف واتسع نطاقها بعد ذلك وحين زارها الرحالة ابن بطوطة في سنة ٧٢٧ هـ ١٣٢٦ م قال عنها: أنها مدينة حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق وأكثرها ناساً واتقنها بناء، ولها أسواق حسنة نظيفة (٨). ومما جاء في وصفه

<sup>(</sup>١) يراجع بخصوص زيارة الأثمة وكبار رجال العلويين للمرقد الشريف كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد، وفرحة الغري لابن طاووس.

<sup>(</sup>٢) الطبري: ج ١١ ص ٣٧٠. ابن الأثير: ج ٦ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد: شرح النهج ج ٢ ص ٤٥. ابن طاووس: فرحة الغرى ص ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل: صورة الأرض ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: حوادث سنة ٣١٧ هـ.

<sup>(</sup>٦) الديلمي: إرشاد القلوب ج ٢ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) ابن عنبة: عمدة الطالب ص ٦٣.

<sup>(</sup>۸) رحلة ابن بطوطة: ج ١ ص ١٩٨.

للروضة الطاهرة قوله: «ويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من الخبز واللحم والتمر مرتين في اليوم، ومن تلك المدرسة يدخل إلى باب القبة وعلى بابها الحجاب والنقباء والطواشية فعندما يصل الزائر يقوم إليه أحدهم أو جميعهم وذلك على قدر الزائر، فيقفون معه على العتبة ويستأذنون له ويقولون: عن أمركم يا أمير المؤمنين، هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية فإن أذنتم وإلا رجع وإن لم يكن أهلاً لذلك، فأنتم أهل المكارم والستر ثم يأمرونه بتقبيل العتبة وهي من الفضة وكذلك العضادتان ثم يدخل القبة وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه وبها قناديل الذهب والفضة منها الكبار والصغار وفي وسط القبة مسطبة مربعة مكسوة بالخشب عليه صفائح الذهب المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة قد غلبت على الخشب بحيث لا يظهر منه المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة قد غلبت على الخشب بحيث لا يظهر منه المنقوشة وارتفاعها دون القامة»(۱).

ومما جاء في وصف ابن بطوطة لأهلها قوله: «وليس بهذه المدينة مغرم ولا مكاس ولا وال وإنما يحكم عليهم نقيب الأشراف وأهلها تجار يسافرون في الأقطار وهم أهل شجاعة وكرم ولا يضام جارهم، صحبتهم في الأسفار فحمدت صحبتهم»(٢).

والروضة المقدسة التي في وسطها القبر الشريف، مربعة الشكل، طول ضلعها ثلاثة عشر متراً وأرضيتها مفروشة بالرخام الإيطالي المصقول والجدران إلى علو حوالي المترين، مغطاة بالرخام ذي اللون البديع، وما يعلو تلك الصخور فقد كسيت الجدران جميعاً بالمرائي الملونة والزخارف الهندسية البديعة وبالفسيفساء ذات الأشكال الجميلة، ومن الجدير بالذكر أن شاه إيران الحالي محمد رضا بهلوي، هو الذي أمر بوضع المرايا وتزجيج الروضة الحيدرية على نفقته الخاصة، وقد بلغت كلفتها ١٢,٠٠٠ دينار، والذي قام برسم وتنظيم هذه المرايا الفنان الإيراني «حسين كيانفر» بمعارية الحاج سعيد المعار .

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة: ج ۱ ص ۱۹۸ ـ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٩٩ .

وفي وسط الحضرة القبر الشريف الذي ضم البدن الطاهر وقد وضع عليه صندوق من الخشب الساج المرصع بالعاج المنقوش عليه بعض الآيات القرآنية، محاط بشباكين، الأول مما يلي الصندوق الخشبي من الحديد الفولاذ والثاني من الفضة وقد كتبت في أعلاه أبيات من قصيدة ابن أبي الحديد، التي يقول في أولها:

يا رسم لا رسمتك ريح زعزع وسرت بليل في عراصك خروع

وأبيات من قصيدة السيد الحميري والتي مطلعها: لأم عمرو باللوى مربع طامسة أعلامه بلقع

وتعلو القبر الشريف قبة جميلة واسعة مرتفعة من قاعدة الروضة المقدسة إلى ٣٥ متراً ومحيط قاعدتها ٥٠ متراً وقطرها حوالي ١٦ متراً، وللقبة ١٢ شباكاً، وهي مزينة بالقاشاني وما تحت الشبابيك بحوالي المتر، زينت الجدران بأشكال مختلفة من المرايا البديعة (١)

(۱) وقد كتب في جانب من زخارف الترجيج هذان البيتان باللغة الفارسية وبتوقيع الشاه محمد رضا بهلوي: كسردر حسرمست آيسنسه كساري كسردم كساري نسه سسزاي شسهسر يساري كسردم تساجملوهٔ حسق بسبسيسنسم از طسلعست تسو دربسيش رحست آيسنسه داري كسردم وقد نقلها جعفر الخليل إلى العربية بالشعر على هذه الصورة:

أنا إن زينت هذا المرقد \_ ال طاهر الشامخ قدراً \_ بالمرايا لم تسكن هذي هداياي فعمن أنا كي أهدي لعلياك الهدايا إنما زججتها مصقولة تعكس النضوء وتستجلي الخيفايا كي أرى طلعتك الغرا بها من بعيد وتري الحق البرايا

ومن خلف الرواق على جهة (الساباط) تقع الخزانة التي تضم أنفس الأحجار الكريمة وما ندر من الهدايا الهنية الثمينة من سيوف وخناجر انفردت في الدنيا من حيث قيمتها وقد بنيت هذه الخزانة بأحكام وسدت أبوابها خشية امتداد الأيدي إليها، وعند زيارة ناصرالدين شاه في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري للنجف رأت الحكومة العثمانية أن تجعل فتح هذه الحزانة له من باب التكريم والحفاوة ففتحت ثم اغلقت بعد ذلك وبنيت، وفي الوزارة الهاشمية اقترح صالح جبر وقد كان متصرفاً للواء كربلاء على الحكومة فتحها وتعيين لجنة لاحصاء كنوزها ففتحت وسجلت جميع محتوياتها، وفي سنة ١٩٣٤ زار آغا أوغلو أستاذ التأريخ للسلامي بجامعة مشيغن النجف واقترح على العلماء الموافقة بفتح الخزانة وجعلها متحفاً عاماً وتعهد بأن يحمل جامعة مشيغن على التبرع بإرسال خبراء يصنفون هذه التحف ويثمونها لعرضها على الناس فعارض السيد أبو الحسن الاصفهاني وكان المرجع الأكبريوم ذاك تخوفاً من العبث وامتداد الأيدي.

وللروضة المطهرة ستة أبواب والباب الأول يقع في وسط الإيوان الذهبي وقد نصب في حدود سنة ١٢١٩ هـ وهـ و من آثار الحاج محمد حسين خان الأصفهاني الصدر الأعظم، وقد استبدلت هذه الباب، بباب ذهبية مطعمة بالميناء والأحجار الكريمة، متقنة الصنع، رائعة المنظر، قام بعملها وصياغتها أمهـ ر الصاغمة في إيران، وفي أعلى الباب الرئيس كتابة نصها: قال الرسول المنش: (علي مع الحق ولن يفترقا حتى يردا على الحوض).

والباب الثاني والثالث اللذان يدخل منها إلى الرواق إلى الحرم المطهر فالذي يكون على يمين السداخل إلى الحرم نصب سنة ١٢٨٣ هـ في زمن السلطان عبد العزيز، وكان الباذل لنفقته لطف على خان الإيراني، والباب الذي على يسار الداخل إلى المرقد الشريف نصب سنة ١٢٨٧ هـ أيام زيارة ناصر الدين القاجاري، وفي سنة ١٣٧٦ هـ قلعا وأبدلا ببابين ذهبيين جميلين رائعين، امتازا ببديع الصنعة والاتقان وكان الباذل لنفقتها المحسن الحاج محمد تقي الاتفاق الطهراني وبمسعى السيد محمد كلانتر.

وفي أعلى الباب كتابات هذا نصها:

قال الرسول ملنه: أنا مدينة العلم وعلي بابها \_ الحق مع علي وعلي مع الحق. علي حبه جنة. قسيم النار والجنة. وصى المصطفى حقاً، يا على، إمام الإنس والجنة.

وفي داخل الحرم بابان فضيان عند الرأس الشريف، أحدهما من جهة الشيال نصب سنة ١٣١٦ هـ وكانت الباذلة لنفقته بنت أمين الدولة زوجة على شاه، ونصب الأخر سنة ١٣١٨ هـ وكان الباذل لنفقته الحاج غلام على المسقطي، ونصب في الرواق باب سادس محلى بالذهب سنة ١٣٤١ هـ وموقعه قبال باب الصحن الشريف القبلي، بذلت مصروفاته والدة الحاج عبد الواحد الحاج سكر زعيم آل فتلة (١).

أما الصحن الشريف فيبلغ طول ضلعيه الشرقي والغربي ٨٤ م وطول ضلعه

<sup>(</sup>١) جعفر محبوبة: ماضي النجف وحاضرها ج ١ ص ٨٢. محمد على التميمي: مشهد الامام ج ١ ص ٢٤٠ - ٢٤١.

الشهالي ٧٤ م والجنوبي ٧٥ م وفي كل ضلع من ضلعيه الشهالي والشرقي خمسة عشر إيواناً وفي كل إيوان حجرة هي إيواناً وفي كل من ضلعيه الغربي والجنوبي أربعة عشر إيواناً وفي كل إيوان حجرة هي مقبرة أحد المشاهير وقد شيدت هذه الحجرات لتكون مأوى لطلاب العلم، أما الآن فقد أشغلت من قبل قراء القرآن الكريم على المدفونين في تلك الحجر.

وللصحن الشريف خمسة أبواب، الباب الكبير وهو من جهة الشرق ويعتبر الباب الرئيسي للروضة الحيدرية، وهو قبالة سوق النجف المشهور بالسوق الكبير، والباب الثاني من جهة الشهال ويعرف بباب الطوسي نسبة إلى شيخ الطائفة أي جعفر محمد الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ هـ، وهذا الباب يؤدي إلى شارع الطوسي وفيه مسجد الطوسي الذي يضم قبر الشيخ الطوسي رحمه الله. والباب الثالث المعروف بباب القبلة، وقد عرف بهذا الإسم لوقوعه باتجاه القبلة في الجهة الجنوبية من الصحن، والباب الرابع يقع في جهة الغرب، فتح في أيام السلطان عبد العزيز العثماني سنة والباب الرابع يقع في جهة الغرب، فتح في أيام السلطان عبد العزيز العثماني سنة اللباب الرابع يقع في جهة الغرب، والباب الخامس وهو باب على مقربة من الباب الكبر.

وفي مشهد الإمام علي (ع) دفن الكثير من الشخصيات الإسلامية البارزة من علماء وسلاطين وملوك ووزراء، تبركاً بالمكان المقدس وتقرباً من المرقد الشريف الطاهر، ومن المشاهير الذين دفنوا بالقرب من الضريح الشريف الأمير البويهي عضد الدولة المتوفى سنة ٣٧٣ هـ(٢)، كما دفن الأمير شرف الدولة بن عضد الدولة المتوفى سنة ٣٧٩ هـ(٣)، وممن دفن في (المشهد) من ولاة البويهيين بمنطقة الجبل وهمذان والدينور وبروجرد ونهاوند وأسد آباد، بدر بن حسنويه، وكان مشهوراً بالشجاعة

<sup>(</sup>١) فتح هذا الباب على يد شبلي باشا وهو درزي عربي من لبنان وقد بلغ منصب الولاية وله في العراق تاريخ حافل فارخ الشيخ محسن الخضري فتح هذا الباب بقوله:

<sup>«</sup>لقد فتح الشبلي لحيدرة بابًا» وارخ غيره بقوله: «اثر الشبلي على بـاب الأسد» وارخ الشيخ عباس الشيخ حسن بقوله: «جلّت علت باب سلطان السلاطين» وقد خطّىء هذا التأريخ لتأنيثه البـاب خلافاً للقاعدة؛ ومع ذلك فهنـالك بـين جميع هـذه التواريخ اختلاف في حسـاب السنة لعـل مرجعه عدم ضبط النصـوص التأريخية في النقل موسوعة العتبات (المدخل) ص ٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي: المنتظم ج ۷ ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج١ ص ١٤٩.

والسياسة والعدل(١)، وهناك العدد الكبير من الأمراء والوزراء البـويهيين الـذين دفنوا بالمشهد الطاهر.

ودفن في المشهد الشريف، الشيخ حسن الكبير الجلايري المتوفى سنة ٧٥٧ هـ والأمير قاسم، شقيق السلطان أويس المتوفى سنة ٧٧٩ هـ ودفن في جوار والده الشيخ حسن الجلايري(٢٠).

ودفن الشاه عباس الأول الصفوي في الرواق تحت القبة المقدسة التي منها يدخل الداخل إلى الحرم الشريف من جهة رجلي الإمام علي (ع)(٣).

ونقل إلى النجف الأشرف جثمان السلطان محمد القاجاري المتوفى سنة المدالة الحدود في الرواق من جهة الشمال بالقرب من منبر الخاتم، وتعرف هذه الحجرة اليوم بحجرة السلاطين، كما نقل إلى النجف جثمان الملك كيومرث ميرزا الملقب بملك آراء ابن السلطان فتح على القاجاري المتوفى سنة ١٢٨٨ هـ، كذلك نعش السلطان محمد حسن خان ونعش الملك حسين قلي خان ودفنوا في النجف الأشرف (3).

ودفن في الإيوان الكبير، الملاصق للرواق وفي حجر الصحن عدد كبير من كبار العلماء المسلمين منهم: المولى أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي المتوفى سنة ٩٩٠ هـ والشيخ أحمد بن إسهاعيل بن عبد النبي الجزائري المتوفى سنة ١١٥١ هـ، والشيخ محمد علي بن الحاج محمد حسن الخونساري المتوفى سنة ١٢٥٤ هـ، والسيد محمد مهدي بن السيد مسرتضى بحر العلوم المتوفى سنة ١٢١٢ هـ والشيخ مرتضى الأنصاري، والسيد أسد الله الأصفهاني أو الرشتي (٥) والملا كاظم الخراساني المعروف

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) محبوبة ماضي النَّجف وحاضرها ج ١ ص ٢٤٢ نقلًا عن روضة الصفاج ٥ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السأبق ج ١ ص ٢٤٤ نقلًا من منتخب التواريخ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها ج ١ ص ٢٤٤ أقول: هناك اختلاف يسير بين هذا الكلام وبين ما ذكره محبوبة. فراجع.

<sup>(°)</sup> والسيد اسد الله هو الذي انفق على مد النجف بمياه الشرب عن طريق القناة ثم تغلبت المواد المعدنية على عذوبة الماء فصار مالحاً بعد ذلك.

(بالأخوند)، والسيد محمد سعيد الحبوبي<sup>(۱)</sup>، والشيخ فتح الله المعروف بشيخ الشريعة (<sup>۲)</sup>، والميرزا النائيني، والسيد أبو الحسن الأصفهاني المتوفى سنة ١٣٧٦ هـ ومدفنه في الحجرة الواقعة على الجانب الأيسر بالنسبة للداخل إلى الصحن من الباب الكبير. وفي الحجرة الأولى التي على يسار الخارج من باب الطوسي يرقد عدد من العلماء الكبار أمثال محمد باقر القمي المتوفى سنة ١٣٣٤ هـ، وفي الحجرة الواقعة ما بين مدخل الساباط وباب الصحن المؤدي إلى سوق العمارة، يرقد الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفى سنة ١٣٦١ هـ.

ومن مشاهير من دفن في النجف شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (٣) المتوفى سنة ٤٦٠ هـ ودفن في داره بوصية منه.

أما عدد الملوك والأمراء والراجبات الذين دفنوا في الرواق والصحن الشريف والغرف المحيطة بالصحن فإنه كبير جداً.

وفي المدينة عدد غير قليل من مقابر المشاهير من الروحانيين والوجهاء وكبار رجال الأدب، كمقبرة الشيخ جعفر الكبير، ومقبرة صاحب الجواهر، ومقبرة الشيخ خضر شلال، ومقبرة الحاج ميرزا حسين الخليلي، ومقبرة آل القزويني، وآل بحر العلوم ومقبرة المامقاني، ومدفن الشيخ أحمد كاشف الغطاء، وآل الشيخ راضي، والشيخ عبد الكريم الجزائري(٤).

وتعتبر مقبرة النجف المعروفة (بوادي السلام) من أوسع المقابر في العالم، وتأريخ هذه المقبرة قديم قدم التعرف على مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع). وتعتبر من

<sup>(</sup>١) والحبوبي أول عالم رواحاني سل السيف في وجه الانكليز في الحرب العظمى الأولى وأفتى بالجهاد ووجـوب الحيلولة دون احتلال الانكليز العراق، وهو المعروف بذلك الطراز الفني من الشعر الذي انفرد به في عصره. (٢) وشيخ الشريعة هـو الذي خلف الميرزا محمد تقي الشـيرازي بطل الشورة العراقيـة والذي أفتى بـوجوب المطالبة بحق العراق من الحرية والاستقلال.

 <sup>(</sup>٣) ويعتبر الشيخ الطوسي المؤسس الأول لمدرسة النجف العلمية وإليه يعزى تنظيم أول الحلقات المدراسية للعلوم الدينية وسائر العلوم التي كان يعني بها طلاب الدين كثيراً.

<sup>(</sup>٤) سيخصص لمقابر النجف والمدفونين بها جزء مستقل خاص من (قسم النجف) من الموسوعة يضم أوسع تأريخ عرف عن هذه المقابر.

أقدس وأطهر الأماكن لدفن المسلم في نظر المسلمين عامة والشيعة منهم بشكل خاص (١)، وتقع هذه المقبرة الواسعة في شهال مدينة النجف، وتمتاز تربتها بأنها رملية ناعمة نقية، وتحتها بحوالي ٢٠ - ٢٥ سم طبقة صخرية متكونة من صخور رملية قوية تسمح لحفر اللحود فيها بصورة عمودية، وتمتاز أرض المقبرة بالجفاف التام باعتبارها جزءاً من الهضبة الصحراوية الجافة، ولنقاوتها وجفافها، فهي تكون خالية تماماً من العفونة ومن أي رائحة غير طيبة \_ قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي يمدح الواثق العباسي ويذكر النجف وتربتها التي يصفها بالمسك أو العنبر، في قصيدته التي مطلعها: \_

يا راكب العيس لا تعجل بنا وقف

والذين هاج (وادي السلام) \_ مقبرة النجف الكبرى شاعريتهم كثيرون وقد يكون من الصعب الإحاطة بأسهائهم سواء من المتقدمين أو المتأخرين ومن هؤلاء المتأخرين الشيخ علي الشرقي، ومحمد علي الحوماني، وعبد المنعم الفرطوسي، ومحمد الخليلي، وحميد فرج الله وغيرهم.

\* \* \*

وجاء في كتاب (البـادية) بخصـوص موقـع النجف الأشرف، مـا نصه (٢):

(١٣) طريق النجف - الشبكة (المسافة ١٧٥ كيلو متراً) يسير هذا الطريق من النجف محاذياً الطار وسط المزارع حتى ينتهي إلى

<sup>(</sup>١) وعلى هذا الأساس يجري نقل الجنائز من مختلف أنحاء البلدان الشيعية ودفنها في النجف بقصد المثوبة ، وقد وقعت اختلافات بين علماء الدين في نقل هذه الجنائز من الأماكن البعيدة واعتبر بعضهم مثل هذا النقل محرماً بداعي انتهاك حرمة الميت فأحدث هذا الاختلاف ضجة كبيرة وقاد الحملة على هذا النقل السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني، وهومن كبار المجتهدين وجمع فتاوى العلماء الذين أيدوه في تحريم النقل في كتاب مستقل ، أما النقل الذي لا يطرأ بسببه ما يخل بحرمة الميت من تعفن الجثة والتفسخ فلم يقل أحد بتحريمه .

<sup>(</sup>٢) ص ١٣٣ ــ ١٣٤ تأليف الأستاذ السيد عبد الجبار الراوي.

(الرحبة)(١) التي تبعد عن النجف كيلو متراً. وقد أصلحت مديرية الأشغال العامة هذا الطريق، ولكن السير فيه مع هذا صعب ولا سيها في موسم الشتاء. وتغمره مياه الفيضان في أغلب السنين. ومن الرحبة إلى (برچة (٢) زبيدة) مسافة ١٢ ـ ١٤ كيلو متراً. ومن الرحبة أيضاً يتجـه الطريق نحـو (أم كرون(٣)) التي تـظهر فيهـا آثار قصر قديم، وبها برك، والمسافة ١٢ \_ ١٤ كيلو متراً أيضاً. ومنها إلى (أم عيشة) مسافة ١٥ كيلومتراً. وهي بركة قديمة. ومنها إلى بـركة حمـد (الحيّام) والمسافة ١٣ كيلو متراً، وفيها بئر أقامت عليها مديرية الأشغال العامة مضخة يدوية لامتياح الماء من عمق ٨٥ متراً، وماؤها غزير عذب. أما الطريق من الرحبة إلى الحيّام، فلا بـأس به. ومن الحيّام يتجه الطريق نحو (بركة مسيحب) في منطقة بين الوعورة والسهولة مسافة ١٣ ـ ١٤ كيلو متراً ثم يتجه نحـو (برك طليحـان)، وفي الطريق حجـارة منبثة هنــا وهناك، والمسافة ١٣ ـ ١٤ كيلو متراً. ومنها إلى (بركة العميّة)، والمسافة تقارب المسافة السابقة. أما الطريق ففيه حجارة أيضاً. ثم يتجه الطريق ـ وبه وعورة قليلة \_ نحو (السجر)، وهو شعيب أرضه سهلة ذات آبار كثيرة جداً، وتتحول هذه المنطقة في الربيع إلى بساط أخضر بهيج، والمسافة ١٣ ـ ١٤ كيلو متراً. والطريق من السچـر إلى الشبكـة سهل جـداً، وتقدر المسـافة من النجف إلى الحــّـــام بــ ١٢٠ كيلو متــراً، ومن النجف إلى الشبكة ١٧٥ كيلو متراً.

والشبكة أرض سهلة تكثر فيها الآبار كما في السچر، ولا يـزيد عمق الـواحدة منها على المـتر ونصف المتر، ومـاؤها عـلى شيء من العذوبـة في الأغلب. وقد يكـون بعضها عذباً. وغزارة الماء أو قلته تتبع \_ بطبيعة الحال \_ كثرة الأمطار وقلتها.

<sup>(</sup>١) الرحبة: قديمة حذاء القادسية وعلى مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة، وقد خرجت الآن (معجم البلدان) بكثرة طروق العرب لها، لأنها في ضفة البرليس بعدها عمارة (معجم البلدان) مادة ودحال.

<sup>(</sup>٢) أي (بركة) وينطقونها بالجيم الفارسية؟ .

<sup>(</sup>٣) ينطقونها بالكاف الفارسية ولعلها (أم قرون)؟.

يقول صاحب كتاب سكردان السلطان بهامش كتاب المخلاة أن السلطان ملكشاه السلجوقي كان مولعاً بالصيد إلا أنه كان كلما قتل صيداً تصدق بدينار وأنه لما خرج من الكوفة لتوديع الحاج صادف في طريقه وحشاً كثيراً فبنى هناك منارة من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظبا التي صادها والمنارة باقية إلى الآن تعرف بمنارة القرون.

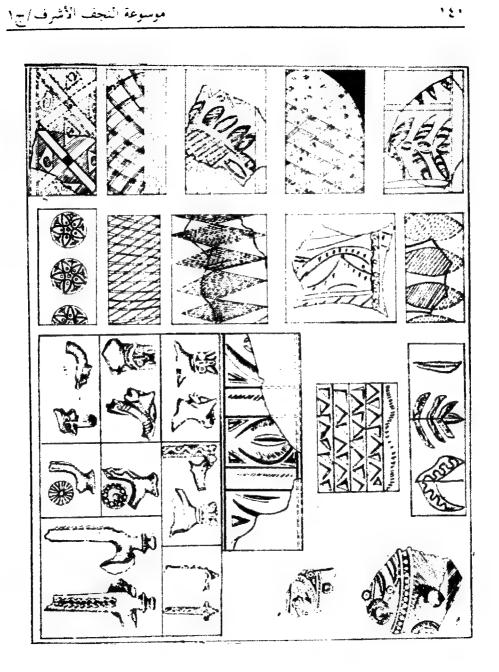

نقوش وقبصات فخار



# مدينة الكوفة في التاريخ

وآثار الحيرة فيها

بقلم الحاج عبد المحسن شلاش(\*) onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version







رسوم جدارية من أثار الكوفة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



عبد المحسن بن الحاج عبود النجفي المتوفى ١٣٦٧/ ١٩٤٨. من الشخصيات الأدبية ورجال المال. تولى الوزارة غير مرة وحاز على لقب رئيس من الحكومة الإيرانية. وستوافيك ترجمته في قسم البيوتات...

#### مدينة الكوفة في التاريخ

الكوفة في التأريخ: قال ابن حوقل: «مدينة الكوفة قريبة من مدينة الكبر. هواؤها أصح، وماؤها أعذب، واقعة على الفرات وهي محط لقبائل إلا أنها خراب بخلاف البصرة، لأن ضياع الكوفة قديمة جداً قبل الإسلام البصرة أحياء موات الإسلام».

وفي معجم البلدان: \_ الكوفة بالضم المصر المشهور، وروى عن ج سميت الكوفة لاستدارتها أخذاً من قول العرب، رأيت كوفان (بضم الكاف للرميلة المستديرة، وقيل لاجتماع الناس بها إلى غير ذلك من الأسباب والع الكلبي: \_ [سميت لجبل كان في وسطها يقال له كوفان، قلت قد تسمى بالخ].

وفي المحيط (للفيروز آبادي): \_ «الكوفة مدينة العراق الكبرى وقبة ودار هجرة المسلمين، مصرها سعد بن أبي وقاص، وكانت قبلاً منزل نه السلام) وبنا مسجدها المعظم، سميت بذلك لاستدارتها واجتماع الناس به لها كوفان وكوفة الجند لأنه اختطت فيها خطط العرب، خططها السائب برالثقفي هذا ملخص ما قبل في التأريخ عن الكوفة وكوفان وقد سماه على (ع): «سنام العرب».

قلت: إذا كانت الأقوال المنقولة بأن الكوفة إنما سميت بالكوفة لاست للرميلة المستديرة؛ أو لوقوع جبل كان في وسطها. . النخ هي الوجوه الوح التسمية فإن ما قد تبين لنا من نتيجة الفحص والتتبع في هذا الباب حيث وج البقعة الرملية الواقعة على جانب الفرات الغربي كأنها جبل متكوف من الرمال بخلاف الأراضي المحيطة به حيث ترتفع ارتفاعاً بيناً بالتدريج يبلغ إلى ستة

متراً تقريباً مما يلي النجف عن شاطىء الفرات وهو الذي تحده من الجنوب بحيرة النجف المنخفضة ومن الشرق منخفضات أراضي المشخاب والشامية التي تقطنها اليوم قبائل آل فتلة وآل إبراهيم وآل زياد ومن الشهال مقاطعات زراعية منخفضة تقطنها قبائل بني حسن (أراضي الهندية) ومن الغرب منخفضات طف كربلاء.

نعم! قلت لا ريب من أن اسم كوفان كان يشمل هذه البقعة المرتفعة الرملية المستديرة بحدودها المارة. التي تقدر مسافتها طولاً مائة وخمسين كيلو متراً تقريباً تبدأ من المرتفعات الرملية الواقعة في حصة الخزاعل ومنتهى نهر شلال الذي هو من منازل آل فتله في المشخاب والمعروفة اليوم بعرفهم الحاضر (حصوة شلال) أو (أم خشم) التي تأتي متسلسلة بارتفاعاتها الرملية إلى قضاء أبي صخير، ثم إلى الخورنق والنجف على الخط الغربي حتى تصل طف كربلا وأما متوسط عرضها اليوم فيقدر به (٢٥) كيلو متراً، ولا نعتقد بأن هذا هو القدر الحقيقي نظراً لما تبين من التغيرات في مجاري الفرات من وقت لأخر حيث صارت بمرور العصور تتقرب إلى الجبال وترتفع على ضواحيها وتجعلها صالحة للزراعة ، كما شاهدنا أمثال ذلك في عصرنا الحاضر في حصوة شلال المارة الذكر وبعض أراضي الهندية .

ولنا من الأدلة الشرعية ما يؤيد حدود كوفان نظراً لما ورد في الجزء العاشر من البحار عن الإمام على بن أبي طالب عليه السلام قال لولده الحسين (ع) بأبي المقتول على ظهر كوفان، والمفروض أن المقتول في أكناف طف كربلاء وهذا ما يحملنا أيضاً الإعتقاد بأن ظهر كوفان ربما كان يمتد إلى غربي طف كربلاء حيث أن هذا السنام المرتفع من الرمال المتحجرة كان يرافق أراضي الطفوف الواقعة غربي طف كربلاء؟ كطف هور أبو دبس وما يجاوره غير أن الذي يشتهر على الألسن وكان عليه بعض أثمة التأريخ أن إسم الكوفة يرجع إلى بدء الفتح الإسلامي سميت به إشارة إلى تكوف الجنود العربية فيها، وإلى هذا المعنى وغيره، أشار في القاموس بقوله: (سميت بذلك لاستدارتها واجتماع الناس فيها)، قلت: (وربما لوقوعها على أرض كوفان المارة الذكر). إذ أن التأريخ حدث عن موقع مدينة الحيرة قبل الإسلام على ظهر الكوفة، بما يدلنا على اتساع رقعتها وانبساط هذا الإسم على بقعة من أرض كوفان تشمل

حدودها موقع الكوفة الحادث بعد الإسلام ويؤيد قـول المؤرخين مـا تنطق بـه الأثار الباقية، التي كنا قد عنينا بها للفحص والتتبعات الأثرية عناية دقيقة لهذا الموضوع.

لقد تبين لنا أن مدينة الحيرة السابقة والكوفة اللاحقة أسهاء لمدينة واحدة تتقلب في أدوار التأريخ بين هذه المواضع التي أطلقت عليها هذه الأسهاء اليوم والتي تجتمع كلها على إسم حيرة العرب فترى من ذلك أن هذا الإسم العربي القديم إنما يشار به إلى بقعة تأريخية مقدسة واسعة الأطراف في عهد المناذرة وغيرهم قبل الإسلام ومطمح أنظار العرب بكل أدوار التأريخ وكوفة الجند للإسلام.

وأما النجف فهو جزء من حيرة العرب، وقد أضحى في الصدر الأول للإسلام مرقداً للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بواديها (الغري). .

#### آثار الحيرة والكوفة

ولعل أقرب ما يكون دلالة على سعة أطراف الحيرة في العهد القديم وانبساط حدودها على آثار الكوفة الحاضرة. هذه الآثار بين الأنقاض المندرسة الواقعة شرقي النجف على مسافة أربعة آلاف متراً تقديراً بطريق أبي صخير والمساة بأراضي «كنيدرة» (١) بعرف العوام اليوم، كما يظهر ذلك في معجم البلدان، إذ يقدر المسافة بين النجف وآثار الحيرة بثلاثة أميال.

نعم قد شاهدت هذه الآثار شرقي النجف تبتدى، من محلها الواقع على ضفة الطف المنخفض متجهة نحو الشمال حتى تتصل بآثار كوفة الجند، وتمـتزج بها، ومنها جامع الكوفة الكبير الذي يبعد عن النجف بمقدار • ٥٥٠ متراً تقريباً، ثم تتوجه نحو الشرق إلى القرب من نهر السدير المعروف اليوم بـ (كرى سعده) وتتوجه نحو الغرب بخط مستقيم تقديره ستة كيلو مترات إلى القرب من مقبرة الحيرة القديمـة [تل الشوية] الذي فيه مرقد كميل بن زياد والذي يبعد عن النجف بمسافة قدرها ثلاثة كيلو مترات شمالاً.

وبما يزيد بوضوح الدلالة على ما تقدم هـو وجود آثـار المناذرة التـأريخية من القصور والمباني، وترعهم وأقنيتهم الأرضية القديمة المنصبة في البحيرة بالقرب من هذه

الأثار، كنهر السدير وقصر النعمان، الذي يبعد عن بدء آثار الكوفة الحادثة على عهد الإسلام بمسافة تقديرها ستة كيلو مترات وعن بدء آثار مدينة الحيرة بمسافة قدرها أربعة كيلو مترات، وعن النجف (١٢) كيلو متراً تقريباً.

إن مطلق الأرقام المارة التي قدرناها لآثار الحيرة القديمة بما فيها المقابر والساحات الخالية بين القصور الكبيرة لا نعتقد كثيراً بأنها من الجهة الشهالية هي مساحتها الحقيقية لاتصالها بآثار الكوفة المستحدثة على عهد الإسلام، بل إن هنالك ما يحملنا على الظن القوي بأن آثار المدينة القديمة قبل الإسلام هي ذات مساحة أوسع مما قد بيناه بالتقدير فإنها تمتد من جهة الشهال إلى حد لا يمكننا معرفته بالضبط. إذ قلنا بان الكوفة بنيت على جانب مهم من آثار الحيرة القديمة مؤيدين هذا القول بالتتبعات الأثرية . . .

ومما حدثنا به بعض المنقبين للأحجار القديمة في آثار الكوفة، من أنهم كانوا يعثرون أثناء التنقيب على آثار يظهر عليها القدم المتمادي بحيث أنهم صاروا يسمونها (الكوفة القديمة) بعرفهم الحاضر وذلك لعدم علمهم في تأريخ الحيرة.

وليس معنى هذا إلا أن الحيرة كانت ذات سلطان على هذه الأرض وأنشئت فيها جميع مقتضيات العمران وازدهرت فيها الحياة ثم اندثرت على ممر العصور بسبب الحروب التأريخية والوقائع التي كان من شأنها فساد النظام في الري، كها تكرر ذلك بعد خراب مدينة الكوفة التي تمصرت في عهد الإسلام وأصبحت كها نرى آثارها اليوم إذ ليس فيها سوى ما يدل على عظمتها من آثارها الخالدة في جوامعها الخطيرة وقصور إماراتها الفخمة وغير ذلك الخ.

فآثار الكوفة التي رأيناها بالتتبع هي شاسعة الأطراف مترامية النواحي، تبدأ من الغرب من شيال جامع سهيل الكبير الواقع بالقرب من ضفة نهر سعد، وتتمشى نحو الشرق على الضفة اليسرى للنهر المذكور من مسافة ٧ كيلو مترات تقريباً وتبدأ من الجنوب الغربي على ضفتي نهر سعد مما يلي خط النجف الحديدي وتنتهي شمالاً إلى ما وراء مقاطعات الناجية وأراضي آل مواش وآلبو حدارى بخط يقدر طوله ستة كيلو مترات تقريباً. على أن هذه الحدود الشهالية كانت ولا تزال لا تخلو من الصخور والأحجار وآثار المباني المتراكمة تحت الحقول الزراعية والأنهر الحادثة مجاريها بخلاف

وضع الري القديم حسبها يظهر. وعلى كل كنت أقدر المساحة السطحية لآثار مدينة الكوفة بما لا يقل عن (٥٠) كيلو متراً مربعاً تقريباً وَعلى هذا القياس ربما كنت أستطيع تقدير عدد الدور والمساكن التي كانت عامرة فيها طبقاً لقواعد العمران الاعتيادية بالتقديرات التقريبية إلى مائة ألف دار عدا آثار القصور الخارجة عن المدينة وبعض الأرياف والقرى المجاورة لها وَيؤيد هذا التقدير ما ورد عنها في تأريخ ابن جرار وعلى هذا لا نستكثر إذا قلنا أن النفوس التي كانت تقطن المدينة زمن ازدهارها ربما كانت تنوف على مليون نسمة تقريباً طبقاً للقواعد التقديرية التي كنا نعللها أثناء الفحص. وَلا نستكثر ذلك حيث أنها كانت حين ذلك أكبر عاصمة عربية في الشرق تحكم جزيرة العرب وبلاد فارس ومصر وغيرها من البلدان الخاضعة للإسلام.



(أ) نقش من الستوق وجد في غرفة من التل ـ الحيرة





(ب) قطعتان من ستوق

وجاء في كتاب (دليل النجف الأشرف)(١).

#### موقع النجف وعدد نفوسها:

تقع مدينة النجف على حافة الهضبة الصحراوية الغربية من العراق، التي عند نهايتها تقوم الحدود العراقية السعودية، فتشغل بحكم موقعها الجغرافي الطبيعي ما بين السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية.

أما عدد نفوس النجف فيبلغ حسب إحصاء عام (١٩٥٧) (٩٠٨١١) نسمة.

#### سطحها:

#### أ - (طبيعة صخورها):

أما الصخور السطحية لمنطقة النجف فهي عبارة عن صخور رملية، أغلبها مغطى بطبقة خفيفة من تربة رملية، وهي تعد من أماكن الهضبة الصحراوية الحافلة ب (رمل الزجاج).

## ب - (طبيعة السطح):

تتصل جهات النجف بالسهل الرسوبي، فهي \_ إذن \_ من حافة الهضبة تنحدر نحو الشرق أي باتجاه النهر. . أما من جهة الغرب فتنحدر أرض النجف انحداراً مباشراً (الطارات أو الحافة) لتتصل ببحرها أو بحيرتها، ثم تبدأ أرضها بالإرتفاع باتجاه النهر.

ويرتفع سطح النجف عموماً ما يقارب (٧٠) متراً عن سطح البحر.

#### ج \_ (بحر النجف):

ويوجد على حافة الهضبة الصحراوية في الجنوب الغربي لمدينة النجف منخفض يسمى (بحر النجف) أخذاً من إسمه التاريخي حينها كان مجرى لسفن النقل الشراعية قديماً، وقبل أن يتحول إلى بحيرة من أهوار حافات الهضبة الصحراوية التي كانت مناطق لتصريف مياه الهضبة ومياه الفرات.

<sup>(</sup>١) تأليف الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي ص ١٣٨٥ هـ.

وهذه البحيرة \_ المشار إليها والتي تسمى جغرافياً (بحيرة النجف) \_ قد جفت وأصبحت أرضاً زراعية، وذلك بسبب تصريف مياه الأنهار وجداول الري عنها.

وقد شق جدول ري في هذا المنخفض تابع لسدة الهندية على نهر الفرات التي تم إنشاؤها سنة (١٩١٣م)، وتقدر مساحة الأراضي المجاورة لـه بـ(٠٠٠/ ٥٠٠) دونم، ومجموع الأراضي التي يسقيها فعلاً بـ (٠٠٠/ ٣٩) دونم.

ويقال: إن هذا المنخفض تكون بسبب هبوط حدث في هذا الجنوء من القشرة الأرضية.

#### مناخها:

أما مناخ النجف فصحراوي قاري.

#### نباتها الطبيعي:

لا تحتوي النجف شيئاً يذكر من النبات الطبيعي وذلك لأنها تقع على حافة الصحراء، ومتى فتشنا عن ذلك لا نجد سوى بعض الأشواك المتناثرة في بعض جوانبها.

### الجانب الاقتصادي:

ومن الناحية الاقتصادية فتعتمد النجف على التجارة بما تعرضه في أسواقها لسد طلب الزوار والسواح الأجانب، وطلب المناطق المجاورة لها، وبما تصدره من الغلال الغذائية إلى البادية وبعض مناطق الجزيرة العربية، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين هما:

1 - العامل الديني: وتفيد منه النجف عن طريق النوار المذين يؤمونها في مواسم كثيرة من السنة من داخل العراق ومن خارجه، فقد قدر أنه «يدخل العراق سنوياً حوالي ٠٠٠ / ١٠٠ إيراني لزيارة العتبات، كما يجيء عدد كبير من أفغانستان وياكستان لنفس الغرض، ولا ينكر ما لهذه الزيارات من أثر في نشاط التجارة وغيرها من خدمات كإعداد مساكن لهؤلاء الزوار»، بالإضافة إلى ما يعد بعشرات الألوف سنوياً من زوار المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج العربي.



Y ـ الموقع الجغرافي: حيث تقع مدينة النجف ـ كها تقدم بين السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية، وهما منطقتان تختلفان في الإنتاج . . وتفيد منه النجف عن طريق تكوينها منفذاً للتجارة الخارجية بين العراق والمملكة العربية السعودية، فقد شكلت بهذا مركزاً ثانوياً من مراكز تجمع طرق المواصلات، ومركزاً تجارياً بين العراق وبادية الجزيرة العربية ومناطقها القريبة منها.

ومدينة النجف \_ بالإضافة إلى ما تقدم \_ تشتهر بالمعامل اليدوية للنسج، ومعامل صنع البديات (أجسام السيارات)، ومعامل تصليح السيارات، وصنع الأحذية، وصياغة الذهب.

### وجاء في مجلة (العرفان)(١):

#### قضاء النحف

النجف بلدة واسعة واقعة على رابية مرتفعة وفوق أرض رملية فسيحة، تطل من الجهتين الشالية والشرقية على خيم واسع اسمه وادي السلام فيه القباب الكثيرة والقبور العديدة، وتطل من الجهتين الأخريين على بحر النجف اليابس ويشاهد القادم إليها على بعد مسافة بعيدة الضريح المقدس تتجلى فوقه قبة فخمة كأنها قطعة من الذهب الإبريز تناطح الجوزاء علواً وتفاخر السحاب سمواً، وفي ركنيها مأذنتان مرتفعتان مصفحتان بقطع الذهب تؤثران في النفوس أثراً بليغاً.

والبلدة محاطة بسور فخم تصدّعت قطع كبيرة منه بعد شورة عام ١٩٢٠م ولها سوق كبيرة مستقيمة تبتدىء من سور المدينة الشرقي وتنتهي عند الصحن الشريف، فالواقف على باب البلد يرى داخل الحضرة الشريفة بكل سهولة.

هواء صيفها حاريابس وشتاؤها بارد قارس وعندما تشتد الحرارة في الصيف يلتجىء سكانها إلى أسراب منحوتة نحتاً يبلغ متوسط عمق الواحد منها عشرين متراً، وقد يخرج بعضهم إلى المزارع والبساتين التي تبعد عن البلدة ميلاً واحداً تطلباً لنقاوة الهواء، وقد أحصت الحكومة نفوسها أخيراً فكانوا (٣٠,٤٥٠) نسمة.

والذي يؤسف له كثيراً بعد البلدة عن الفرات، ومعلوم أن الماء سبب حياة البشر وقد حفرت للنجف ترع ونهيرات كثيرة بغية إيصال المياه إليها، غير أن ما يجري فيها من الماء لا يسد حاجة الأهلين فضلاً عن الزائرين الذين يقصدون هذه المدينة المشرفة مئات وألوفاً، فقد دلت الإحصاءات الرسمية على أن متوسط عدد الزائرين للنجف في المواسم المخصوصة يتجاوز الد (٤٠٠,٠٠٠) نسمة، والهمة مبذولة اليوم لربط النجف بالكوفة بأنابيب تدفع المياه إلى النجف دفعاً، فإذا تم ذلك في الحقيقة فستسعد النجف سعداً كبيراً وسيتبدل موقفها الحاضر بحال خطير ربما عاد على العراق بالنفع الجزيل.

<sup>(</sup>١) المجلد ٦١ العدد/ ٥ ص ٤٩٧ ـ ٤٩٠، بحث عن لواء كربلاء، اقتطفنا منه ما يختص بالنجف.

والنجف في العراق اليوم وقبل اليوم، كالأزهر في مصر، فكما أن الأزهر يخرج الآلاف من العلماء والجهابذة في كل سنة، كذلك النجف فإنها تخرج من العلماء والأساتذة في العالم ما لا يمكن أن تخرجه أية بلدة عراقية أخرى.

وهي بلدة قديمة عربية كانت مصيفاً للمناذرة، وبعد نقوض تلك الدولة ودفن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فيها، تقدمت العهارة فيها وبذل عضد الدولة البويمي أموالاً طائلة لتشييد العهارة الجسيمة حول المشهد المشرف ثم انتقل إليها أرباب الصنائع والحرف وابتدأت تتقدم عمرانياً بانتعاش الشيعة في القرن الرابع للهجرة، ومنذ ذلك الحين ذاع صيتها في الآفاق وقصدها طلاب العلم والعرفان واشتهرت في التاريخ، وللنجف أسهاء: منها النجف والمشهد والغري، وسبب تسميتها بالغري له حكاية تاريخية طريفة، تلخيصها أن المنذر بن امرىء القيس بن ماء السهاء أمر بقتل نديمين له وهو في حالة سكره، فلما صحا ورآهما قتيلين سأل عن السبب فأجيب عما أمر به، فغمه ذلك كثيراً وأمر بأن يقام طربالان عليها والطربال بناء كالصومعة ـ ثم قال ـ (ما أنا بملك إن خالف الناس أمري لا يدخل أحد من وفود كل من يلقاه (فيغري) الطربالان بدمه ويحسن يوم بؤس ويوم نعيم يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه (فيغري) الطربالان بدمه ويحسن يوم نعيمه إلى كل من يلقاه، ومنذ ذلك الحين عرفت النجف بالغري فلها قتل الأمير(ع) ودفن فيها استمر التعمير وتطور حتى أصبحت بما هي عليه اليوم كها قدمنا.



الدكتور مصطفى جواد



# النجف قديما

بقلم الدكتور مصطفى جواد(\*)

(\*) الدكتور مصطفى بن جواد التركماني البغدادي ١٩٠٧، ١٩٠٨، ١٩٠١ ـ ١٩٧٠م كان والده خياطاً في الكاظمية مات ولم يزل الدكتور مصطفى صبياً، فأدخله أخوه كاظم المدرسة الجعفرية ببغداد، فأظهر قابلية مدهشة بالنسبة لسنه ونحت مداركه الفطرية وتوسعت نوافذها فسار بتفوق للأمام وعرفته الأوساط العلمية والأدبية، وسافر إلى الخارج وواصل دراسته، وبعد أن عاد بدأت تحقيقاته العلمية تحل من نفوس المحققين والباحثين في الأقطار العربية والإسلامية، وما لبث أن عرفته هذه الأقطار علماً من أعلام القرن العشرين في اللغة وفي التاريخ الإسلامي تخرج من جامعة السوربون في التاريخ العربي، وعين أستاذاً بجامعة بغداد .. كلية التربية. وانتخب عضواً في المجمعين العلميين العراقي، والسوري. وترك تاليف وكتب كثيرة.

107





# النجف قديماً(١)

النجف إسم عربي ومعناه «المنجوف» كالعدد بمعنى المعدود، قال ابن فارس: «النون والجيم والفاء: أصلان صحيحان أحدهما يدل على تبسط في شيء مكان أو غيره، والآخر يدل على استخراج شيء، فالأول النجف: مكان مستطيل منقاد ولا يعلوه الماء والجمع نجاف، ويقال: هي بطون من الأرض في أسافلها سهولة تنقاد في الأرض لها أودية تنصب إلى لين من الأرض، ويقال لابط الكثيب نجفة الأرض.

ومن الباب النجيف من السهام: العريض، ونجفت السهم: بريته، كذلك وأصلحته، وسهم منجوف ونجيف وغار منجوف واسع (٢٠٠٠.». وقال الجوهري في الصحاح: «النجف والنجفة بالتحريك: مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد والجمع نجاف...» وأورد بعد ذلك كبعض ما نقلنا آنفاً، وقال الزخشري في أساس البلاغة: «وفي بطن الوادي نجفة ونجف وهي مكان مستطيل كالجدار لا يعلوه الماء»، وجاء في لسان العرب «النجفة أرض مستديرة مشرفة والجمع نجف ونجاف... ابن سيده: النجف والنجاف شيء يكون في بطن الوادي، شبيه بنجاف الغبيط جنداً وليس بجد عريض، له طول منقاد من بين معوج ومستقيم الماء، وقد يكون في بطن الأرض... والنجفة شبه التل... وقال الليث: النجفة تكون في بطن الوادي شبه بلارس بعريض... ابن الأعرابي النجفة: المسناة، والنجف التل. قال الأزهري: والنجفة التي بظهر الكوفة وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل

<sup>(</sup>١) مستل من (موسوعة العتبات المقدسة ـ قسم النجف) ج١/ ٩ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المقاييس ٥٠: ٣٩٥ طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٦٩هـ».

الكوفة ومقابرها»، وقال الفيروز آبادي في القاموس: «النجف محركة، وبهاء (النجفة) مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد، ويكون في بطن الوادي، وقد يكون ببطن من الأرض جمعه نجاف أو هي أرض مستديرة مشرفة على ما حولها، والنجف محركة: التل... والمسناة ومسناة بظاهر الكوفة تمنع ماء السيل أن يعلو مقابرها ومنازلها». وقال المطرزي في المغرب: النجف بفتحتين كالمسناة بظاهر الكوفة على فرسخين منها يمنع ماء السيل أن يعلو منازلها ومقابرها(۱)، ومنه قول القدوري: «كان الأسود إذا حج قصر من النجف وعلقمة من القادسية».

وقال ياقوت في معجم البلدان: «النجف بالتحريك. . . وهو بظهر الكوفة كالمسناة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومڤابرها، وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وقد ذكرته الشعراء في أشعارها . . . «وقال أبو الفداء في وصف الحيرة: «والحيرة مدينة جاهلية كثيرة الأنهار وهي عن الكوفة على نحو فرسخ . . . والحيرة على موضع يقال له النجف زعم الأواثل أن بحر فارس كان يتصل به ، وبينها اليوم مسافة بعيدة» (٢).

وفذلكة الأقوال أن النجف إنما سمي بهذا الإسم لأنه يعني أرضاً عالية معلومة تشبه المسناة تصد الماء عيا جاورها وينجفها الماء من جوانبها أيام السيول ولكنه لا يعلوها فهي كالنجد والسد، وتغلب على شكلها الاستطالة دون الاستدارة التي أشار إليها بعض اللغويين، لأنها ضد الإستطالة، ولأن صفة النجف الحالية في استطالة أرضه تؤيد ذلك، وأما الاستدارة التي ظنها بعض اللغويين في «النجف» فهي مستندة إلى استدارة قطعة تكون في النجف اتفاقاً لا دوماً وتسمى «الرحا» جاء في لسان العرب «والرحا: قطعة من النجفة مشرفة على ما حولها تعظم نحو ميل والجمع ارحاء، وقيل: الإرحاء قطع من الأرض غلاظ دون الجبال تستدير وترتفع عا حولها، ابن الأعرابي: الرحا من الأرض مكان مستدير غليظ يكون بين رمال. قال ابن شميل: الرحا القارة الضخمة الغليظة وإنما رحًاها استدارتها وغلظها وإشرافها على ما حولها الرحا القارة الضخمة الغليظة وإنما رحًاها استدارتها وغلظها وإشرافها على ما حولها

<sup>(</sup>١) نقل هذا القول الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه «مجمع البحرين» في مادة «النجف».

<sup>(</sup>٢) تقويم البلدان «ص ٢٩٩».

وأنها أكمة مستديرة مشرفة ولا تنقاد على وجه الأرض ولا تنبت بقلاً ولا شجراً، وقال الكميت:

إذا ما القف ذو الرحيين أبدى محاسنه وأفرخت الوكور».

وقال الفيروزأبادي في القاموس: «الرحا: الصدر... وقطعة من النجفة مشرفة تعظم نحو ميل».

ومما يؤيد ارتفاع أرض النجف ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني أن حنيناً الحيري المغنى القائل:

أنا حنين ومنزلي النجف وما نديمي إلا الفتي القصف

لما حج هشمام بن عبد الملك سلك طريق الفرات وأحسبه جاء من الرصافة فقف له حنين بظهر الكوفة ومعه عود وزامر له وعليه قلنسوة طويلة، فقال هشام: من هذا؟ فقيل: هذا حنين الحيري. فأمر به فحمل في محمل على جمل وعديله زامره وسير به أمامه وهو يتغنى، فلم يزل هشام يستعيده حتى نزل من النجف فأمر له بمائتي دينار(١). فقوله: «حتى نزل من النجف» يدل على أنه نزل من أرض عالية كائناً ارتفاعها ما كان(٢).

وسميت هذه الأرض المتعادية (٣) التي منها النجف «النجاف» وكأنه جمع النجفة، وهي التي تلي الصحراء ويقابلها مما يلي الفرات «الملطاط» قال ابن قتيبة: «وكانت العرب تقول: ادلع البرلسانه في الريف فيا كان يلي الفرات منه فهو الملطاط وما كان يلي البطن منه فهو النجاف» وقال ياقوت: «اللسان من أرض العراق في كتابه

<sup>(</sup>١) الأغاني «ج ٢ ص ٣٤٢، ٣٤٣ طبعة دار الكتب المصرية».

<sup>(</sup>٢) وهنالك من الأخبار التي توردها بعض الكتب الدينية والتي يتناقلها الناس خبر عن بحر النجف وهو أنه كان يسمى ببحر (الني) فلما جف (الني) على حد قولهم قالوا (الني جف) ثم ما لبثت الياء أن سقطت في الاستعمال تخفيفاً فصارت (نجفاً) ومن هنا جاء اسم (النجف) ومشل هذا الخبر أو الرواية التي أوردتها بعض الكتب يفتقر إلى كثير من الأدلة لتصبح مقبولة.

<sup>(</sup>٣) الأرض المتعادية هي المتفاوتة التي لم تستو، ضد الأرض المتقاودة.

الفتوح. . . واللسان لسان البر الذي أدلعه في الريف عليه الكوفة اليوم والحيرة قبل اليوم، قالوا: لما أراد سعد تمصير الكوفة أشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب باللسان. وظهر الكوفة يقال له اللسان وهو فيها بين النهرين إلى العين: عين بني الجرَّاء، وكانت العرب تقول: أدلع البرّ لسانه في الريف، فها كان يلي الفرات منه فهـ و الملطاط وما كان يلي البطن منه فهو النجاف قال عديّ بن زيد.

ويح أمِّ دار حللنا بها بين الشوية والمردمه بريّة غرست في السّواد كغرس المضيعة في اللهزمه(١) السيان لعربة أذو وليفة تولغ في الريف بالهندمة »

وقال السهيليُّ في وصف دومة الحيرة: «ودومة بضمَّ الدال. . . ودومة بالضمّ أخرى وهي عند الحيرة ويقال لما حولها النجف (٢)». وقال القعقاع بن عمرو:

سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بأثباج النجاف الكوائن

وقيـل أن النجف كان قـريباً من البحـر وذكـر ابن الـدبيثي في تـاريخـه أن عبـد الجبار بن معيّة العلويّ قال: «خرج قوم من أهل الكوفة يطلبون الأحجار الغروية يجمعونها لأيام الزيارات والمعيشة بها، وبالكوفة من يعمل ذلك إلى اليوم وأبعدوا في الطلب إلى النجف وساروا فيه حتى خافوا التيه فوجدوا ساجة كأنها سكان مركب عتيقة وإذا عليها كتابة، فجاؤوا بها إلى الكوفة، فقرأناها فإذا عليها مكتوب: سبحان بجري القوارب، وخالق الكواكب، المبتلى بالشدة امتحاناً، والمجازي بالإحسان إحساناً، ركبت في البحر في طلب الغني ففاتني الغني وكسر بي، فأفلتُ على هذه الساجة، وقاسيت أهوال البحر وأمواجه، ومكثت عليها سبعة أيام ثم ضعفت عن مسكها فكتبت قصتي بمدية كانت معي في خريطتي فرحم الله عبداً وقعت هذه الساجة إليه فبكى لي، وامتنع عن مثل حالى»(٣)

<sup>(</sup>١) والملحوظة في هذين البيتين اختلال في الوزن قيل أنه كان مستساغاً في عصره. ج.خ

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ بغداد «من مصورة جزء كمبريج ٢٩٢٤ الورقة ١٥٧».

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف: «٢: ٣١٩ المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٣٢هـ ـ ١٩١٤م».

وعلى ذكر قرب النجف من البحر ودعوى صحة قصة الفريق المذكور ينبغي توجيه ذلك أو نفيه، فكيف كان البحر يبلغ النجف، أو يتصل بأرضه المطمئنة وفي أخبار الحيرة في صدر الإسلام ما يؤيد وجود البحر هناك، فقد ذكر الشريف المرتضى التحاور بين خالد بن الوليد وعبد المسيح بن بقيلة الغساني، قال له خالد فيها قال: «كم أتى لك؟ قال: خسون وثلاثهائة سنة، قال: فها أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر في السهاوة في هذا الجرف، ورأيت المرأة تخرج من الحيرة وتضع مكتلها على رأسها لا تزود إلا رغيفاً حتى تأتي الشام ثم قد أصبحت خراباً يباباً وذلك دأب الله في العباد والبلاد(١).

قال ابن واضح في كتابه البلدان في الكلام على الكوفة: «والحيرة منها على ثلاثة أميال، والحيرة على النجف والنجف كان ساحل بحر الملح وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة وهي منازل آل بقيلة وغيرهم (٢).

وأريد بالبحر أحياناً الفرات نفسه، جاء في لسان العرب في مادة ب ح روقال عدي بن زيد:

وتنذكر رب الخنورنت إذا أشر رف ينومناً وللهنوى تنذكير سره منالنه وكنثرة منا يم نلك والبحر معرضاً والسندير

أراد بالبحر ههنا الفرات لأن رب الخورنق كان يشرف على الفرات».

وقال ياقوت في كالمه على الحيرة: «زعموا أن بحر فارس كان يتصل بالنجف (٣)».

وقال المسعودي: «وقد كان الفرات لأكثر من مائة ينتهي إلى بـلاد الحيرة ونهرهـا بـين إلى هذا الـوقت فيصب في البحر الحبشي في المـوضع المعـروف بـالنجف في هـذا الوقت، وكانت تتقدم هناك سفن الصين والهند ترد إلى ملوك الحيرة، وقد ذكر مـا قلنا

<sup>(</sup>١) أمالي الشريف المرتضى ١١: ١٨٨ الطبعة الأولى».

<sup>(</sup>٢) البلدان وص ٧٧، ٧٤. طبعة النجف.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان في «الحيرة».

عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني حين خاطب خالد بن الوليد في أيام أبي بكر بن أبي قحافة \_ رضي الله عنه \_ حين قال له: ما تذكر؟ قال: «أذكر سفن الصين وراء هذه الحصون، فلما انقطع الماء عن ذلك الموضع انتقل البحر براً فصار من البحر في هذا الوقت على مسيرة أيام كثيرة ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين له ما وصفنا(۱).

وسيأتي قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي:

حُفَّت ببر وبحر من جوانبها فالبرُّ في طرف والبحر في طرف (٢)

ولكننا لا نعد ذلك تصديقاً لوجود بحر حقيقي، وإنما نفهم أن الفرات كان يسيح ماؤه في تلك البطاح ويرفده الخندق المذي شقه سابور ذو الأكتاف العرب ٢١٠ - ٣٨٠) في غربي الفرات بين أعالي العراق الغربية وأسافله، وترفده كذلك الأودية التي تأتي من النجاد الغربية من صحراء السياوة القديمة من شيالي جزيرة العرب، فتكون بطائح واسعة ترى كأنها البحر وكان من بقاياها «بحر الشنافية» و «بحر النجف» المعروف الإسم حتى اليوم (٣)، ولا يبعد اتصال هذه البطائح ببحر فارس، كها نقل ياقوت من زعم الناس في مادة الحيرة من معجم البلدان، قال: «الحيرة بالكسر ثم السكون مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف، زعموا أن بحر فارس كان يتصل به " فخندق سابور كان واسعاً وعميقاً ويتصل ببحر فارس في الخليج المعروف اليوم بخور عبد الله، لأنه إنما حفره ووسعه ليحمي بلاده من هجهات العرب الخاطفة ولا خصاب الأرض للأعراب الموالين ليحمي بلاده من هجهات العرب الخاطفة ولا خصاب الأرض للأعراب الموالين

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ١١: ٣٦٢ طبعة المطبعة البهية بمصر.

<sup>(</sup>٢) الأغآني ٥٥: ٣٥٦ من مطبعة دار الكتب المصرية. ومعجم البلدان في «النجف».

<sup>(</sup>٣) سيوافيك في آخر البحث الحديث عن (بحر النجف).

<sup>(</sup>٤) وقد وصف المستر بارلو هذا القسم من نهر الفرات كها شاهده في سنة ١٨٨٩م ١٣٠٦هـ فقال: إن النهر المسمى نهر الهندية يجري في الجهة اليمنى من الفرات وهو يحمل نصف مياه الفرات فيترك مدينة كربلاء على جهته الغربية، وأطلال بابل في الجهة الشرقية، ثم يصل إلى مدينة النجف فيصب هناك في بحيرة تسمى (بحر النجف) يبلغ طولها ٢٠ ميلاً وعرضها ٣٠ ميلاً، (نفس المصدر).

والمياه بعد أن تتجمع في بَحر النجف تتغلب عليها المواد المعدنية وتغـدو مياههـا كمياه البحـر مالحـة وغير صالحة للإفادة منها ولكن هذا البحر كان خير طريق للمواصلات بـين النجف وسائـر الجهات العــراقية،

وهذا الماء المختلط المتبطح مذكور الخبر في السيرة، فقد جاء في أخبار عرض النبي متنت نفسه على القبائل أن المثنى بن حارثة الشيباني قال له مينت (وقد سمعت مقالتك يا أخا قريش. وإنا إنما نزلنا بين صريين اليامة والسياوة» فقال النبي مينت وما هذان الصريان»؟ فقال: «أنهار كسرى ومياه العرب، فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول واما ما كان مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول» (أ) وجاء في الفائق للزنحشري «لما أحضر (النبي) بني شيبان وكلم سراتهم قال له المثنى بن حارثة: إنا نزلنا بين صيرتين اليهامة والشيامة، فقال مراتها المنت وما هاتان الصيرتان؟ فقال: «أنهار كسرى ومياه العرب، نزلنا بينها» (أ) قال المزخشري: «الصيرة: فعلة من صار يصير وهي الماء الذي يصير إليه الناس ويحضرونه، ويقال للحاضرة مسيرة وقد صاروا إذا حضروا الماء (")، وقال ابن الأثير والسيامة. هما تثنية صرى وهو الماء المجتمع، ويروى الصيرين وسيجيء في موضعه». والسيامة. هما تثنية صرى وهو الماء المجتمع، ويروى الصيرين وسيجيء في موضعه». ثم قال: «وفي حديث عرضه على القبائل، قال له المثنى: إنا نزلنا بين صيرين اليهامة والسيامة، فقال رسول الله مينة ما هذان الصيران؟ فقال: «مياه العرب وأنهار كسرى» والسيامة، فقال رسول الله مينة ما هذان الصيران؟ فقال: «مياه العرب وأنهار كسرى»

بل وحتى بين النجف وخارج العراق، فقد ذكر المستر بارلو أن أكثر الزائرين الذين يقدمون من الهند لزيارة الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف كانوا يسلكون طريق الفرات (فالعطشان) فشط (الشنافية) أن سفناً كبيرة ذات حمولة خمسين طناً تمر من هذا الطريق النهري الذي ينتهي بالنجف (وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ج٢ ص ٢٦٥).

ومن المحاولات الأخيرة التي جرت في سد تلك الفتحات النهرية التي تتسرب منها مياه الفرات إلى بحر النجف محاولة وقعت سنة ١٣٠٥ ـ ١٨٨٧م وقد تم بها إحكام السدود وانقطاع المياه عن بحر النجف. وتحولت من هناك مراسي السفن إلى (الكوفة) التي أطلق عليها اسم (شريعة الكوفة) لهذا السبب، (المصدر السابق).

ولم تمر بضع سنوات حتى تدفقت المياه مرة أخرى من جانب (القرنة) وكانت أراضي البحر الجاف هذا قد استصلحت وزرعت، وأنتجت عدداً كبيراً من النخيل والأثهار وسدت حاجة النجف من الخضر، فغمرها البحر وقضى على جانب كبير من مزروعاتها الأمر الذي دعا إلى مضاعفة الجهود لإحكام هذه السدود في تلك المواضع من نهر الفرات. ومنذ أكثر من أربعين سنة وبحر النجف يجف نهائياً بسبب تقدم الفن الهندسي ومعالجة السدود معالجة فنية.

<sup>(</sup>١) الروض الأنف «١ٌ : ٢٦٥».

<sup>(</sup>٢) الفائق ١٥: ٥٩٠ طبعة القاهرة».

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر «٢: ٢٦٣ و٣: ٨».

قال المبارك: «الصير: الماء الـذي يحضره الناس وقـد صار القـوم يصيرون إذا حضروا الماء، ويروي بن صيرتين وهي فعلة منه..».

وإذ ذكرنا السبب في حفر سابور ذي الأكتاف الخندق العظيم المنسوب إليه نذكر ما يؤيده من تاريخ الطبري من أخبار هجوم العرب على أطراف المملكة الساسانية وتوغلهم فيها وإمعانهم في أقطارها.

قال أبو جعفر الطبري في أخبار ملوك الفرس الساسانيين تحت عنوان «سابور ذو الأكتاف»: «ثم ولد سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام. . . مملكاً بوصية أبيه هرمز لـــه بالملك، فاستبشر الناس بولادته وبثوا خسره في الآفاق وكتبـوا الكتب ووجهوا بــه البُرُد إلى الأفاق والأطراف، وتقلد الوزراء والكتاب الأعمال التي كمانوا يعملونها في ملك أبيه، ولم يزالون على ذلك حتى فشا خبرهم وشاع في أطراف مملكة الفرس أنه كــان لا ملك لهم (كذا) وأن أهلها إنما يتلومون صبياً في المهد لا يدرون ما هو كائن من أمره، فطمعت في مملكتهم الترك والروم، وكانت بـلاد العرب أدنى البـلاد إلى فارس وكـانوا من أحوج الأمم إلى تناول شيء من معايشهم وبلادهم لسوء حالهم وشظف عيشهم فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى أناخوا على إيرانشهر وسواحل أردشير خره وأسياف فارس وغلبوا أهلها على مواشيهم وحروثهم ومعايشهم وأكثروا الفساد في تلك البلاد، فمكثوا على ذلك من أمـرهم حيناً لا يغزوهم أحد من الفرس لعقدهم تاج الملك على طفل من الأطفال وقلة هيبة الناس له حتى تحرَّك سابور وتسرعرع . . . حتى تمَّت لـ ه ست عشرة سنة وأطـاق حمل الســلاح وركوب الخيل واشتد عظمه. . ثم انتخب ألف فارس من صناديد جنده وأبطالهم وتقدم إليهم في المضي لأمره ونهاهم عن الإبقاء على من لقوا من العرب والعرجة على إصابة مال ثم سار بهم فأوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون وقتل منهم أبرح القتل وأسر أعنف الأسر وهرب بقيتهم ثم قطع البحر في أصحاب فورد الخط واستقرى بلاد البحرين يقتل أهلها ولا يقبل فداءاً ولا يعرّج على غنيمة ثم مضى على وجهه فورد هجر وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائـل وعبد القيس فـأفشى فيهم القتل وسفك فيهم من الدماء سفكاً سالت كسيل المطرحتي كان الهارب منهم يرى أنه لن ينجيه منه غار ولا جبل ولا جزيرة في بحر ثم عطف إلى بـلاد عبد القيس

فأباد أهلها إلا من هرب منهم فلحق بالرمال ثم أى اليامة فقتل بها مثل تلك المقتلة ، ولم يمر بماء من مياه العرب إلا غوّره ولا جبّ من جبابهم ، إلا طمّة ثم أى قرب المدينة فقتل من وجد هنالك من العرب وأسر ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيها بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام فقتل من وجد بها من العرب وسبى وطم مياههم وأنه أسكن من بني تغلب من البحرين دارين واسمهها هيج والخط، ومن كان عبد القيس وطوائف من بني تميم هجر ومن كان من بكر بن وائل كرمان وهم الذين يدعون بكر أبان، ومن كان منهم من بني حنظلة بالرملية من بلاد الأهواز وأنه أمر فبنيت بأرض السواد مدينة فسهاها بزرج سابور وهي الأنبار(١). .».

وذكر الطبري بعد ذلك تملك لليانوس (يوليانس) في المملكة الرومية وحشده جموعاً من الروم والخزر ومن كان في مملكته من العرب ليقاتل بهم سابور وجنود فارس، وقال: «وانتهزت العرب بذلك السبب الفرصة من الانتقام من سابور وما كان من قتله العرب، واجتمع في عسكر لليانوس من العرب مائة ألف وسبعون ألف مقاتل، فوجههم مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته يسمى يوسانوس... وإن من كان في عسكر لليانوس من العرب سألوه أن يأذن لهم في محاربة سابور، فأجابهم إلى ما سألوه، فزحفوا إلى سابور فقاتلوه ففضوا جمعه وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وهرب سابور فيمن بقي من جنده واحتوى لليانوس على مدينة طيسبون (المدائن) محلة وسابور، وظفر ببيوت أموال سابور وخزائنه فيها، وذكر بعد ذلك استرداد سابور مدينة طيسبون وهزمه لجيوش ملك الروم ثم قال: وإن سابور ضري بقتل العرب ونزع طيسبون وهزمه إلى أن هلك وكان ذلك سبب تسميتهم إياه ذا الأكتاف. وذكر بعض أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك وكان ذلك سبب تسميتهم إياه ذا الأكتاف. وذكر بعض صاروا إليها مما قرب من نواحي فارس والبحرين واليامة ثم هبط إلى الشام»(٢).

وقال الطبري: ثم استصلح (سابور) العرب وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان وتوّج والأهواز. . وهلك في عهد سابور عامله على

<sup>(</sup>١) الطبري وفي تاريخ الأمم والملوك، ج٢ ص ٦٦، ٦٧ طبعة المطبعة الحسينية بالقاهرة،.

<sup>(</sup>٢) المرجع المذكور ص ٦٨، ٦٩.

ضاحية مضر وربيعة امرؤ القيس البدء بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر فاستعمل سابور على عمله ابنه عمرو بن امرىء القيس»(١).

## خندق سابور ذي الأكتاف «كرى سعدة»

قال ياقوت الحموي: وخندق سابور في برية الكوفة، حفره سابور بينه وبين العرب خوفاً من شرهم، قالوا: كانت هيت وعانات مضافة إلى طسوج الأنبار، فلها ملك أنو شروان (٥٣١ - ٥٧٩م) بلغه أن طوائف من الأعراب يغيرون على ما قرب من السواد إلى البادية، فأمر بتجديد سور مدينة تعرف بالنسر كان سابور ذو الأكتاف بناها وجعلها مسلحة تحفظ ما قرب البادية وأمر بحفر خندق من هيت يشق طف البادية إلى كاظمة مما يلي البصرة وينفذ إلى البحر وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعاً لأهل البادية من السواد، فخرجت هيت وعانات بسبب ذلك الخندق، من طسوج شاه فيروز لأن عانات كانت قرى مضمومة إلى هيت»(٢). وقال في المشترك: «وخندق سابور في برية الكوفة، كان سابور ذو الأكتاف أمر بحفره ليكون مانعاً للعرب من العيث في أرض السواد»(٣).

وقال صفي الدين بن عبد الحق في مراصد الإطلاع: «وخندق سابور في برية الكوفة، حفره سابور ملك الفرس بينه وبين العرب من هيثة (٤) يشق طف البادية إلى كاظمة مما يلي البصرة إلى البحر وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح (٥)». وهذا يعني أنه كان متصلاً بما يسمى خور عبد الله.

وقال ياقوت أيضاً: «والطف أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان

<sup>(</sup>١) المرجع المذكور لاص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان في مادة «خندق».

<sup>(</sup>٣) المشترك (١٦٠».

<sup>(</sup>٤) في نسخة «من هيت<sub>».</sub>

 <sup>(</sup>٥) سيأتي فيها بعد هذا أن من مسالحه الحصن العظيم المعروف اليوم بالأخيضر، ومن مناظره القائمة اليـوم
 «الموجدة».

مقتل الحسين بن علي \_ رضي الله عنه \_ وهي أرض بادية قريبة من الريف، فبها عدة عيون ماء جارية منها الصيد والقطقطانة والرهيمة وعين جمل وذواتها وهي عيون كانت للموكلين بالمسالح التي كانت وراء خندق سابور الذي حفره بينه وبين العرب وغيرهم، وذلك أن سابور أقطعهم أرضاً يعتملونها من غير أن يلزمهم خراجاً، فلما كان يوم ذي قار ونصر الله العرب بنبيه منته عليت العرب على طائفة من تلك العيون، وبقى بعضها في أيدي الأعاجم»(١)

وقال البلاذري: «قالوا: كانت عيون الطف من عين الصيد والقطقطانة وعين جمل وذواتها للموكلين بالمسالح التي وراء السواد وهي عيون خندق سابور الذي حفره بينه وبين العرب الموكلين بمسالح الخندق وغيرهم، وذلك أن سابور أقطعهم أرضاً فاعتملوها من غير أن يلزمهم لها خراجاً، فلما كان يوم ذي قار ونصر الله العرب بنبيه ملائقة من تلك العيون وبقي في أيدي الأعاجم بعضها ثم لما قدم المسلمون الحيرة هربت الأعاجم بعد أن طمست عامة ما في أيديهم منها وبقي الذي في أيدي العرب فاسلموا عليه وصار ما عمروه من الأرضين عشرياً (٢).

ولا يزال تحقيق خندق سابور واضحاً في غربي النجف وموضع الحيرة وكربلاء ويعرف «بكري سعدة» (٣) ولا تزال قائمة من مسالح سابور ذي الأكتاف مسلحة عظيمة تعرف (بحصن الأخيض) وهو مشيد في أرض بسيطة بين تبلال وأطلال متعادية، وكأن الأرض التي أنشىء فيها كانت السهل الوحيد المؤدي إلى ببلاد السواد لمن يقصدها من الفرسان، وكان الحصن هذا هو الذي حاصر خالد بن الوليد جنوده وحاميته، قال البلاذري: «قالوا وأتي خالد بن الوليد رجل دلّه على سوقة يجتمع فيها كلب وبكر بن وائل وطوائف من قضاعة فوق الأنبار فوجه إليها المثنى بن حارثة فأغار عليها فأصاب ما فيها وقتل وسبى ثم أتى خالد عين التمر فألصق بحصنها وكانت مسلحة للأعاجم عظيمة، فخرج أهل الحصن فقاتلوا ثم لزموا حصنهم فحاصرهم

<sup>(</sup>١) المراصد في مادة خندق.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان «طبعة المطبعة المصرية ص ٢٩٦».

<sup>(</sup>٣) لا ندري من سعدة هذه التي نسب الخندق إليها وسيأتي في أخبار دير اللج بالحيرة قــول إسهاعيــل بن عمار الأسدى: ما أنس سعدة والزرقاء يومهما فراغ باللج شرقية فوق الدكاكين.

خالد والمسلمون حتى سألوا الأمان، فأبي أن يؤمنهم وافتتح الحصن عنوة وقتل وسبي، ووجد في كنيسة هناك جماعة سباهم . . . »(١) .

# النجف مصحة قديمة

وكان النجف ولا يزال كذلك طيب المناخ، عذي الأرض والهواء مصحة لـلأجسام العليلة، ومنجـاة من الأمراض الـوبيلة، وقد أيـد ذلك الاختبـار والأخبـار والأشعار، ومن ذلك قول إسحاق بن ابراهيم الموصلي:

يا راكب العيس لا تعجل بنا وقف نحي داراً لسعدى ثم ننصرف أصفى هـواءً ولا أعذى من النجف فالسر في طرف والبحر في طرف يــاتيـك منهـــا بـريّـــا روضـــة أنف أو عنبر دافه العطار في صدف (٢)

لم ينــزل النــاس من سهــل ولا جبــل حفت بسرٌ وبحسر من جسوانبها وما يـزال نـسيـم مـن يمــانيــة كـــأن تـــربتـــه مســـك يفـــوح بـــه

وقال الجاحظ: «هرب رجل من الطاعون إلى النجف أيام شريح، فكتب إليه شريح: أما بعد فإن الفرار لن يبعد أجلًا ولن يكثر رزقاً وإن المقام لن يقرب أجلًا ولن يقلل رزقاً وإن النجف من ذي قدرة لقريب $^{(7)}$ .

وكان هذا فضولًا من شريح \_ رحمه الله \_ فلو أتبع قوله لم يستشف مـريض ولا استوصف الأطباء، ولا شرب الدواء لدفع الأدواء، ولا أحسن السكن والغذاء، ومن أجل صفاء الماء والهواء وعذاوة الأرض بني المناذرة قصرهم المشهور «الخورنق» قرب النجف، قال ياقوت الحموى: «الخورنق». الذي عليه أهل الأثر والأخبار أن الخورنق قصر كان بظهـر الحيرة وقـد اختلفوا في بـانيه فقـال الهيثم بن عدى: الـذي أمر ببنـاء الخورنق النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عـدي بن نصر بن الحارث بن لخم. .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان «ص ٢٤٨».

<sup>(</sup>٢) الأَغَاني «٣٥٦، ٧٥٥» وج٩ ص ٢٨٥ طبعة دار الكتب المصرية، ومعجم البلدان في رسم «النجف».

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٢٠: ٣٠٣ طبعة مطبعة لجنة التأليف بمصر».

ملك ثيانين سنة وبني الخورنق في ستين سنة بناه له رجل من الروم يقال له سنهار... وكان النعمان هذا قد غزا الشام مراراً وكان من أشد الملوك بأساً، فبينها هـو ذات يوم جالس في مجلسه في الخورنق فأشرف على (النجف) وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مما يلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق والخورنق مقابل الفرات يدور عليه على عاقبول كالخندق فأعجبه ما رأى من الخضرة والنبور والأنهار فقال لوزيره: أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه؟ فقال: لا والله أيها الملك منا رأيت مثله لو كان يدوم. فقال: فها الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الأخرة. قال: فبم ينال ذلك؟ قال: بترك هذه الدنيا وعبادة الله والتهاس ما عنده. فترك ملكه في ليلة ولبس المسوح وخرج مختفياً هارباً لا يعلم به أحد ولم يقف الناس على خبره إلى الآن». ثم ظهر تخليه من الملك ولحماقه بالنساك في الجبال والفلوات فها رؤي بعد ذلك ويقمال إن وزيره صحبه ومضى معه، وفي ذلك يقول عدى بن زيد:

وتبيين رب الخسورنسق إذ أش رف يسوماً وللهسدى تفكسير سرّه ما رأى وكمثرة ما يم فارعوى قلبه وقال فها غب ثم بعــد الفـلاح والملك والإمــر ثــم صــــاروا كــــأنهم ورق جـف

للك والبحر معرضاً والسدير طة حتى إلى المات يصير؟ ة وارتهم هناك المقبور فسألوت به الصبا والسديسور

وقال ابن الكلبيي: صاحب الخورنق والذي أمر ببنائه بهرام جيور بن يزد جيرد بن سابور ذي الأكتاف وذلك أن يزدجرد كان لا يبقى له ولمد وكان لحق ابنه بهرام جور في صغره علة تشبه الاستسقاء فسأل عن منزل مرىء، صحيح من الأدواء والأسقام ليبعث بهرام إليه خوفاً عليه من العلة فأشار عليه أطباؤه أن يخرجه من بلده إلى أرض العرب ويسقى أبوال الإبل وألبانها فأنفذه إلى النعمان وأمره أن يبنى له قصراً مثله على شكل بناء الخورنق فبناه له وأنزله إياه وعالجه حتى برأ من مرضه ثم استأذن أباه في المقام عند النعمان فأذن له فلم يزل عنده نازلاً قصره الخورنق حتى صار رجلاً ومات أبوه فكان من أمره في طلب الملك حتى ظفر بما هو متعارف مشهور. . . » .

وذكر كريستنسن في كتابه (إيران في عهد الساسانيين) في كلامه على سيرة

يـزدجرد وأبنـائه، قـال: «والمؤكد أن بهـرام كان يعيش في قصر الخـورنق بالحـيرة وهو القصر الذي ينسب بناؤه إلى النعمان اللخمي ولكن تاريخه يرجع بغير شـك إلى تاريـخ أقدم زِماناً»(١). وتطرق هذا المؤلف في الصفحة ٤٤٢ إلى بناء سنمارللخورنق.

وذكر أبو بكر أحمد بن مروان المالكي، بسنده عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: «دخلت على على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد. فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيباً وأنت تفعل بنفسك هذا؟ فقال: إني والله لا أرزأ من أموالكم شيئاً وهذه القطيفة التي أخرجتها من بيتي (أو قال) من المدينة (٢).

## النجف والحيرة

الحيرة المدينة العربية المشهورة في تاريخ العرب وجغرافية بلادهم أنشئت في منطقة النجف وكان ينبغي أن تضاف إليه فيقال «حيرة النجف» إلا أن العادة جرت بتعريف الغامر بالعامر فأضيف النجف إلى الحيرة فقيل: «النجف الحاري» أي النجف الحيري، قال ياقوت: ولبعض أهل الكوفة:

وبا (النجف الحاري) إن زرت أهله خرجن بحب اللهو في غير ريبة يردن إذا ما الشمس لم يخش حرها إذا الحر آذاهن لندن بفيئه لهن إذا ما استعرضتهن عشية يفوح عليك المسك منه وإن تقف ولكن نقيات من اللؤم والخنا

مهاً مهملات ما عليهن سائس عفائف باغي اللهو منهن آيس طلال بساتين جناهن يابس كما لاذ بالظل الظباء الكوانس على ضفة النهر المليح مجالس تحدث وليست بينهن وساوس إذا ابتزعن أبشارهن المللابس (٣)

ويؤيد ذلك أن ياقوتاً الحموي قال في ذكر الحيرة: «... مدينة كانت على ثلاثة

<sup>(</sup>١) إيران في عهد الساسانيين «ص ٢٦٠ من الترجمة العربية ليحيى الخشاب».

<sup>(</sup>٢) المجالسة «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٤٨١ الورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان في «النجف».

أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف»، وأن حنيناً الحيري المغني الـذي ذكرنـاه آنفاً افتخر بأن منزله «النجف» في بيته المقدم ذكره:

أنا حنين ومنزلي النجف وما نديمي إلا الفتى القصف وقال بعده:

أقرع بالكأس ثغر باطية مترعة تارة وأغترف والعيش غض ومنزلي خصب للم تغذني شقوة ولا عنف(١) أما قول البحرى:

آمــق الــكــوفــة أرضــاً وأرى (نجف الحــيرة) أرضاهـا وطن فقـد جرى فيه على العـادة التي ذكـرنـا آنفاً، والحقيقة أن الحـيرة هي (حـيرة النجف) كها ألمعنا إليه من قبل.

#### مبانى منطقة النجف ومأثرها

١ - الأكبراح. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: «أكبراح: بالضم ثم الفتح وياء ساكنة وراء وألف مهملة... وهي في الأصل القباب الصغار، قال الخالدي: الأكبراح رستاق نزه بأرض الكوفة، والأكبراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم، يقال لواحدها (كرح) بالقرب منها ديران يقال لأحدهما (دير مر عبدا) وللآخر (دير حنة) وهو وضع بظهر الكوفة...» وقال أبو عبيد البكري: في معجم ما استعجم: «الأكبراح: بضم أوله تصغير أكراح بالراء والحاء: موضع بالحيرة، وموضع أيضاً آخر بالبليخ يقال له الأكبراح - وإياه يعني - الأول - عن الحكمي بقوله: (يا دير حنة من ذات الأكبراح) وسيأتي ذكره في باب الديارات».

٢ \_ الغريان، قال ياقوت الحموي: «الغريان: تثنية الغري وهو المطلي بالغراء. . . والغري نصب كان يذبح عليه العتائر، والغريان طربالان وهما بناآن

<sup>(</sup>١) الأغاني «٢: ٣٤١ طبعة دار الكتب المصرية».

كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . . بناهما المنذر بن امرىء القيس بن ماء الساء وكان السبب في ذلك أنه كان له نديان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة والآخر عمر بن سعود فثملا فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه فأمر وهو سكران فحفر لهما حفيرتان في ظهر الكوفة ودفنها حيّين، فلما أصبح استدعاهما، فأخبر بالذي أمضاه فيهما، فغمه ذلك وقصد حفرتها وأمر ببناء طربالين عليها وهما صومعتان، فقال المنذر: ما أنا بملك إن خالف الناس أمري: لا يمر أحد من وفود العرب إلا بينهما، وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم، يذبح في يوم بؤسه كل ما يلقاه، ويغري بدمه الطربالين، فإن رفعت له الوحش طلبتها الخيل وإن رفع طائر أرسل عليه الجوارح حتى يذبح ما يعن ويطليان بدمه. ولبث بذلك برهة من دهره وسمى أحد اليومين (يوم البؤس) وهو اليوم الذي يقتل فيه ما ظهر له من إنسان وغيره، وسمى الآخر (يوم النعيم) يحسن فيه إلى كل من يلقى من الناس ويحملهم ويخلع عليهم (١٠). . وجدت بخط أبي بكر السراج . . . مر معن بن زائدة بالغريين فرأى أحدهما وقد شعث وهدم فأنشأ يقول:

(١) روى المسعودي عن (الغريين) رواية على ضعف احتمال وقوعها فإن إيرادها هنا متمم للفائدة، جاء في الجزء الثاني من مروج الذهب صفحة ٢٥٢ من طبع المطبعة البهية بمصر ما يلي: «روى ابن عياش أن المنصور كان قد ضم الشرقي بن القطامي إلى المهدي حين خلفه بالري وأمره أن يأخذ بحفظ أيام العرب ومكارم الأخلاق ودارسة الأخبار، وقراءة الأشعار، فقال له المهدى ذات ليلة يا

يأخذ بحفظ أيام العرب ومكارم الأخلاق ودارسة الأخبار، وقراءة الأشعار، فقال له المهـدي ذات ليلة يا شري ارح قلبي بشيء يلهيه، قال نعم أصلح الله الأمير: ذكروا أنه كان في ملوك الحيرة ملَّك يقال كـان له نديمان قد نزلا من قلبه منزلة مكينة، وكاناً لا يفارقانه في لهوه، ومنامه، ويقطنه، وكان لا يقطع أمراً دونها، ولا يصدر إلا عن رأيها، فعبر بذلك دهراً طويلًا فبينا هو ذات ليلة في شربه ولهوه إذ غلب عليــه الشراب فأزال عقله. فدعا بسيفه وانتضاه، وشد عليها فقتلها!! وغلبته عيناه فنام، فلما أصبح سأل عنهماً فأخبر بما كان منه فأكب على الأرض عاضاً لها، متأسفاً عليهما، وجزعاً لفراقهما، وامتنع عن الطعام والشراب، ثم حلف لا يشرب شراباً يزعج قلبه ما عاش، وواراهما وبني على قبريهما قبة وسماها (الغريين) وسن أنَّ لا يمر بهما أحد من الملك فمن دونه إلا سجد لهما، وكان إذا سن الملك سنة توارثوها، وأحيوا ذكرها ولم يميتوها، وجعلوها عليهم حكماً واجباً، وفرضاً لازماً، وأوصى بها الأبــاء أعقابهم، فغــبر الناس بذلك دهراً طويلًا لا يمر أحد من صغير ولا كبير إلا سجد لهما، فصار ذلك سنة لازمة كالشريعة والفريضة، وحكم فيمن أبي أن يسجد لهما بالقتل بعد أن يحكم لهما بخصلتين يجاب إليهما كائناً ما كــان، قال فمر يوماً قصار معه كارة ثياب وفيها مدقته، فقال الموكلون (بالغريين) للقصار أسجد، فأبي أن يفعل، فقالوا له: إنك مقتول إن لم تفعل، فأبي، فرفعوه إلى الملك وأخبروه بقصته، فقال: ما منعك أن تسجد؟ قال: سجدت ولكن كذبوا على فقال: الباطل قلت، فاحتكم في خصلتين فإنك مجاب إليها، وإني قاتلك، قال: لا بد من قتلي بقول هؤلاء؟ قال: لا بد من ذلك، قال: فإني أحتكم أن أضرب رقبة الملكَ بمدقتي هذه . . . قبال له الملك: يبا جاهـ ل لو حكمت عـلي أن أجري عـلى من تخلف وراءك مبا = طول الزمان لما باد الغريان وكل إلف إلى بين وهجران(١)

لـو كان شيء لـه أن لا يبيد عـلى ففــرق الــدهــر والأيـــام بينهـــها

٣ ـ دير الحريق، قال ياقوت: «سمي بذلك لأنه أحرق في موضعه قوم ثم دفن فيه قوم من أهل من أحرقه هناك وعمل ديراً... ووجدته بخط ابن حمدون بالخاء المعجم ـ في الشعر والترجمة... وهو بالحيرة قديم وفيه يقول الثرواني: (٢)

بين الغدير فقبة الشنيق عند الصباح ومن رحى البطريق الخيار من صافي الدنان رحيق سمجاً ملامك لي وأنت صديقي<sup>(1)</sup> دير الحريق فبيعة المنزعوق أشهى إلي من الصراة (٢٣) ودورها فاغدوا بناكر من ذخائر عتبة يا صاح واجتنب الملام أما ترى

يغنيهم كان أصلح لهم، قال ما أحكم إلا بضربة لرقبة الملك، فقال الملك لوزرائـه: ما تــرون فيها حكم به هذا الجاهل؟ قالوا: نـرى أن هذه سنـة، وأنت أعلم بما في نقض السنن من العـار والشنار، وعـظم الإثم، وأيضاً إنك متى نقضت سنة نقضت أخرى، ثم يكون ذلك لن بعـدك كـما كـان لـك فتبـطل السنن، قال: فارغبوا إلى القصار أن يحكم بما شاء ويعفيني من هذه فإني أجيبه إلى ما شاء ولو بلغ حكمه شـطر ملكي، فرغبوا إليه، فقيال: ما أحكم إلا بضربة في عنق الملك، قال: فلما رأى الملك ذَّلَـك وما عزم عليه القصار قعد له مقعداً عاماً وأحضر القصار، فابدى مدقته وضرب بها عنق الملك، فاوهنه وخمر مغشِّياً عليه، فأقام لما به سنة وبلغت به العلة إلى أن كان يسقى الماء بالقطن، فلما أفاق، وتكلم، وأكل، وشرب، واستقل، سأل عن القصار؟ فقيل إن محبوس، فأمر بإحضاره فحضر، فقال: القـد بقيت لك خصلة فأحكم بها فإني قاتلك لا محالة إقامة للسنة، قال القصار: فإذا كان لا بد من قتلي فإني أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك مرة أخرى فلما سمع الملك ذلـك خر عـلى وجهه من الجـزع وقال: ذهبت والله نفسي إذن؛ ثم قال للقصار: ويلك دع عنك ما لا ينفعك فإنه لم ينفعك منه ما مضيّ واحكم بغيره، وأنفذه لك كائناً ما كان، قال: مـا أرى حَقَّى إلا ضربة أخـرى، فقال الملك لـوزرائه مـا ترون؟ قالوا: تموت على السنة، قال: ويلكم إن ضرب الجأنب الآخر ما شربت الماء البـارد أبداً، لأني أعلم مـا قد نالني، قالوا: فما عندنا حيلة، فلما رأى ما قد أشرف عليه قال للقصار: أخبرني ألم أكن قد سمعتك تقول يوم أتى بك الموكلون (بالغريين) إنك قد سجدت وأنهم كذبوا عليـك؟ . قال: قـد كنت قلت ذلك فلم أصدق. . . قال فكنت سجدت؟ قال نعم . . .

فوثْب من مجلسه وقبـل رأسه، وقــال أشهد أنـٰك صادق، وأنهم كــذبوا عليـك، وقد وليتـك موضعهم، وجعلت إليك بأسهم وأمرهم...».

<sup>(</sup>١) الغريان من معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) الصراة نهر كان يأخذ من نهر عبير المتخلج من الفرات ويصبه فرع منه إلى دجلة عنـد موضـع إعداديـة الكرخ الخالية البنين.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان في «دير الحريق».

وقال ابن فضل الله العمري: «دير الحريق قديم، هو بالحيرة، بناه النعان بن المنذر على ولد كان له، عدي عليه وأحرقه فيه، وإلى جانبه قبة تعرف بقبة السنيق وتعرف بقبة غصين وهما راهبان نسبتا إليها وهما بديعتا البناء، وفي الدير وفيها يقول الثرواني:

دير الحريق وقبة السّنيق مغنى لحِلف مدامة وفسوق وطن لفرقت بدمعتي ولرحلتي عنه غصصت بريقي

حكى حزة بن أبي سلامة قال: كان الثرواني جاري بالكوفة وكان كثير الإلمام بالديرة فباكرني في يوم شعانين (١) وقال لي: اعزم بنا اليوم على الشرب في دير الحريق لأنه يوم سيقصده فيه خلق، ولي به صديق من رهبانه ظريف، مليح القلاية جيد الشراب فهلم ننزه أعيننا فيها نراه من الجواري والغلمان ثم نعدل إلى قلاية صديقنا فنشرب على سطحها المشرف على الرياض، فخرجنا فرأينا من النساء والوصائف والولدان في الحلي والحلل ما لم أر مثله قط، فلم يزل يعبث ويتعرض ويقبل ويعانق وكان معروفاً بذلك فها أحد ينكر عليه فعله إلى بعد الظهر، ثم أتينا قلاية صديقه الراهب، فلقيه بالإكرام والترحيب، فدخلنا قلايته فها رأينا أنظف من آلاتها ولا أنضر من بستانها، ثم قدم لنا شيئاً من طعامه، فأصبنا منه ثم صعدنا سطحها وجلسنا ننظر إلى منظر يبهر حسناً وجمالاً من رياض وغدران وطير تصفر، ونحن نشرب حتى ثملنا وغنا هناك، وغدونا على الكوفة، فقلت له: تترك هذا اليوم مع حسنه عاطلاً من حلي شعرك؟ فقال: لا والله ولقد عملت في ليلتي هذه، هذه الأبيات ثم أنشدني:

خرجنا في شعانين النصارى فلم أر منظراً أحلى بعيني حلنا الخوص والزيتون حتى أكلناهن باللحظات عشقاً

وشيعنا صليب الجاثليق من المتقينات على السطريق بلغن به إلى (ديسر الحسريق) وأضمرنا لهن على الفسوق(٢)

<sup>(</sup>١) عبد الشعانين عبد السعانين هو عبد الأحد الذي قبل الفصح ويقال فيه عبد الشعانين أيضاً (المنجد).

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (١: ٣١٥، ٣١٦).

٤ - دير الأسكون(١)، قال ياقوت: «هو بالحيرة - راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون من ورد عليهم وعليه سور عال حصين وعليه باب حديد ومنه يهبط إلى غدير بالحيرة، أرضه رضراض ورمل أبيض وله مشرعة تقابل الحيرة لها ماء إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحيرة...».

ونقل ابن فضل الله العمري وصفة من كتاب «ديارات الحيرة» وظهر أن ياقوتاً الحموي نقل من المرجع نفسه وزاد العمري قوله: «قال ـ يعني مصنف ديارات الحيرة \_: وإليه تجتمع النصارى في أعيادهم وفي كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة فإذا كان يوم الشعانين أتوه من كل ناحية مع شهاميسهم بصلبهم وأعلامهم فإذا استتموا فيه وفي القصر الأبيض والعلالي المدانية خرج أسقفهم بهم إلى مكان يعرف بقبيبات الشعانين (وهي قباب على ميل من ناحية طريق الشام) فأقام بهم فيها يومهم ذلك إلى الخره ولكل منهم يومئذ شأن يغنيه».

دير حنة، قال ياقوت الحموي: «هو دير قديم بالحيرة منذ أيام بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطع، تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم لبني أوس ابن عمرو بن عامر، وفيه يقول الثرواني:

يا دير حنة عند القائم الساقي ليس الساقي ليس السلو وإن أصبحت محتنعاً سقياً لعافيك من عاف معالمه

إلى الخورنق من دير ابن براق من بغيتي فيك من شكلي وأخلاقي قفر وما فيك مثل الوشم من باق

ودير حنة بالأكيراح التي قيل فيه: «يا دير حنة من ذات الأكيراح» هذا أيضاً بظاهر الكوفة والحيرة، لا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره وقد ذكر شاهده في الأكيراح» (٢). وقد كان قال في الأكيراح: . . بالقرب منها ديران يقال لأحدهما (دير مر عبدا) وللآخر (دير حنة) وهو موضع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض، وفيه يقول أبو نواس:

<sup>(</sup>١) قال ياقوت: «بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وكاف مضمومة وآخره نون».

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ج٢، ص ٥٠٧.

يا ديـر حـنـة مـن ذات الأكـيراح يحستاده كلل مجلفو ملفارقه في فتية لم يدع منهم تخوفهم لا يسدلفون إلى مساء بساطيعة (١)

من يصح عنك فإني لست بالصاحي من الدهان عليه سحق أمساح وقوع ما حذروه غير أشباح إلا اغترافاً من الغدران بالراح

قرأت بخط أبي سعيد السكري (حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي الهيثم البجلي قال رأيت الأكبراح وهو على سبعة فراسخ من الحيرة مما يلي مغـرب الشمس من الحيرة وفيه ديارات فيها عيون وآبار محفورة يدخلها الماء)... وقال بكر بن خارجة:

دع البساتين من آس وتفاح واقصد إلى الشيخ من ذات الأكيراح إلى الدساكر فالدير المقابلها لدى الأكيراح أو دير ابن وضاح منازل لم أزل حيناً ألازمها لزوم عاد إلى اللذات روّاح»

وقال ابن فضل الله العمري: «دير حنة بالحيرة من بناء نــوح، هكذا نقلتــه ولا أعرف من هو، وإلى جانبه قائم، حكى أحمد بن عمر الكوفي، قال: كان بالكوفة رجل أديب ضعيف الحال مهم ا وقع في يـده من شيء أن به إلى ديـر حنة فيشرب فيـه حتى يسكر، ثم ينصرف إلى أهله ويقول: يعجبني من الغراب بكوره في طلب الـرزق وربما بات به ويقول:

> تطاول ليلك بالزاوية ومن تحت رأسك آجرة وذلك خير من الانصراف وتصبح إمّا رهين السجون

وكان المبيت بها عافيه وجنبك ملقي على باريه فتحكم فيك بنو الزانيه وإما قسيلًا على ساقيه

قال: فوجد والله بعد أيام قتيلًا على ساقية وهو القائل:

هي البكور إلى بعض المواحير سهل القياد من الفره المدابر من النصاري ببيع الخمر مشهور ما لـذة العيش عنــدي غــير واحــدة لخامل الذكر مأمون بوائقه حتى يحل على ديسر ابن كافرة

<sup>(</sup>١) في مسالك الأبصار نقلاً من رواية أبي الفرج الأصفهاني: «لا يدلفون إلى ماء بآنية».

كأنما عقد الزنار فوق نقأ وفيه قال الثرواني:

يسومي بهيكل ديسر حنة لم يسزل مستجسوش طسورأ وطسورأ شساهسرأ

غر السحاب تجود فيه وتمرع

بيض السيوف ودارة يتدرع

واعتم فوق دجى الطلماء بالنور

وكذلك قال فيه بكر بن خارجة الكوفى:

ألا سقي الخورنق من محل أقسمت بدير حنته زمانا ومنا لابس إكمليل زهمر كأن رياضه حسنا ونورأ كأن تقاطر الأشجار فيه وماذا شئت من در الأقاحى

طريف الروض معشوق أنيق! بسكر في الصبوح وفي الغبوق ومختضب السوالف بالخلوق سحائب ذهبت بسنا البروق إذا غـسـق الـظلام قـطار نـوق هناك ومن ياواقيت الشقيق

وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهاني وقال: «ذكره أبو نواس في شعره يعني في قوله: يا دير حنة من ذات الأكبراح . . . قال: والأكبراح بلد نزه كثير البساتين والرياض والمياه، قال وبالحيرة أيضاً موضع يقال له الأكيراح فيه دير، والأكـيراح قباب صغار يسكنها الرهبان، يقال للواحد منها الكرح»(١).

 ٦ دير ابن مزعوق، قال الشابشتي: «وهذا الدير بالحيرة في وسطها وهو دير كثير الرهبان، حسن العمارة، أحد المتنزهات المقصودة والأماكن الموصوفة، ولمحمد بن عبد الرحمن الثرواني فيه:

> هـل لـك في مـار فـايثـون وفي ونسال الأرض عن منابتها

ديــر ابن مـزعــوق غــير محتصر وعهدهما بالربيم والمطر

(١) في ذكر الأكبراح يقول جحظة: سقياً ورعياً للديسر العلت من وطسن بدائع لا لمديس العلت هسن ولا

لا ديس حنة من ذات الأكبراح للديس حنة من ذات الأكبراح «السالك جـ1: ٢٩٥ ـ ٢٩٦».

يا لك طيباً وشم رائحة كالمسك يأتي بنفحة السحر في شرب خمر وسمع محسنة تلهيك بين اللسان والوتر

والثرواني هذا كوفيٌّ من المطبوعين في الشعر والمنهمكين في البطالات والمتطرحين في الحانات والمدمنين لشرب الخمر، والمغرقين في إتباع المرد، لا يعرف شيئًا غير ذلك، ولا يوجد شيء من الدنيا إلا فيه وكان آخر أمره أن أصيب في حانة خَار بين زقيّ خر وهو ميت<sup>(۱)</sup>...

وقال ياقوت في معجم البلدان: «دير المزعوق ويقال دير ابن المزعوق، وهو قديم بظاهر الحيرة، قال محمد بن عبد الرحمن الثرواني:

> قسلت له والسنجوم طالعة هــل لــك في مــار فــاثــيــون وفي يفيض منه النسيم عن طرق الشام ونسال الأرض عن بساشتها في شرب خمر وصدع محسسنة

في ليلة الفصح أول السحر دير ابن مرعوق غير مقتصر؟ وريح الندى عن المدر٢) وعسهدها بالربيع والمطر تسلهيك بين السلسان والوتر»

وأورد ابن فضل الله العمري ذكره قال: «دير ابن مزعوق هو بالحيرة قريب دير الحريق، في أنزه البقاع زهراً، ورقيق هواء وتدفق ماء، وتشوق إليه الثرواني من بغداد فقال:

> ديسر الحريسق وبيسعسة المسزعوق أشهى إلى من الصراة (٣) وطيبها يا صاح فاجتنب الملام أما ترى

بين الخدير وقبة الشنيق عند الصباح ومن رحى البطريق(٤) سمجاً ملامك لي وأنت صديقي

<sup>(</sup>۱) الديارات «ص ۱٤٩».

<sup>(</sup>٢) في المسالك «يفيض منه النسيم من طرف الشام ودر الندى على الشجر».

<sup>(</sup>٣) نهر الصراة كـان من فروع نهر عيسي بـالجـانب الغـربي من بغـداد ونهر عيسي كـان يـأخـذ مـاءه من الفرات، والصراة كان من المتنزهات.

<sup>(</sup>٤) جاء في طبعة المسالك ١١ : ٣١٦ دجى البطريق التصحيف ورحى البطريق من مواضع غربي بغداد ولها قصة مذكورة في تاريخ الخطيب.

وقد ذكره أبو الفرج وأنشده للثرواني فيه وفي (ديسر فاثيون) قوله: قلت لـه «والنجوم جانحة . . . » وذكر الأبيات المكتوبة آنفاً ثم قال: ودير فاثيون أسفل النجف ودير ابن مزعوق بحذاء قصر عبد المسيح بأعلى النجف وفيه يقول الثرواني:

تقرّ بفضل عينك لي بوصل وفعلك لي مقرّ بالجحود تـشـكـكـني وأعـلم أنّ هـذا هـوىً بـين التعـطف والـصـدود وقال أيضاً:

كـرّ الشراب عـلى نشـوان مصطبح والليــل في عسكــر جمّ بــوارقــه والعيش لا عيش إلا أن تباكرها صهباء تقتل هم النفس بالفرح حتى يظل الذي قد بات يشربا

قد هب يشربها والديك لم يصح من النجـوم وضوء الصُّبـح لم يلحُ ولا بسراح به يختسال كسالمسرح(١)

٧ ـ دير مارت مريم، قال ياقوت في معجم البلدان: «دير مارت مريم: دير قديم من بناء آل المنذر بنواحي الحيرة بين الخورنق والسديـر وبين قصر أبي الخصيب مشرف على النجف وفيه يقول الثرواني:

بمارت مريم الكبرى وظلّ فنائها فقف فقصرأن الخصيب المشرف المرخى على النجف فأكنياف الخورنق والسد للير ملاعب السلف إلى السنخل المكمم والح مائم فوقه الهستف

وقال ابن فضل الله العمري: «دير مارت مريم: هو بالحيرة من بناء المنــذر وهما ديران متقابلان وبينهما مدرجة الحاج وطريق السابلة إلى القادسية وهما مشرفان على النجف ومن أراد الخورنق عدل عن جادتها ذات اليسار ومن شعر الثرواني فيها:

دع الأيام تفعل ما أرادت إذا جادت بندمان وكأس ومارت مريم والصحن فيه حديقتان من ورد وآس

<sup>(</sup>۱) المسالك: «۱؛ ۳۱۷».

وظبيي في لـواحظ مــقـلتــيــه وخِل لا يحول عن التصابي ذكور للمودة غير ناسي ومحتضن لطنبور فصيح يغنيني بشعر أبي نواس

نعاس من فتور لا نعاس

وقد ذكره أبو الفرج وقال: كان قس يقال له يحيى بن حماد ويقال له يوشع(١)، تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفي قلايته على قـراءة النصاري وضرب النواقيس وفيه قال بكر بن خارجة أو غيره:

بتنا بمارت مريم سقياً لمارت مريم

ولقسها يحيى المهيد نم بعد نوم النوم وليوشع ولخمرة حمراء مشل العندم ولنفسية حفّوا به يعصون لوم اللّوم يسقيهم ظبي أغن لطيف غلق المعصم يسرمى بعينيه القلوب كسمشل رمسى الأسهم

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: «لما خرجت مع الواثق إلى النجف درنا بالحيرة بدياراتها فرأيت دير مريم بالحيرة فأعجبني موقعه وحسن بنائه فقلت:

ظــل ظــليــل ومــاء غــير ذي أســن

نعم المحل لمن يسمعى للذته ديسر لمريم فوق الظهر معمور وقاصرات كأمشال المدمي حور

فقال الواثق: لا نصطبح والله غداً إلا فيه، وأمر أن يعدُّ فيه ما يصلح من الليل، وباكرناه فاصطبحت فيه على هذا الصوت، وأسر بمال ففرقه على أهل ذلك الدير، وأمر لي بجائزة (٢).

 ٨ ـ دير حنة الكبير، قال ياقوت وقد نقلنا قوله آنفاً: «ودير حنة بالأكيراح الذي قيل فيه: يا دير حنة من ذات الأكيراح. هذا أيضاً بظاهـ والكوفـة والحيرة ولا

<sup>(</sup>١) في كلامه انقطاع يدل على نقصان في النص أو سقـوط جار ومجـرور فتكون العبـارة: «كان فيـه قس يقال

<sup>(</sup>٢) الأغانى: «٥: ٧٧٤ \_ ٤٢٨.

أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره، وقد ذكر شاهده في الأكيراح». قلنا: ذكره ابن فضل الله باسم (دير حنة الكبير) قال: «قال الخالدي هو بالحيرة في الأكبراح، غير ديس حنة الذي قدمنا ذكره، يقال إنه بني حين بنيت الحيرة، وكان من أنـزه الديـرة لكثرة بساتينه وتدفق مياهم. حكى جحظة عن بعض أهل الحبرة قال: اجتاز عمر بن الفرج الرخجي منصرفاً من الحج فتلقيناه وأعظمناه وسرنا معه فلها اجتاز بدير حنة سألنا عنه، فعرفناه به، فقال: من ذا الذي يقول: يا ديـر حنة من ذات الأكـيراح!! فقال له الحسين بن هشام الحيري: هذا لأبي نواس أفتحب أن أنشدك لشاعرنا الثرواني شيئاً يقرب من هذا المعنى في هذا الدير؟ قال: قل. فأنشده:

> الأكسيراح وأيــام وإبريق كطير الماء في لجنة ضحضاح سلام يسكر الصاحي وما فيه فتي صاحي ومن لي فيه بالسكرة عن وجه ابن وضاح أبدان وأرواح في أثواب أمساح وفي كفيه إصلاحي

عملي السريحمان والسراح غـزال صيـغ من فـتنــة إذا راح إلى البيعة ففى كفيسه إفسادي

قال: فاستحسن الأبيات وأمر كاتباً معه يكتبها وخلع على الحسين بن هشام وأجازه».

«وحكى جحظة قال: زرت إبراهيم بن المدبر - وكان بالكوفة - فأكرمني وأنس لي وأقمت عنده ثلاثة أشهر، فجرى يوماً ذكر دير حنة، فقال ابن المدبر، والله إني لأحب أن أراه وأشرب فيه، فقد ذكر لي حسنه، فأين هو من الحيرة؟ فدلَّه إسحاق بن الحسين العلوي عليه وقال له: في هذه الأيام ينبغى أن يقصد لأنه أيام ربيع ورياض معتمة بالزهر والغدران والبادية بقربه فلن نعدم أعرابياً فصيحاً يطير إلينا ونحن فيه فيهدي إلينا بيض نعام ويجني لنا الكمأة. فتقدم ابن المدبر إلى غلمانه بإعداد ما يحتاج إليه، وخرج وخرجت حتى وافيناه، فإذا هو حسن البناء والريـاض محدقـة به ونهر الحيرة الذي يقال له الغدير بقرب منه، فضربت لنا خيام عنده وخرج إلينا رهبانه وحملوا إلينا مما عندهم من التحف واللطف، فأكلنا وجلسنا نشرب، وغنيته بشعر أبي نواس المتقدم، فبينا نحن كذلك إذا اجتاز بنا غلام حسن عارضه كأنه بدر على غصن، معه مصحف من مصاحف النصارى، كامل العقل ساحر اللحظ واللفظ، فشرب ابن المدبر على وجهه رطلاً وسقاه قدحاً واستأذنه الغلام في النهوض وقال: معي مصحف لا تتم للرهبان صلاة إلا بحضوره وهذا وقت صلاتهم وقد ضربوا الناقوس منذ ساعة. وأخذ عليه العهد في الرجوع إليه وأمر له بمائة دينار وعملت شعراً صنعت فيه صوتاً في زال صوته طول مقامه وهو. . . » وذكر الأبيات ثم قال: «وأقمنا بمكاننا ثلاثة أيام ثم عدنا إلى الكوفة وقد عملت في تلك الأيام وغنيت فيه:

وبالحيرة لي يوم ويوم بالأكيراح إذا عزّ بنا الماء مزجنا الراح بالراح

وحكى الربيع عن بعض أهـل الحيرة قـال: كان في ديـر حنة خمـار يقال لــه مر عبدا موصوف بجودة الخمر ونظافة الآنية وملاحة الحانة، فحكى مر عبدا قال: ما شعرت يوماً وقد فتحت حانوتي وجلست إلى جانب الهيكل إلا بثلاثة فوارس قد أقبلوا من طريق السماوة في البر، حتى وقفوا علي وهم متلثمون بعمائم الخز وعليهم حلل من القصب، فسلموا علي وأسفر أحدهم وقال: أنت مر عبداً وهذا دير حنة؟، قلت: نعم. قال: قد وصفت لنا بجودة الشراب والنظافة فاسقني رطلًا. فبادرت فغسلت يدي ثم نقرت الدنان ونظرت أصفاها فبزلته، فشرب ومسح يده وفمه بالمنديل ثم قال اسقني آخر. فغسلت يدي وتركت ذلك الدن وذلك القدح والمنديل ونقرت دنــا آخر. فلما رضيت صفاره بزلت منه رطلًا في قدح وأخذت منديلًا جديداً فنـاولته إيـاه فشرب كالأول، ثم قال: اسقني رطلًا آخر فسقيته في غير ذلك القدح وغير ذلك المنديل، فشرب ومسح يده وفمه وقال لي: بارك الله فيك فيها أطيب شرابك وأنظفك وأحسن أدبك، وما كان رأيي أن أشرب أكثر من ثلاثة أرطال فلما رأيت نظافتك دعتني نفسي إلى شرب رابع فهاته. فناولته إياه على تلك السبيل، فشرب وقال: ولولا أسباب تمنع من بيتك لكان حبيباً إلى جلوسي يومي هـذا فيه، وولى منصرفاً في الطريق الـذي بدا منه ورمى إلي أحد الراكبين اللذين كان معه بكيس، فقلت: وحق النصرانيـة لا قبلته حتى أعرف الرجل. فقال: هذا الوليد بن يـزيد بن عبـد الملك وصفت له فـأقبل من دمشق حتى شرب شرابك ورأى ديرك والحيرة. ثم انصرف فحللت الكيس فإذا هـو أربعمائة دينار»(١).

9 - دير هند الصغرى، قال الشابشتى: «بنت هند هذا الدير بالحيرة وترهبت فيه وسكنته دهراً طويلًا ثم عميت. وهذا الدير من أعظم ديارات الحيرة وأعمرها وهو بين الخندق وخضراء بكر، ولما قدم الحجاج الكوفة سنة أربع وسبعين قيل له: أن بين الحيرة والكوفة ديراً لهند بنت النعمان وهي فيه ومن رأيها وعقلها، فانظر إليها فبإنها بقية، فركب والناس معه حتى أق الدير. فقيل لها: هذا الأمير الحجاج بالباب، فاطَّلعت من ناحية الدير. فقال لها: يا هند ما أعجب مـا رأيت؟ قالت: خـروج مثلي إلى مثلك فلا تغتر يا حجاج بالدنيا، فإنا أصبحنا ونحن كما قال النابغة:

رأيتك من تعقد له جل ذمة من الناس يا من سرحه حيث أربعا ولم نمس إلا ونحن أذل الناس وقل ما إناء امتـلاً إلا انكفاً. فـانصرف الحجاج مغضباً وبعث إليها من يخرجها من الدير ويستأديها الخراج فأخرجت مع ثـ لاث جوار من أهلها، فقالت إحداهن في خروجها:

خارجات يسقن من ديسر هند مذعنات بذلة وهوان ليت شعري أأول الحشر هذا أم محا الدهر غيرة الفتيان؟

فشد فتي من أهل الكوفة على فرسه فاستنقذهن من أشراط الحجاج وتغيب فبلغ الحجاج شعرها وفعل الفتي، فقال: إن أتاني فهو آمن وإن ظفر نابه قتلناه، فأتاه الفتي. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الغيرة. فوصله وخلاه وكان سعد بن أبي وقاص حين فتح العراق أي هنداً إلى ديرها، فخرجت إليه، فأكرمها وعرض عليها نفسه في حوائجها، فقالت: سأحييك بتحية كانت أملاكنا تحيا بها... ثم جاءها المغيرة بن شعبة لما ولاه معاوية الكوفة فاستأذن عليها. فقيل لها: أمهر هذه المدرة بالباب. فقالت: قولوا له: من أولاد جبلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: فمن ولد المنذر بن ماء السهاء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال المغيرة بن شعبة

<sup>(</sup>۱) المسالك: «١: ٣١٩ ـ ٣٢٢».

الثقفي. قالت: فيا حاجتك؟ قال: جئتك خاطباً. قالت: لو جئتني لجال أو حال لأجبتك ولكن أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول: نكحت بنت النعمان بن المنذر وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ فبعث إليها قال: كيف كان أمركم؟ قالت: سأختصر لك الجواب: أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا ثم أصبحنا وليس أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. قال: فيا كان أبوك يقول في ثقيف. قالت: اختصم إليه رجلان منهم في شيء أحدهما ينتمي إلى إياد والأخر إلى بكر بن هوازن فقضي به للأيادي وقال:

إن ثقيفاً لم تكن هوازنا ولم تناسب عامراً ومازنا فقال المغيرة: «أما نحن فمن بكر بن هوازن فليقل أبوك ما شاء»(١).

وقال ياقوت: «بالحيرة يقارب خيطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق في موضع نزه وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة. قال هشام الكلبي: كان كسرى قد غضب على النعمان بن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهداً لله إن رده الله إلى ملكه أن تبني ديراً تسكنه حتى تموت فخلى كسرى عن أبيها النعمان فبنت الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه، وهي التي دخل عليها خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، فسلمت عليه، فقال لها لما عرفها: اسلمي حتى أزوجك رجلاً شريفاً مسلماً. فقالت: أما الدين فلا رغبة لي في غير دين أبائي، وأما الترويج فلو كانت في بقية لما رغبت فيه فكيف وأنا عجوز هرمة أترقب المنية بين اليوم والمغد. فقال: سليني حاجة، فقالت: هؤلاء النصارى الذين في ذمتكم تحفظونهم. والمغد. فقال: هذا فرض علينا أوصانا به نبينا محمد مين أبائي عنى عنه، يلي حاجة غير هذا فإني ساكنة في هذا الدير الذي بنيته ملاصقاً لهذه الأعظم البالية من أهيلي حتى ألحق فإني ساكنة في هذا الدير الذي بنيته ملاصقاً لهذه الأعظم البالية من أهيلي حتى ألحق بهم . فأمر لها بمعونة ومال وكسوة. قالت: أنا في غنى عنه، لي عبدان يزرعان مزرعة في أتقوت بما يخرج منها ويمسك الرمق وقد اعتددت بقولك فعلاً وبعرضك نقداً. فقال لها: أخبريني بشيء أدركت. قالت ما طلعت الشمس بين الخورنق والسدير إلا على ما هو تحت حكمنا، فها أمسى المساء حتى صرنا خولاً لغيرنا. ثم أنشأت تقول:

<sup>(</sup>١) الديارات: (١٥٧ - ١٧٨).

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف فتباً لحنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف

ثم قالت: اسمع مني دعاء كنا ندعو به لأملاكنا (شكرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا أزال عن كريم نعمة إلا جعلك سبباً لردها إليه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة). فتركها وخرج، فجاء النصاري وقالوا: ما صنع بك الأمير؟ فقالت:

صان لي ذمتي وأكرم وجهي إنما يكرم الكريم الكريم الكريم وحها وقد أكثر الشعراء من ذكر هذا الدير فقال الأمير معن بن زائدة الشيباني وكان منزله قريباً منه:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة لدى دير هند والحبيب قريب فنقضي لبانات ونلقى أحبة ويورق غصن للسرور رطيب

«وهند هذه صاحبة القصة مع المغيرة بن شعبة». قال ابن فضل الله العمري: 
«دير هند وهي بنت النعمان بن المنذر، بناه أبوها لها لتتعبد فيه فلما فرغ خرجت من قصر أبيها تريده فأقامت في الطريق سنة تضرب المضارب في نزه وصيد والمسافة بين قصر أبيها وبينه نحو الفرسخ، وشق لها بشر بن مروان نهراً من الفرات ولم يزل النهر يجري حتى خرب الدير، وحكي أن النعمان كان يصلي ويتقرب فيه وأنه علق في هيكله من الأدهان، ويوقد فيه من العود الهندي والعنبر شيئاً يجل عن الوصف. وفيها حكى الكلبي أن النعمان دخله في بعض أعياده فرأى امرأة تأخذ قرباناً أخذت بقلبه، فدعا المراهب الذي قربها وسأله عنها، فقال: هي امرأة حكم بن عمرو اللخمي، فلما المراهب الذي قربها وسأله عنها، فقال: هي امرأة حكم بن عمرو اللخمي، فلما انصرف النعمان دعا عدي بن زيد كاتبه وأوقفه على الخبر وقال له: كيف الحيلة؟ فقال له: إذا كان بكرة غد وحضر الناس الباب فابدأه في الأذن وأجلسه معك على سريرك. ففعل النعمان ذلك وأذن للناس بعده. فجعلوا يتعجبون وانصرفوا. فقال النعمان لعدي بن زيد: قد فعلت ما أشرت به فمه؟. قال: إذا أصبحت فاكسه واحمله ففعل ثم قال اجعل حوائج العرب إليه. ففعل ثم قال النعمان لعدي بن زيد: قد طال

هذا. قال: إذا أصبحت فإن عندك عشر نسوة فطلّق أبغضهن إليك، ثم قل له: قد طابت نفسي لك بما لم تطب به لولد ولا أخ. وقد طلقت لك فلانة فتزوجها. ففعل ذلك وخرج وهو لابس من حلل النعمان ولديه ما حمله عليه. فجلس وحكم بين العرب وعدي بن زيد بالباب جالس. فقال له اللخمي: ما أدري ما أكافىء به الملك فعل معي وفعل؟ فقال عدي: ما أقدرك على مكافأته. قال: وما هو؟ قال: طلّق امرأتك كما طلّق لك امرأته قال: قد فعلت. فأنفذها إلى النعمان وفي ذلك يقول:

علقتها حرة حوراء ناعمة كأنها البدر في داج من الظلم ما في البرية من أنثى تعادلها إلا التي أخذ النعمان من حكم

وقد ذكره أبو الفرج وقال: «هند بنت النعمان صاحبة هذا الدير هي الحرقة وهي التي دخلت على خالد بن الوليد». وذكر مختصر الخبر ثم قال: «وهذا الدير يقارب دير(١) بني عبد الله بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق». وذكر بعد ذلك ما ذكره الشابشتي في كتابه الديارات.

\* ا ـ دير هند الكبرى، قال ياقوت: «وهو أيضاً بالحيرة، بنته هند أم عمرو بن هند وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي وكان في صدره مكتوباً: بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأم الملك عمرو بن المنذر، أمة المسيح وأم عبده وبنت عبيده وفي ملك ملك الأملاك خسر وأنوشروان في زمن مار إفريم الأسقف، فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى أمانة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر. حدث عبد الله بن مالك الخزاعي قال: «دخلت مع يحيى بن خالد لما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها لنتنزه بها ونرى آثار عبى بن خالد لما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف، فرأى آثار قبر النعان وقبرها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف، فرأى في جانب حائطه شيئاً مكتوباً فدعا بسلم وأمره بقراءته وكان فيه مكتوباً» (\*):

<sup>(</sup>١) لعل الأصل «دار» أو «دور».

رُ ) ذكر الشابشتي هذه الأبيات في القصة بعينها في زيارة الرشيد للسدير ص «١٥٣» وليس في السدير بيعة راهب.

إن بني المنذر عام انقضوا تنفح بالمسك ذفاريهم والمقرز والكستسان أثموابهم والسعسز والمسلك لهسم راهسن أضحوا وما يسرجوهم طمالب كأنهم كانوا به لعبة فأصبحوا في طبقات المثرى شر البقايا من بقي بعدهم

بحيث شاد البيعة الراهب وعنبر يقطبه القاطب لم يجب الصوف لهم جائب وقهوة ناجورها ساكب خيراً ولا يرهبهم راهب سار إلى أين بها الراكب؟ بعد نعيم لهم راتب قل وذل جده خائب

قال: فبكى حتى جرت دموعه على لحيته وقال: «نعم هذه سبيل الدنيا».

١١ ـ دير اللج قال ياقوت: «هو بالحيرة بناه النعان بن المنذر أبـو قابـوس في أيام عملكته ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن بناءً منه ولا أنزه موضعاً وفيه قيل»:

> سقى الله ديسر اللج غيشاً فإنه قىريىب إلى قىلبىي بىعىيىد محىلە يهيج ذكراه غزال يحله إذا رجّع الإنجيل واهمتز مائداً وهاج لقلبي عند ترجيع صوتمه

على بعده منى إلى حبيب وكم من بعيد الدار وهو قريب أغن سحور المقلتين ربيب تىذكىر محسزون وحسن غسريسب بلابل أسقام به ووجيب

وفيه يقول إسهاعيل بن عمار الأسدي:

ما أنس سعدة والزرقاء يومهما باللج شرقية فوق الدكاكين

وذكره جرير فقال: \_ نقلته من خط ابن أخى الشافعي وقال هـو بـظاهـر

الحبرة: \_

عزّت عليها بدير اللج شكوانا قستلنسا شم لم يحسين قسلانا وهن أضعف خلق الله أركانا لاقى مباعدة منكم وحرمانا

يا رب عائدة بالغور لو شهدت إن العيــون الـتي في طــرفهــا مــرض يصرعن ذا اللب حتى لا حراك بمه يا رب غابطنا لو كان يطلبكم وقال ابن فضل الله العمري: «دير اللج هـ و بالحيرة مما بنـاه النعمان بن المنـذر وهو من أنزه دياراتها وأحسنها بناءً، لما يطيف به من البساتين، وكان النعمان يأتيه يتعبد فيه ويستشفى به في مرضه وفيه قيل:

يا ليلتي أطيب بها ليلة لولم يكن قصرها الطيب بتنا (بدير اللج) في حانة شرابها في الكأس مكبوب يديرها ظبى هضم الحشا يحبه الشبان والشيب حتى إذا ما الخمر مالت بنا جرت أمور وأعاجيب فا ترى ظنك في شادن

بات إلى جانبه ذيب

وقد ذكره أبو الفرج فقال: كان النعمان يركب كـل أحد إليـه وفي كل عيـد معه أهل بيته خاصة من آل المنذر ومن ينادمه من أهل دينه عليه حلل الديباج المذهبة وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب وفي أوساطهم الزنانير المحلاة بالذهب المفصّصة بالجوهر وبين أيديهم أعلام فوقها صلبان الذهب فإذا قضوا صلاتهم انصرف إلى مستشرفه على النجف فيشرب بقية يومه إلى أن يمسى، وخلع ووصل وحمل، وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه وأنشد فيه قول الشاعر: «سقى الله دير اللج خيراً فإنه(١). . . » وذكر بيتين مما ذكره ياقوت من الشعر فيه.

١٢ ـ دير بني علقمة أو دير علقمة، قال ياقوت: «دير علقمة بالحيرة، منسوب إلى علقمة بن عدي بن الرميك بن ثوب بن أسس بن ربي(٢) بن نمارة بن لخم، وفيه يقول عدى بن زيد العبادى:

> نادمت في الدير بني علقها كــأن ريــح المسك في كــأسهــا علقم ما بالك لم تأتنا من سرّه السعيش وللذاتله

عاطيتهم مشمولة عندما إذا مـزجناهـا بماء الساء أما اشتهيت اليوم أن تنعها فليجعل الراح له سلّما»

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار: «١: ٣٢٥».

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الكلام على دير حنظلة ما يخالف هذا النسب في التسلسل بعض الخلاف.

وذكره ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار بأخصر مما ذكره ياقوت.

١٣ ـ ديـر حنظلة، قـال ياقـوت: «دير حنظلة آخر وهـو بالحـبرة منسـوب إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك بن ربي بن نمارة بن لخم بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد، وفيه يقول الشاعر:

«بساحة الحسرة دير حنظلة

عليه أذيال السرور مسبله أحييت فيه ليلة مقتبله وكأسنا بين الندامي معمله والراح فيها مثل نار مشعله وكلنا منتقد ما خُوله فيا يزال عناصياً من عندله مبادراً قبيل تبلاقي أجله»!

وذكره ابن فضل الله العمري قال: «دير حنظلة هو بالحيرة على نحو فرسخ منها إلى المشرق وموضعه حسن لما فيه من جنينات رهبانه وأشجارهم وما يلبسه الـربيع من الرياض، وأنشد الخالدي فيه لغيره شعراً منه.

طرقتك سعدى بين شطى بارق نفسى الفداء لطيفها من طارق يــا ديـر حنــظلة المهيـج في الهــوى

هل تستطيع صلاح قلب العاشق

وقد ذكره أبو الفرج الأصفهاني وأنشد لبعض الشعراء فيه رجزاً منه: «بساحة الحيرة دير حنظلة (١)» وذكر بيتين من الأبيات التي ذكرها ياقوت.

١٤ ـ ديارات الأساقف، قال الشابشتي: «هذه الديارات بالنجف بظاهر الكوفة وهو أول الحبرة وهو إما قباب أو قصور تسمى ديارات الأساقف وبحفرتها نهر يعرف بالغدير، عن يمينه قصر أبي الخصيب مولى أبي جعفر وعن شماله السدير وبين ذلك الديارات. وقصر أي الخصيب هذا أحد متنزهات الدنيا وهو مشرف على النجف وعلى ذلك الظهر، ويصعد من أسفله على درجة طولها خمسون مرقاة إلى سطح حسن ومجلس فيشرف الناظر على النجف والحيرة من ذلك الموضع ثم يصعد منه على درجة

<sup>(</sup>١) ولم يبق اليوم من هذه الأديرة أثر أو بعض أشر يستدل بمه عليها وتعيين مواقعها غير كهـوف في الجهات القريبة من النجف المعروفة (بالطارات)، ويغلب على الظن أن هذه الكهوف المنحوتة في التلولُّ إنمـا هي صوامع خاصة للرهبان وهي تحتاج إلى زيارات من قبل الأثريين للتحقيق الكامل في شأنّها.

أخرى طولها خمسون مرقاة إلى سطح فسيح ومجلس عجيب. وأبو الخصيب هذا مولى أبي جعفر المنصور وحاجبه. والسدير قصر عظيم من أبنية ملوك لخم في قديم الزمان وما بقي الآن منه ديارات وبيع للنصارى، ولعلي بن محمد الحماني العلوي يذكر هذه المواضع (١٠).

كم وقفة (٢) لك بالخورنق بين الغديسر إلى السديسر فصدارج (٢) السرهبان في ومن كان رياضها وكأغما غدرانها وكأغما أنوارها(\*) طرر الوصائف يلتقين تلقى أوائلها أواخرها بسحرية شتواتها وردية (٢) الحصباء كا ثم انبرت سحّا (كباكية)(٧)

لا توازى بالمواقف؟!
إلى ديارات الأساقف
أطهار خائفة وخائف
يكسين أعلام المطارف
فيها عشور في مصاحف
تهتز بالريح العواصف
[بها](٤) إلى طرر الوصائف
بألوان الزخارف(٤)
برية فيها المصايف
فورية فيها المصايف
بأربعة ذوارف(٨)

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه القصيدة أبو حيان التوحيدي في كتابه «البصائس» يراجع الجزء الأول «ص ١٨٩ طبعة بغداد» وأكثرها ياقوت الحموي في «ديارات الأساقف» و«الخورنق من معجم البلدان» وأبو علي القالي في الأمالي «١: ١٨٠، ١٧٧» وأبو عبيد البكري في سمط اللآلي «١: ٣٣٩» والعمري في مسالك الأبصار: «١: ٣٨٥»

<sup>(</sup>٢) في البصائر «كم منزل».

<sup>(</sup>٣) في البصائر «فمواقف».

<sup>(\*)</sup> في معجم البلدان «وكأنما أغصانها».

<sup>(</sup>٤) سقطت من الديارات.

<sup>(</sup>٥) في البصائر «الرفارب».

 <sup>(</sup>٦) درية في البصائر، وهو الصواب فدر النجف لنوع شفاف من الصخر لا يزال معروفاً موجوداً في أرض
 النجف ولذلك سمى المصريون «الثريا النورية الصناعية» باسم «النجفة».

<sup>(</sup>٧) سقطت من الديارات واختل وزن البيت كبيت الطرر.

<sup>(</sup>٨) هنا انتهت رواية الشابشتي.

<sup>(</sup>٩) من هنا تبدأ رواية البصائر «ص ١٨٩».

فكأن لمع بروقها فكأنما أنوارها تهتز طرر الوصائف يلتقين دافعتها عن دجنها يعبق يوم البأس شرًا سُمح بحر المال وقا واهاً لأيام الشباب وزوالهن بما عرفت أيام ذكرك في دوا واهاً لأيامي وأيام والمخارسات البان قص والجاعلات البدر ما أيام يظهرن الخلاف وقف النعيم على الصّبا

في الجو أسياف المشاقف في الدرج العواصف(۱) بال طرر الوصائف بالغلب والبيض الغطارف بين في يوم المعارف(۱) فون في يوم المتالف وما لبسن من الرخارف من المناكر والمعارف وين الصبا صدر الصحائف المنقيات المراشف بين الحواجب والسوالف بين الحواجب والسوالف وزللت عن تلك المواقف

10 \_ قبة الشنيق، قال الشابشتي: وهي من الأبنية القديمة بالحيرة، على طريق الحاج وبإزائها قباب يقال لها السكورة (٣)، جميعها للنصارى، فيخرجون يوم عيدهم من السكورة إلى القبة في أحسن زي عليهم الصلبان، بأيديهم المجامر والشامسة والقسان معهم يقدسون (على نغم واحد متفق من الألحان) (٤) ويتبعهم خلق كثير من متطربي المسلمين وأهل البطالة إلى أن يبلغوا قبة الشنيق فيتقربون ويتعمدون ثم يعودون بمثل تلك الحال فهو منظر مليح، ولبعض الشعراء فيه:

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا البيت في البصائر المطبوع ببغداد.

 <sup>(</sup>٢) قال الدكتور عبد الرزاق عي الدين في تعليقه: (كذا في النسخ الثلاث) يعني (الثلاث) قلت: صوابه:
 تثقين يوم البأس شرابين في يوم المعازف ـ والتثقن هو الممتلىء غيظاً.

<sup>(</sup>٣) سيأتي عَن المسالك أنه روي بصورة «السكورة» أيضاً، قال الباحث كوركيس عواد في حاشية الديارات: فإن أخذنا برواية الشابشتي لهذا الإسم جاز لنا إرجاعه ـ يعني رجعه ـ إلى أصل سرياني (شكوراً) بمعنى الزهر والورد «ص ١٥٥».

<sup>(</sup>٤) زيادة موضحة من المسالك.

والنصارى مشددين (۱) الزنا يتمشين من قباب الشعاني يا خليلي فلا تعنفني يوم ولبكر بن خارجة:

يا خليلي عرجا بي إلى الحيرة واسقياني من بيت بيجوم (٣) را حانة حشوها ظباء ملاح وإذا ما سقيتاني شرابا فاقصدوا(٤) قبة الشنيق وظبياً عقد زناره توصل بالقلب

نير عليهن كل حلي وثيق ن إلى صحن قبة الشنيق ترى اللهو فيه بالتحقيق(٢)

كم كم تراقبان النجوما؟! حاً قهوة لا تماكسا بيجوما هيجوا بالدلال قلباً سقيم خندريساً معتقاً مختوما سكن الدير قد سباني رخيما وأمسى بين الحشا مخروما»(٥)

وقال ابن فضل الله العمري: «قبة الشنيق<sup>(۱)</sup> وهي من الأبنية القديمة بالحيرة على طريق الحاج وبإزائها قباب يقال لها السكورة جميعها للنصارى وعيد الشعانين بها نزه يخرج فيه النصارى من السكورة إلى القبة في أحسن زي، عليهم الصلبان وبأيديهم. . . » وذكر ما يشبه قول الشابشتي ما عدا الشعر فلم يذكر منه شيئاً. وقد قدمنا ذكر هذه القبة في الكلام على دير الحريق ودير ابن مزعوق.

17 - دير عبد المسيح، قال ياقوت في معجم البلدان: «دير عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني، وسمي بقيلة لأنه خرج على قومه في حلتين خضراوين فقالوا: ما هذا إلا بقيلة، وكان أحد المعمرين، يقال إنه عمر ثلاثهائة وخمسين سنة

<sup>(</sup>١) كنذا ورد في الديارات طبعة بغداد وكتاب الديارات النصرانية جمع حبيب زيات (ص ١٦). ولعل الصواب (مشددات) لقوله بعد ذلك (عليهن) (يتمشين).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في الكتاب المذكور ولعل الأصل:

يا خليلي فلا تعبني بيوم لا تسرى الملهو فيه بالتحقيق (٣) رسم الباء والياء وردا مهملين.

<sup>(</sup>٤) كذا طبع ولعل الأصل: «فاقصدا» موافقة لابتدائه «يا خليلي».

<sup>(</sup>٥) الديارات «ص ١٥٦».

<sup>(</sup>٦) قال أحمد زكي باشا محقق المسالك: «أورده في الأصل بالشين المعجمة والنظر تصحيفاً عن ياقوت في صفحة ٣١٥ المتقدمة أثناء الكلام على دير الحريق».

(كذا) وهذا الدير بظاهر الحيرة بموضع يقال له الجزعة، وعبد المسيح هو الـذي لقي خالد بن الوليد \_ رضي الله عنه \_ لما غزا الحيرة وقاتل الفرس فرموه من حصونهم الثلاثة: حصون آل بقيلة، بالخزف المدور، وكان يخرج قدام الخيل فتفر منه، فقال له ضرار بن الأزور: هذا من كيدهم، فبعث خالد رجلًا يستدعي رجلًا منهم عاقلًا، فجاءه عبد المسيح بن عمرو وجرى له معه ما هـو مذكـور مشهور. قـال: وبقى عبد المسيح في ذلك الدير بعد ما صالح المسلمين على ماثة ألف حتى مـات وخرب الـدير مدة فظهر فيه أزج معقود من حجارة، فظنوه كنـزاً ففتحوه فـإذا فيه سريـر رخام عليـه رجل ميت وعند رأسه لوح فيه مكتوب «أنا عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة:

حلبت الدهر أشطره حيات ونلت من المني فوق المزيد فكافحت الأمور وكافحتني فلم أخضع لمعضلة كؤود

وكدت أنال في الشرف المثيا ولكن لا سبيل إلى الخلود»

وذكره ابن فضل الله العمري، قال: دير عبد المسيح وهو بالحيرة بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة، ويقال إنه عمر دهراً طويلاً ولحق خالد بن الوليد حين فتح الحيرة وله معـه خبر طـويل، وحكى بعض أهـل الكلام قـال: قرأت عـلى حائطه مكتوباً.

رأيت الدهر للإنسان ضدأ ولا ينجى من المدهر الخلود ولا تنجى من الأجال أرض يحل بها ولا قصر مسيد وحكى آخر قال: قرأت على حائطه أيضاً:

هــذي مــنــازل أقــوام عــهــدتهــم في خفض عيش خصيب مــالـه خــطر دارت عليهم صروف المدهىر فسانتقلوا إلى السقبور فلا عين ولا بصر

وقد ذكره الأصفهاني في أخبار لا حاجة فيها(١). . . وذكر عنه ما يشبه الذي في معجم البلدان فدل ذلك على أن ياقوتاً نقل كلام أبي الفرج الأصفهاني ولم ينسبه إليه إلا أن ابن فضل الله لم يذكر البيت الثاني.

<sup>(</sup>۱) السالك «۱: ۲۱۵».

۱۷ ـ ديـر العذارى، ذكـره ياقـوت الحموي في معجم البلدان قـال: «وبالحـ أيضاً دير العذارى»، ولم يزد على ذلك.

1۸ ـ حانة عون بالحيرة، قال ابن فضل الله العمري: «حانات الحيرة وه أربع حانات، حانة عون. وكان عون ظريفاً طيب الشراب نظيف الثياب، وك فتيان الكوفة يشربون في حانوته ولا يختارون عليه أحداً وشرب عنده ليلة أبو الهند الشاعر حتى طلع الفجر وصاحت الديوك على أنه يصبح يوم شك، فقيل إنه م رمضان، فقال:

شربت الخمر في رمضان حتى رأيت البدر للشعرى شريكا فقال أخي: الديوك مناديات فقلت له: وما يدري الديوكا(١)

19 ـ حافة دومة، قال ابن فضل الله: «حانة دومة وعن أبي عبيدة قال: مـ الأقيشر بخيارة في الحيرة يقال لها دومة فنزل عندها واشترى منها شراباً ثم قال لها جودي لي الشراب حتى أجود لك المديح ففعلت فأنشأ يقول:

ألا يا دوم دام لك النعيم وأسمر مل كفك مستقيم شديد الأسر ينبض حالبه يحم كأنه رجل سقيم يسرويه الشراب فيزدهيه وينفخ فيه شيطان رجيم

قال: فظنت الخهارة أن هذا مدح. فسرت به وزادت في الشراب وقالت: م قال أحد في الحسن من هذا(Y).

٢٠ ـ حانة جابر، قال ابن الصلصال: كان أبو نواس يأتي الكوفة يزورني وكاد يأتي بيت خمار بالحيرة يقال له جابر، لطيف الخلقة نظيف الآلة، يعتق الشراب سنين، فقدم علينا مرة وقد نهاه الأمين عن الشراب، فسأل عني فقيل: هو بالحيرة، فوافاني وفي يدي شيء من شراب جابر عجيب الحسن والرائحة، فقال لي: يا أبا جعفر لا يجتمع هذا والهم في صدر واحد، وكان شديد العجب بضرب الطنبور، وكان إذ

<sup>(</sup>۱) المسالك «۱: ۲۸۹».

<sup>(</sup>۲) المسالك «۱: ۲۸۹».

جاءني جمعت له ضراب الطنابير، وكانت الكوفة معدنهم، وكان يسكر في الليلة الواحدة سكرات، فوجهت فجمعت له منهم جماعة وأحضرته شيئاً من ذلك الشراب، فقال لي: ألم تعلم ما حدث علي؟ قلت: وما هو؟ قال: نهاني أمير المؤمنين عن الشراب وتوعدني عليه. ثم أنشدني قصيدته التي فيها:

أيها الرائحان باللوم لوما لا أذوق المدام إلا شميها إلى أن انتهى إلى قوله:

فكأني وما أحسن منها قعدي بحسن التحكيما كلّ عن حمله السلاح إلى الحر ب فأوصى المطيق أن لا يقيما

فقلت له: أقم معنا كما حكيت من نقل القعدية. قال: أفعل. وصرنا إلى حانة جابر، فقلت شعراً ذكرت فيه ما قاله لي وأنشدته إياه وهو قولى:

غبیت (۱) علیک محاسن الخمر فصرفت وجهک عن معتقة یسعی بها ذو غنة غنج ونسیت قولک حین تمزجها «لا تحسین عقار خابیة

أم غيرتك نوائب الدهر؟ تفتر عن درر وعن شذر متكحل اللحظات بالسحر فتريك مثل كواكب النسر والهم يجتمعان في صدر»

فقال: هاتها في كذا وكذا من أم الأمين. ومد يده فأخذ القدح وشرب معنا ثم شخص إلى الأمين فقال له: أين كنت؟ قال: عند صديقي الكوفي. وحدثه الحديث. قال: فما صنعت حين أنشدك الشعر؟ قال: شربت والله يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت وأجملت، فاشخص حتى تحمل إلي صديقك هذا. فقدم إلي فحملني إليه، فلم أزل معه حتى قتل»(٢).

<sup>(</sup>١) في المسائك: ١١: ٣٩٠، عتبت عليك. وقد تصحف فعل الجملة على أحمد زكي باشا ـ رح ـ والصواب (غبيت عليك محاسن الخمس يقال: غبي علي الشيء، بكسر الباء غباوة إذا لم تعرف «الصحاح» وإلا فكيف تعتب عليه محاسن الخمر؟

<sup>(</sup>۲) المسالك: «۱: ۲۸۹ - ۳۹۱».

٢١ ـ حانة شهلاء، وكانت يهودية من أهل الحيرة وحكى أن الأقيشر كان يألفها وكان يشرب في دارها، فجاءه شرطى فدق الباب. فقال: اسقني وأنت آمن. فقال: والله ما آمنك، وهذا النقب بالباب فأنا أسقيك منه، فوضع لـ أنبوب قصب في النقب فصب فيه النبيذ من داخل والشرطي يشرب من خارج فقال الأقيشر:

سأل الشرطي أن نسقيه فسقيناه بأنبوب القصب إنما لقحتنا خابية فإذا ما مزجت كان العجب لبن أصفر صاف طعمه ينزع الباسور من عجب الذنب إنما نشرب من أموالنا فاسألوا الشرطى ما هذا الغضب(١)

والذي رواه صاحب الأغاني الأصفهاني فيه خلاف، قال: «شرب الأقيشر في بيت خمار بالحيرة فجاءه الشرط ليأخذوه فتحرز منهم وأغلق بابـه وقال: لست أشرب فها سبيلكم على؟ قالوا: قد رأينا العس في كفك وأنت تشرب. قال: إنما شربت من لبن لقحة لصاحب الـدار، فلم يبرحـوا حتى أخذوا منه درهمين، فقـال: إنما لقحتنـا باطية»(٢) . . . الأسات .

## أشبهر القصور المحيطة بالنحف

١ ـ العذيب والصنبر

ومن قصور الحيرة العذيب والصنبر بناهما امرؤ القيس بن النعمان بقرب الفرات للنزهة وقد ذهب حمزة الأصفهاني إلى أن البنّاء الذي عمر الصنبر هو سنهار وروى قتله على يد الملك امرى القيس خلافاً لما هـو مشهور عن قتـل سنهار الخـورنق. وذكر البيت الآتى:

ليت شعري متى تخب به النا قة نحو العذيب والصنبر ولم يذكر ياقوت هذين القصرين بل قال في مادة عذيب: «هو ماء بين القادسية

<sup>(</sup>١) المصدر المذكور «ص ٣٩١» وهذه الأبيات مذكورة في الأغاني في ترجمة الأقيشر.

<sup>(</sup>٢) الأغاني «١١: ٢٥٧» طبعة دار الكتب المصرية.

والمغيثة وقيل: هـو واد لبني تميم وهو من منـازل حاج الكـوفة وقيـل هو حـد السواد، وكان بين العذيب والقادسية مسلحة للفرس وقد أكثر الشعراء من ذكرها(١).

٢ - القصر الأبيض، قال ياقوت: «هو من قصور الحيرة، وفي مادة لحيان من معجم البلدان: هو أبيض النعان. وذكر قول حاتم الطائي:

وما زلت أسعى بسين خص ودارة ولحيان حتى خفت أن اتنصرا

فعلى رواية ياقوت يكون القصر الأبيض وأبيض النعان ولحيان قصراً واحداً بعينه، وجاء في رواية مؤلف كتاب الأغاني أن صاحب القصر الأبيض هو جابر بن شمعون أسقف الحيرة أحد بني أوس بن قلام وقد أتاه الملك النعان مع عدي بن زيد وطلب منه مالاً يستعين به على أمره عند كسرى فأضافها ثلاثة أيام وأعطى النعان ثمانين ألف درهم. فقال النعان للأسقف: لا جرم لا جرى لي درهم إلا على يديك إن ملكت(٢).

٣ ـ قصر الغرس، قال عنه ياقوت هو أحمد قصور الحيرة الأربعة ولم يرد على
 ذلك.

٤ ـ قصر الزوراء أو الزوراء. دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة، ونسب
 بعضهم بناءها إلى المنذر الثالث ابن امرىء القيس الثالث وفيها يقول النابغة الذبيانى:

وأنت ربيع ينعش الناس سيبه وسيف أعيرته المنية قاطع وتسقى إذا ما شئت غير مصرد بزوراء في أكنافها المسك كارع

وقال بعضهم إن أبا جعفر المنصور هدم الزوراء:

٥ ـ قصر العدسيين: كان بالكوفة ـ قبل تأسيسها ـ في طرف الحيرة وهو لبني عهاد بن عبد المسيح بن قيس الكلبي وقد سموا العدسيين نسبة إلى أمهم عدسة بنت مالك بن عامر بن عرف الكلبي، وهذا القصر أول ما فتح المسلمون لما غزوا العراق. على ما قاله بن الكلبي في جمهرة النسب.

<sup>(</sup>١) الحيرة ليوسف رزق الله غنيمة «ص ٢٥».

<sup>(</sup>٢) المرجع المذكور «ص ٢٥».

٦ ـ قصر ابن مازن وقصر الطين وقصر بني بقيلة وذكر أن عبد المسيح بن
 بقيلة لما بني قصره بالحيرة قال:

لقد بنيت للحدثان قصراً لو أن المرء تنفعه الحصون طويل الرأس أقعس مشمخراً لأنواع الرياح به أنين

٧ ـ قصر مقاتل أو قصر بني مقاتل، كان من قصور تلك النواحي، وفيه يقول ابن طخهاء الأسدي:

كان لم يكن بالقصر قصر مقاتل وزورة ظل ناعم وصديق وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويشتاق قلبي نحوهم ويتوق

٨ ـ القصور الحمر: ألمع إليها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، قال: أق أبو زيد الطائي إلى الوليد بن عقبة في سنة مجدبة فأعطاه ما بين القصور الحمر من الحيرة وجعله له حمى(١).

٩ ـ دومة الحيرة، كان فيها حصن وهو حصن الأكيدر السكوني الكندي صاحب دومة الجندل القريبة من المدينة، أجلاه عمر الخطاب ـ رض ـ من دومة فيمن أجلاهم من غير المسلمين إلى الحيرة فنزل في موضع منها قرب عين التمر وبنى به منازل سهاها (دومة) وقيل دوماء باسم حصنه بوادي القرى وعرفت بدومة الحيرة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحيرة «ص ۲۷».

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان في «دومة».



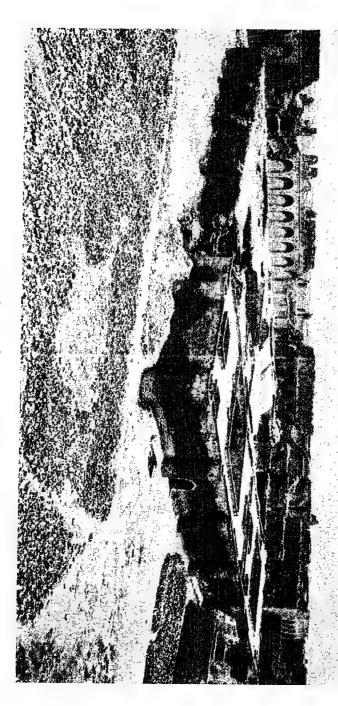





## النجف قبل العصر الأسلامي

بقلم الدكتورة سعاد ماهر محمد<sup>(١)</sup>

(١) مستل من كتاب (مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتحف) ص ٨٧ - ١١٤. ط. دار المعارف بمصر سنة ١٣٨٨هـ، فقد زارت الكاتبة الجليلة. . . النجف عام ١٣٨٥هـ، وسجلت دراسة مفصلة عن تاريخ النجف في عدة فصول كها دونت فصلاً عن التحف والهدايا المخزونة بالمشهد، وهذا الفصل أحد فصول الكتاب وستقرأ البعض من فصوله في صفحات الموسوعة بإذن الله تعالى. .



لأول مرة في تاريخ المشهد النجفي يسمح لسيدة أن تـرى وتفحص ما بـه من الهدايـا والتحف وفي الصورة تتوسط المؤلفة سدنة المشهد ومندوبي مديرية الآثار العراقية.

## النجف قبل العصر الاسلام*ي*

تقع مدينة النجف على حافة الهضبة الغربية التي تفصل العراق عن الحدود الشرقية للمملكة العربية السعودية، فتشغل بحكم موقعها الجغرافي الطبيعي ما بين السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية. ويوجد على حافة الهضبة الصحراوية إلى الجنوب الغربي من مدينة النجف منخفض يعرف باسم (بحر النجف)، إذ كان مجرى لسفن النقل الشراعية، قبل أن يتحول إلى بحيرة من أهوار حافات الهضبة الصحراوية التي كانت مناطق لتصريف مياه الهضبة ومياه الفرات. وقد جفت (بحيرة النجف) وأصبحت أرضاً زراعية، نتيجة لصرف مياه الأنهار وترع الري عنها. وفي القرن العشرين أعيد توصيل المياه لهذه المنطقة، وذلك بشق مجرى ـ تابع للسدة الهندية ـ من نهر الفرات، تم إنشاؤه سنة ١٩١٣ م.

وقد جاء في كتاب الإيمان<sup>(۱)</sup> عن بحر النجف ما يلي: «أما منبع بحر النجف فهو منخفض واقع على الفرات من الجنوب الشرقي من الحيرة، عرف في عصورنا الأخيرة باسم (القرنة)، وهو غير (القرنة) الواقعة على ملتقى دجلة والفرات. وقد وجدت الفيضانات العالية في هذه المنخفضات ما يساعد على اندفاع المياه وانحدارها من الفرات إلى المنخفضات الواسعة من الأراضي المتصلة بالحيرة والنجف، وتكون بسبب ذلك (بحر النجف)، وقد تغير بسبب ذلك مجرى نهر الفرات عدة مرات».

<sup>(</sup>١) الساعدي: مجلة الإيمان ص ١، ٢ (عن هامش موسوعة العتبات المقدسة ج١ ص ١٥).

ثم يضيف الساعدي فيقول: «ويتضح من تتبع التاريخ أن محاولات ولسد هذه المنابع وقطع الصلة بين الفرات وبحر النجف قد حدثت بقصد است الأراضي الزراعية وتنظيم طرق المواصلات النهرية، فكان هذا البحر يجف زه يعود مزة أخرى حين تكون مناسيب مياه الفيضان قد تجاوزت الحدود المألوفة تهدم السدود الترابية وتقلعها من أساسها».

وقد عرف بحر النجف في بعض المراجع الدينية باسم (بحر الني). ويا ذلك مصطفى جواد<sup>(۱)</sup>: «وهناك من الأخبار التي توردها بعض الكتب الديني يتناقلها الناس عن بحر النجف وهو أنه كان يسمى ببحر (الني) فلما جف (الني حد قولهم قالوا (الني جف) ثم ما لبثت الياء أن سقطت في الاستعمال تخفيفاً ف (نجفاً) ومن هنا جاء اسم (النجف)». ويعقب مصطفى جواد على هذه الرواية وومثل هذا الخبر أو الرواية التي أوردتها بعض الكتب يفتقر إلى كثير من الأدلة مقبولة».

وقد ورد في كثير من معاجم البلدان وكتب التراجم والأخبار أن النجف قريباً من بحر فارس، فيذكر ياقوت الحموي (٢): «الحيرة بالكسر ثم السكون كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف، زعموا أن بحر كان يتصل به»، وقال ابن واضح (٣) عند كلامه على الكوفة: «والحيرة منها على أميال، والحيرة على النجف، والنجف على ساحل بحر الملح وكان في قديم الده الحيرة وهي منازل آل بقيلة وغيرهم»، وقال أبو الفداء (٤) في وصف الحيرة: «مدينة جاهلية كثيرة الأنهار وهي من الكوفة على نحو فرسخ»، ثم يضيف: «مدينة جاهلية كثيرة الأنهار وهي من الكوفة على نحو فرسخ»، ثم يضيف: «اليوم على موضع يقال له النجف زعم الأوائل أن بحر فارس كان يتصل به، اليوم مسافة بعيدة». ويقول المسعودي (٥): «وكانت الفرات لأكثر من مائة ينته اليوم مسافة بعيدة».

<sup>(</sup>١) مصطفى جواد: النجف قديماً ص ١٢ (موسوعة العتبات المقدسة).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ص ج٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) ابن وأضح: البلدان ص ٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) تقويم البلدان ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ج ١ ص ٦٢.

بلاد الحيرة ونهرها بين إلى هذا الوقت فيصب في البحر الحبشي في الموضع المعروف بالنجف في هذا الوقت، وكانت تتقدم هناك سفن الصين والهند ترد إلى ملوك الحيرة».

وهناك كثير من القصص والروايات التي تذكر قرب النجف من البحر في صدر الإسلام، فقد ذكر لنا الشريف المرتضى (١) الحديث الذي دار بين خالد بن الوليد وبين عبد المسيح بن بقيلة الغساني عن الحيرة جاء فيه «(سأل خالد)، كم أق لك؟ قال (الغساني): خمسون وثلاثهائة سنة، قال: فيا أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر في السهاوة في هذا الجرف ورأيت المرأة تخرج من الحيرة وتضع مكتلها على رأسها لا تزود الا رغيفا حتى تأتي الشام، ثم أصبحت خراباً يباباً، وذلك دأب الله في العباد والبلاد». وقد أورد المسعودي (٢) هذه القصة برواية وإن اختلفت عنها في التفاصيل ولكنها اتفقت معها في المقصود، وجاء فيها: «خاطب خالد بن الوليد عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني في أيام أبي بكر بن أبي قحافة قال: ما تذكر؟ قال: أذكر سفن عمرو بن بقيلة الغساني في أيام أبي بكر بن أبي قحافة قال: ما تذكر؟ قال: أذكر سفن الصين وراء هذه الحصون، فلما انقطع الماء عن ذلك الموضع انتقل البحر برًّا فصار من البحر في هذا الوقت على مسيرة أيام كثيرة، ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين له ما وصفنا».

ومن الروايات الطريفة التي تذكر كذلك عن قرب النجف من البحر، ما ذكر ابن الدبيثي (٣) في تاريخه عن لسان عبد الجبار بن معيّة العلوي أنه قال: «خرج قوم من أهل الكوفة يطلبون الأحجار (٤) الغروية يجمعونها لأيام الزيارات والمعيشة بها، وبالكوفة من يعمل ذلك إلى اليوم، وأبعدوا في الطلب إلى النجف وساروا فيه حتى خافوا التيه فوجدوا ساجة كأنها سكان مركب عتيقة وإذا عليها كتابة، فجاؤوا بها إلى الكوفة، فقرأناها، فإذا عليها مكتوب: سبحان مجري القوارب، وخالق الكواكب، المبتلي بالشدة امتحاناً، والمجازي بالإحسان إحساناً، ركبت في البحر في طلب الغني،

<sup>(</sup>١) أمالي الشريف المرتضى ج١ ص ١٨٨.

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب جـ ۱ ص ۹۲.
 (۳) الروض الأنف ج ۲ ص ۳۱۹.

<sup>(</sup>٤) تعرف عند الشيعة باسم التربة يضعونها أمامهم عند تأدية الصلاة. أقول: لا يبعد أن يراد بالأحجار الدر النجفي المعروف.

ففاتني الغنى وكسر بي، فأفلت على هذه الساجة، وقاسيت أهوال البحر وأمواجه، ومكثت عليها سبعة أيام ثم ضعفت عن مسكها، فكتبت قصتي بجـدية كـانت معي في خريطتي، فرحم الله عبداً وقعت هذه الساجة إليه فبكى لي، وامتنع عن مثل حالي».

ويرجع جهور<sup>(1)</sup> مؤرخي المسلمين في العصور الوسطى السبب في اتصال النجف ببحر فارس إلى الخندق العظيم المنسوب إلى أحد ملوك الفرس الساسان والذي أطلق عليه العرب اسم سابور ذي الأكتاف، ونخص بالذكر من هؤلاء المؤرخين ياقوت الحموي<sup>(7)</sup> الذي قال: وخندق سابور في برية الكوفة، حفره سابور بينه وبين العرب خوفاً من شرهم، قالوا: كانت هيث وعانات مضافة إلى طوج الأنبار، فلها ملك أنوشروان (٥٣١ - ٥٧٥ م) بلغه أن طوائف من الأعراب يغيرون على ما يقرب من السواد إلى البادية، فأمر بتجديد سور مدينة تعرف بالنسر، كان سابور ذو الأكتاف بناها وجعلها مسلحة تحفظ ما يقرب من البادية، وأمر بحفر خندق من هيث يشق طف البادية إلى الكاظمة عما يلي البصرة وينفذ إلى البحر. وبني عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعاً لأهل البادية من السواد، فخرجت هيث وعانات بسبب ذلك الخندق من طوج شاه فيروز، لأن عانات كانت قرى مضمومة إلى هيث».

ويجمل الأستاذ الدكتور مصطفى جواد (٣) كل ما جاء في المراجع التاريخية ومعاجم البلدان عن قرب النجف من بحر فارس وعن خندق سابور في الفقرة التالية: «ولكننا لا نعد ذلك تصديقاً لوجود بحر حقيقي، وإنما نفهم أن الفرات كان يسبح ماؤه في تلك البطاح ويرفده الخندق الذي شقه سابور ذو الأكتاف (٣١٠ - ٣٨٠ م) في غربي الفرات بين أعلى الفرات وغربيه وأسافله، وترفده كذلك الأودية التي تأتي من النجاد الغربية، صحراء الساوة القديمة من شهالي جزيرة العرب، فتكون بطائح

<sup>(</sup>۱) ابن الدبيثي في الروض الأنف ج۱ ص ٢٦٥، النخشري: الفائق ج۱ ص ٥٩٠، النهاية في غريب الحديث والأثر ج٢ ص ٢٦، ٦٦ مص ٨، الطبري ج٢ ص ٢٨، ٦٦ ياقوت: معجم البلدان ص ١٥٠ المشترك ص ١٦٠، مراصد الاطلاع، البلاذري، فتوح البلدان ص ٢٩٦، البيان والتبيين ج٢ ص ٢٠٣، الأغاني ٩ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان في مادة (خندق).

<sup>(</sup>٣) النجفُ قديمًا ص ١٥.

واسعة ترى كأنها البحر وكان من بقاياها «بحر الشنافية» و «بحر النجف» المعروف الإسم حتى اليوم. ولا يبعد اتصال هذه البطائح ببحر فارس، فخندق سابور كان واسعاً وعميقاً ويتصل ببحر فارس في الخليج المعروف اليوم بخور عبد الله، لأنه إنما حفره ووسعه ليحمي بلاده من هجهات العرب الخاطفة ولإخصاب الأرض للأعراب الموالين له».

أما عن النجف في العصر الحديث، فإن ما تركه لنا الرحالة بارلو(۱) الذي زار العراق (سنة ١٨٨٩ م ـ ١٣٠٦ هـ) وشاهد نهر الفرات وروافده بنفسه، لخير دليل على أن النجف كانت تقع على بحيرة تسمى (بحر النجف)، إذ يقول: إن النهر المسمى نهر الهندية يجري في الجبهة اليمنى من الفرات وهو يحمل نصف مياه نهر الفرات فيترك مدينة كربلاء، على جهته الغربية، وأطلال بابل في الجهة الشرقية، ثم يصل إلى مدينة النجف فيصب هناك في بحيرة تسمى (بحر النجف) يبلغ طولها (٢٠) ميلاً وعرضها (٣٠) ميلاً. ثم يتكلم على بحر النجف فيقول: «والمياه بعد أن تتجمع في بحر النجف تتغلب عليها المواد المعدنية وتغدو مياهها كمياه البحر مالحة وغير صالحة للإفادة منها، ولكن هذا البحر كان خير طريق للمواصلات بين النجف وسائر جهات العراق، بل حتى بين النجف وخارج العراق». ويقول الأستاذ بارلو: «إن أكثر الزائرين الذين يقدمون من الهند لزيارة الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف كانوا يسلكون طريق الفرات، (فالعطشان) فشط (الشنافية) وإن سفناً كبيرة ذات حمولة تبلغ يسلكون طريق الفرات، (فالعطشان) فشط (الشنافية) وإن سفناً كبيرة ذات حمولة تبلغ خسين طنًا تمر من هذا الطريق النهري الذي ينتهي بالنجف».

ومدينة النجف تعلو سطح البحر بما يقرب من (٢٣٠) قدماً، ومن هنا جاء إسمها فقد ورد في معاجم (٢٦) اللغة: «وفي بطن الوادي نجفة ونجف وهي مكان مستطيل كالجدار لا يعلوه الماء(٣)، وجاء في المخصص (١٠): «والنجف والنجاف شيء

<sup>(</sup>١) بارلو: وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ج٢ ص ٢٦٥ (هامش موسوعة العتبات المقدسة ص ١٦).

<sup>(</sup>٢) الجُـوَهري: الصَحاح، القاموس المحيط ج٣ ص ٢٠٤، المقاييس ج٥ ص ٣٩٥، ابن منظور: (لسان ( العرب) ابن فارس.

<sup>(</sup>٣) الزنخشري: أساس البلاغة.

<sup>(</sup>٤) ابن سيده: ج١٤ ص ٢٥.



خريطة للمثلث الحضاري (الحيرة ـ الكوفة ـ النجف)

يكون في بطن الوادي شبيه بنجاف الغبيط جنداً وليس بحد عريض، له طول منقاد من بين معوج ومستقيم الماء، والنجفة شبه التل». وقال ابن الأعرابي: «النجفة المسناة، والنجف التل».

وقال الأزهري: «والنجفة التي بظهر الكوفة وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها»(١).

وقد لخص الدكتور مصطفى جواد كل تلك المعاني التي وردت في معاجم اللغة ومعاجم البلدان في تفسير معنى النجف فقال: «وفذلكة الأقوال أن النجف، إنما سمي بهذا الإسم لأنه يعني أرضاً عالية معلومة تشبه المسناة تصد الماء عها جاورها وينجفها الماء من جوانبها أيام السيول، ولكن لا يعلوها كالنجد والسد، وتغلب على شكلها الاستطالة دون الاستدارة»(٢).

ويقول الدكتور مصطفى جواد: «الحيرة المدينة العربية المشهورة في تاريخ العرب وجغرافية بلادهم، أنشئت في منطقة النجف، وكان ينبغي أن تضاف إليه فيقال (محيرة النجف) إلا أن العادة جرت بتعريف الغامر بالعامر فأضيف النجف إلى الحيرة فقيل (النجف الحاري) أي «النجف الحيري». ثم استشهد ببعض أبيات من الشعر أوردها ياقوت لبعض أهل الكوفة جاء فيها:

وبالنجف الحاري إن زرت أهله خرجن بحب اللهو من غير ريبة يردن إذا ما الشمس لم يخش حرها إذا الحار آذهن للذن بفيئة

مها مهملات ما عليهن سائس عفائف باغي اللهو منهن آيس ظلال بساتين جناهن يابس كها لاذ بالظل الظباء الكوانس(٣)

وإذا كان الدكتور مصطفى جواد يرى \_ كها قال في الفقرة السابقة \_ أن تضاف الحيرة إلى النجف فيقال: «حيرة النجف»، لا «النجف الحاري»، فإن الإضافة في

<sup>(</sup>١) وقال هذا المعنى تماماً كذلك الفيروزآبادي في القاموس، والمطرزي في المغرب، وفخر الدين المطريحي في مجمع البحرين.

<sup>(</sup>٢) النجف قديماً: الموسوعة ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: معجم البلدان في (النجف).

التسمية الأولى، والنعت في الثانية، لم تعد ذات موضوع، لأن إسم الحيرة تلاشى بعد الفتح الإسلامي وحل محله إسم البقعة المختارة التي شرفها مرقد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتي أخذت إسمها من اسم المنطقة كلها وهي النجف.

وقد يكون من المفيد أن أذكر هنا في إيجاز إمارة الحيرة، فهو في الواقع تاريخ مدينة النجف قبل الإسلام، سواء أكانت هي الأصل والحيرة هي الفرع، أو العكس، وقد يهدينا هذا التاريخ إلى معرفة الأصل من الفرع.

كانت البدو تفد إلى تلك المنطقة لابتياع حاجياتهم، كما يفد عليها جماعات من مدن العراق والجزيرة، وأصبح سكانها في القرن الثالث الميلادي خليطاً من العرب. ولما قامت دولة آل ساسان في فارس سنة ٢٢٦ م، حاولت طرد هؤلاء العرب من تخوم دولتهم، ولكنها لم تستطع ذلك، ورأت من حسن السياسة الانتفاع بهم فأسست إمارة الحيرة في سنة ٢٤٠ م، وعينت عمرو بن عدي بن نصر اللخمي أميراً عليها. وقد بحث بعض المؤرخين تحليل إسمها، فقال بعضهم إنها سميت كذلك من الحيرة أو الضلال، وزعم آخرون أنها سميت الحيرة من الحور، أي شدة البياض، وذلك لبياض أبنيتها، والحقيقة أن إسمها سرياني معناه الحصن أو المعقل.

وكانت العلاقة بين دولة فارس وإمارة الحيرة قائمة على أساس أن يقدم عرب الحيرة الطاعة لملك فارس وهو يولي عليهم أميراً من بينهم، وعليهم أن يصدوا كل من يحاول الإغارة على بلاد فارس من نواحيها، وفي مقابل ذلك يعفون من الإتاوة. وقد ساعدت إمارة الحيرة دولة فارس في حروبها التي شنها على الدولة الرومانية الشرقية، وفي نشر نفوذها في بلاد البحرين واحتلال بلاد اليمن. على أن ملوك الفرس من الساسانيين عدلوا منذ أواخر القرن السادس الميلادي وأوائل القرن السابع عن سياسة استخدام عرب الحيرة في أغراضهم الحربية والسياسية، كما عمدوا إلى إزالة استقلال هذه المملكة وصاروا يتدخلون في تولية أمرائها وفي سياستها الداخلية، وكان من أثر ذلك أن ضعفت الأداة الحكومية في هذه الإمارة ووقعت الحروب بين قبيلة بكر التي احتمى بها النعان بن المنذر أمير الحيرة وبين الفرس ومن انضم إليهم من عرب الحيرة ودارت الدائرة فيها على الفرس في واقعة (ذي القار) بالقرب من الأنبار،

وكانت هذه أول انتصار للعرب على الفرس. ولم يمض على هذا الانتصار الذي ظفر به العرب وقت طويل حتى استعاد المناذرة سلطتهم على الحيرة فولى إمارتها المنذر بن النعران بن المنذر سنة ٦٢٨ م، وظل والياً عليها حتى فتحها خالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق.

وتعتبر النجف الحالية ضاحية جميلة من ضواحي الحيرة يختلف إليها ملوك الساسان وأمراؤها طلباً للراحة والاستجهام، وذلك لطيب مناخها، كها اتخذوها مصحة فقد كان هواؤها علاجاً للأجسام العليلة. فقد جاء في البيان والتبيين: «ومن أجل صفاء الماء والهواء وغداوة الأرض بني المناذرة قصرهم المشهور (الخورنق) قرب النجف» (۱). وقد اختلف الكتّاب العرب في معنى قصر الخورنق الذي بني بظاهر الحيرة (بضاحية الحيرة النجف) فمنهم من يقول إنه عربي الاشتقاق من (الخرنق) فريق ثالث إلى أنه فارسي من (كوورنة) بمعنى ذي السقف الجميل، على حين يقول فريق آخر أنه فارسي معرب من (خورن كاه) أي موضع الأكل والشرب وهذا المعنى هو الأرجح عند معظم الكتّاب.

وكما اختلف المؤرخون في معنى (الخورنق) كذلك تفرقوا شيعاً وأحزاباً فيمن بنى هذا القصر، وإن كانوا قد أجمعوا على أنه بني بظاهر الحيرة في مكان صحي وهو (النجف) فيقول البعض إن الذي أمر ببناء الخورنق هو النعمان بن امرىء القيس، فقد جاء في معجم (٢) البلدان: «الخورنق الذي عليه أهل الأثر والأخبار أن الخورنق قصر كان بظهر الحيرة. وقد اختلفوا في بانيه فقال الهيثم بن عدي: الذي أمر ببناء الخورنق النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن الحارث بن الحورنق النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن الحارث بن عنها ويضيف «ملك ثمانين سنة وبنى الخورنق في ستين سنة، بناه له رجل من الروم يقال له سنهار». ويقول البعض الآخر: إن بهرام جور بن يزدجرد هو الذي أمر ببنائه، إذ يقول ابن الكلبي (٣): «صاحب الخورنق والذي أمر ببنائه بهرام جور بن يزدجرد بن

<sup>(</sup>١) الجاحظ: البيان والتبيين ج٢ ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ياقوت ص ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) ابن الكلبي: الأصنام ص ٧٩.

سابور ذي الأكتاف، وذلك أن يزدجرد كان لا يبقى له ولد، وكان لحق إبنه بهرام جور في صغره علة تشبه الاستسقاء فسأل عن منزل مرىء، صحيح من الأدواء والأسقام ليبعث بهرام إليه خوفاً من العلة، فأشار عليه أطباؤه أن يخرجه من بلده إلى أرض العرب ويسقى أبوال الإبل وألبانها، فأنفذه إلى النعمان وأمره أن يبني له قصراً مثله على شكل بناء الخورنق فبناه له وأنزله إياه وعالجه حتى برىء من مرضه، ثم استأذن أباه في المقام عند النعمان فأذن له فلم يزل عنده نازلاً قصره الخورنق حتى صار رجلاً». وفريق ثالث(۱) ينفي نسبته إلى النعمان اللخمي، ويقول: إن تاريخه يرجع إلى تاريخ أبعد قدماً. كما نفوا أن يكون المهندس الذي قام بالبناء سنمار، الذي يرجح أن يكون شخصية أسطورية(۲).

ويقال إن قصر الخورنق كان من روائع الفن المعاري في العصر الساساني، فقد ورد في وصفه، أنه كان يتلألا ليلاً ونهاراً بالألوان المختلفة، فيظهر في الصباح أزرق اللون، وفي الظهيرة أبيض اللون، وفي العصر أصفر. وكان بما زاد في بهاء قصر الخورنق وروعته موقعه الطبيعي، فكان يشرف على النجف وما يليه من البساتين والأنهار من ناحية الغرب وفي تجاهه نهر الفرات ولذلك افتتن به بعض الشعراء ونظموا القصائد في الإشادة بذكره. وظل قصر الخورنق قائماً - كما يظهر ذلك من أقوال الشعراء - حتى بعد الفتح الإسلامي، وأدخل عليه ولاة الكوفة كثيراً من الإصلاحات. ويذكر أبو بكر أحمد بن مروان المالكي، بسنده عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: «دخلت على علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيباً وأنت تفعل بنفسك هذا؟ فقال: إني والله لا أرزا من أموالكم شيئاً وهذه القطيفة التي أخرجتها من بيتي (أو قال): من المدينة»(٣).

وهناك قصر آخر بمنطقة النجف يلي الخورنق في العظمة والبهاء، هو قصر السّدير، ويقرن إسمه في كثير من الأحيان بالخورنق في قصائد الشعراء وروايات

<sup>(</sup>۱) الطبري ص ٥٥٥. . Rothestein: P.76, Noeldeke: P.86.

Arthur Christensen: L'Iran sous les Sassanides, P. (444) (7)

<sup>(</sup>٣) المجالسة «مخطوط بمكتبة باريس رقم (٣٤٨١) ورقة ٥ عن موسوعة العتبات المقدسة ص ٢٥».

المؤرخين، وينسب بناء هـذا القصر إلى النعمان ابن امرىء القيس. وفي ذلك يقول عدی بن زید:

> رف يرمأ وللهدى تفكر لك والبحر معرضاً والسّدير طة حي إلى المات يسمير

وتبــين رب الخــورنق إذ أشــ فارعوى قلبه وقال فما غبر

وقد اختلف المؤرخون في تعيين موقع بناء السدير، فذهب فريق إلى أن الخورنق والسَّدير، كانا في مكان واحد، وأنه يطلق عليها اسم الخورنق، وهناك من يقول إن الخورنق كان في بقعة غير البقعة التي بني فيها السدير. كما اختلف في تفسير معنى السدير، فقال البعض إنه عربي من قولنا أرى سدير نخل أي سواده وكثرته، لكن الأصح أنه فارسي معرب، ويتكون من كلمتين (سه) بمعنى ثلاثة و (دير) بمعنى قبـة، فيكون المعنى هو البيت المعقود عليه ثلاث قباب.

ويفهم من بعض القصص والروايات التي ذكرتها معاجم البلدان أن الخورنق والسدير يقعان في منطقتين متقابلتين على حدود الحيرة، فقد جاء في حديث ياقوت عن دير هند الصغرى بنت النعيان بن المنذر المعروفة بالحرقة ، الرواية التالية: «قال هشام بن الكلبي، كان كسرى قد غضب على النعمان بن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهداً لله إن رده الله إلى ملكه أن تبني ديراً تسكنه حتى تموت، فخلي كسرى عن أبيها النعمان فبنت الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه. وهي التي دخل عليها خالد بن الوليد لما فتح الحيرة فسلمت عليه، وقد دار بينهما حديث طويل جاء فيه: «قال لها، أخبريني بشيء أدركت قالت: ما طلعت الشمس بين الخورنق والسدير إلا على ما هو تحت حكمنا، فما أمسى حتى صرنا خولاً لغرنا ١٥٠١.

كذلك ذكر بعض الشعراء في قصائدهم صراحة أن الخورنق يقع في الشال والسدير في الجنوب فقد جاء في ياقوت(٢) هذه الأبيات:

<sup>(</sup>۱) ياقوت ج ۲ ص ٦٤٢. (۲) معجم البلدان ج ٤ ص ١٠٧.

ال أرباب الصليب

يا دار غير رسمها مرّ الشهال مع الجنوب بين الخورنق والسدير فبط ن قصر أبي الخصيب فالدير فالنجف الأشم جب

وعلى أية حال فقد بلغ من شهرة هذين القصرين أن أصبح طرازهما علماً على طراز الحيرة المعماري، واشتهر بين العرب باسم الطراز الحيري، وقد أكثر خلفاء الدولة العباسية من استعماله في مبانيهم الخاصة والعامة، وفي ذلك يقول المسعودي(١): «أحدث المتوكل في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيري وذي الكمين والأروقة، وذلك أن بعض ندمائه حدثه في بعض الليالي أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية من بني نصر أحدث بنياناً في دار قراره وهي الحيرة على صورة حرب لئلا يغيب عنه ذكره، فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر والكمان ميمنه وميسره، ويعلو كل منها قبة فسمى السدير»(٢).

ويقول الشابشتي (٣): السدير قصر عظيم من أبنية ملوك لخم في قديم الزمان وما بقي الآن منه فهو ديارات وبيع للنصارى. وقد ذكر علي بن محمد الحماني العلوي بعض هذه المواضع في قصيدته التي جاء فيها:

لا توازى بالمواقف بين الغدير إلى السدير إلى ديارات الأساقف فسمدارج السرهسان في أطهار خائفة وخائف دمن كأن رياضها يكسين أعلام المطارف غدرانها فيها عشور في مصاحف

كم وقفة لك بالخورنق وكيأنميا

أما عن قصور إمارة الحيرة فهي كثيرة تزخر بها معاجم(٤) البلدان وكتب التراجم والأخبار، وقد عني بجمع المهنم منها الدكتور مصطفى جواد(°)، ولما كان حـديثنا عن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) الديآرات ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) العمري: مسالك الأبصار ج١ ص ٢٨٥، ياقوت ج٢ ص ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) البلاذري ص ٢٦٥، ياقوت ج ٤ ص ١٠٩ ج٤ ص ٨٠٧، الكامل ج١ ص٢٩٩، ابن الأثير ج١ ص

<sup>(</sup>٥) موسوعة العتبات المقدسة (قسم النجف ص ٥٨).

مدينة النجف خاصة فقد رأيت أن أذكر أسماء تلك القصور فقط دون التعرض إلى وصفها وهي:

(۱) القصر الأبيض: يقول ياقوت هو من قصور الحيرة، كما عرف باسم أبيض النعمان، ويقول أبو الفرج الأصفهاني(۱): إن صاحب الفصر الأبيض هو جابر بن شمعون أسقف الحيرة أحد بني أوس بن قلام.

(٢) العذيب والصنبر: من قصور الحيرة بناهما امرؤ القيس بن النعمان بقرب الفرات للنزهة.

(٣) قصر الزوراء: اختلف في اسم بانيه وإن كان المرجح هو النعمان بن المنذر وفيه يقول النابغة الذبياني:

وأنت ربيع ينعش الناس سيبه وسيف أعرته المنية قاطع وتسقى إذا ما شئت غير مصرد بزوراء في أكنافها المسك كارع

(٤) قصر مقاتل: أو بني مقاتل: وفيه يقول ابن طخماء الأسدي:

كأن لم يكن بالقصر قصر مقاتل وزورة ظل ناعم وصديق وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويشتاق قلبي نحوهم ويتوق

وقصر الفرس والقصور الحمر وقصر ابن مازن وقصر البطين وقصر بني بقيلة وغيرها كثير.

### \* \* \*

وقد كان لموقع مدينة النجف الجغرافي على اعتبار أنها ضاحية الحيرة وتطرفها في الصحراء أثر كبير في انتشار الأديرة المسيحية فيها، ومن أشهرها الأديرة الآتية: دير الأسكون، ويقول ياقوت(٢): وهو بالحيرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون من ورد عليهم وعليه سور عال حصين، وعليه باب حديد ومنه يهبط

<sup>(</sup>١) يوسف رزق الله غنيمة: الحيرة ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ج٢ ص ٦٩٢.

إلى غدير بالحيرة، أرضه رضراض ورمل أبيض وله مشرعة تقابل الحيرة لها ماء إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحيرة.

ويعتبر دير فاثيون في أعلى النجف ودير ابن مـزعوق في جنـوبها من أشهـر أديرة الحيرة قال فيها الشاعر محمد بن عبد الرحمن الثرواني(١):

يفيض هذا النسيم من طرف الشام ودر الندي على الشجر

قلت له والنجوم طالعة في ليلة الفصح أول السحر هـل لـك في مـــار فــاثيـــون وفي للــــد ابن مـزعـــوق غـــير مختصر

وقال ياقوت: «دير المزعوق ويقال دير ابن مزعوق وهو قديم بطاهر الحيرة» وجاء في المسالك: «دير ابن مزعوق هو بالحيرة قريب من دير الحريق، في أنزهة البقاع زهراً، ورقيق هواء ودفق ماء». ويقول الشابشتي (٢): «ودير فاثيون أسفل النجف ودير ابن مزعوق بحذاء قصر عبد المسيح بأعلى النجف».

أما دير (مارت مريم) فيقول ياقوت (٣) في معجم البلدان: «دير قديم من بناء آل المنــذر بنواحي الحــيرة بين الخــورنق والسديــر وبين قصر أبي الخصيب مشرف عــلي النجف، وفيه يقول الثرواني:

وظيل فينائها فيقيف ر ملاعب السلف

بحارت مريم الكبرى فقصر أبي الخصيب المش رف المرخى على النجف فسأكتساف الخسورنق والسسدي

وقال أبو إسحاق المُوصلي(٤): «لما خرجت مع الـواثق إلى النجف درنـا بالحـيرة ومررنا بدياراتها فرأيت دير مريم بالحيرة فأعجبني موقعه وحسن بنائه فقلت:

نعم المحل لمن يسعى للذته دير لمريم فوق الظهر معمور ظل ظليـل ومـاء غـير ذي أسن وقياصرات كأمشال البدمي حيور

<sup>(</sup>١) المسالك ج١ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) الديارات ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ياقوت ج ٣ ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ج ٥ ص ٤٢٧ .

وجاء في مسالك الأبصار (١): «دير مارت مريم، هو بالحيرة من بناء المنذر، وهما ديران متقابلان وبينها مدرجة الحاج وطريق السابلة إلى القادسية، وهما مشرفان على النجف ومن أراد الخورنق عدل عن جادتها ذات اليسار».

ومن الأديرة المشهورة ديارات الأساقف وصفها الشابشتي<sup>(۲)</sup> فقال: «هذه الديارات بالنجف بظاهر الكوفة وهو أول الحيرة، وهو إما قباب أو قصور تسمى ديارات الأساقف، وبحفرتها نهر يعرف بالغدير، عن يمينه قصر أبي الخصيب مولى أبي جعفر، وعن شياله السدير، وبين ذلك الديارات. وقصر أبي الخصيب هذا أحد متنزهات الدنيا وهو مشرف على النجف وعلى ذلك الظهر، ويصعد من أسفله على درجة طولها خمسون مرقاة إلى سطح حسن ومجلس؛ فيشرف الناظر على النجف والحيرة من ذلك الموضع، ثم يصعد منه على درجة أخرى طولها خمسون مرقاة إلى سطح فسيح ومجلس عجيب، وأبو الخصيب هذا مولى أبي جعفر المنصور وحاجبه».

وجاء في تاريخ الطبري<sup>(٣)</sup> في حديثه عن النعمان بن المنذر ما يلي: «كان النعمان، قد غزا الشام مراراً فذكر أنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار، مما يلي المغرب، وعلى الفرات مما يلي المشرق. وهو على متن النجف في يوم من أيام الربيع فأعجبه ما رأى من الخضرة والنور والأنهار».

ومن آثار النجف الهامة التي كثر ذكرها في المراجع العربية الغريان، وذلك لقربها من قبر الإمام علي رضوان الله عليه، وقد اتفقت المراجع (٤) جميعها على أنه نصب تذكاري بظاهر الكوفة قرب قبر الإمام علي، فيقول ياقوت (٥): «الغريان، تثنية الغري وهي المطلى بالغراء. والغري نصب كان يذبح عليه العتائر، والغريان طربالان وهما بناآن كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر الإمام علي بن أبي طالب بناهما

<sup>(</sup>١) ابن فضل الله العمري ج١ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) الديارات ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج١ ص ٨٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن فضل الله العمري ج١ ص ٣١٧، الأغاني ج٢ ص ٣٤٦، أبو علي القالي في الأمالي ج١ ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ص ٤/ ١٩٦.

المنذر بن امرى القيس بن ماء الساء». أما السبب في بناء هذا السبب في ذلك فيسرد ياقوت رواية أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة جاء فيها: وكان السبب في ذلك أنه كان له نديمان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة والآخر عمر بن سعود فثملا فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه، فأمر وهو سكران فحفر لهما حفرتان في ظهر الكوفة ودفنهما حيين. فلما أصبح الصباح استدعاهما، فأخبر بالذي أمضاه فيها فغمه ذلك وقصد حفرتهما وأمر ببناء طربالين عليهما وهما صومعتان، فقال المنذر: ما أنا بملك إن خالف الناس أمرى، لا يمر أحد من وفود العرب إلا بينهما، وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم، يذبح في يوم بؤسه كل ما يلقاه ويغري بدمه الطربالين».

ويضيف على ذلك المسعودي (١) قصصاً أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة فيقول: «وسن (الملك) أن لا يمر بها أحد من الملك فمن دونه إلا سجد لها، وكان إذا سن الملك سنة توارثوها، وأحيوا ذكرها ولم يميتوها، وجعلوها عليهم حكماً واجباً، وفرضاً لازماً، وأوصى بها الآباء أعقابهم، فعبر الناس بذلك دهراً طويلاً لا يمر أحد من صغير ولا كبير إلا سجد لها، فصار ذلك سنة لازمة كالشريعة والفريضة، وحكم فيمن أبى أن يسجد لهما بالقتل بعد أن يحكم لهما بخصلتين يجاب إليهما كائناً ما كان، ويستمر المسعودي في سرد باقي الأسطورة مبيناً ما حدث (لقصار) امتنع عن السجود فحكم عليه بالإعدام، وعندما طلب إليه أن يذكر خصلتين، تحايل في طلبه حتى نجا من عقوبة القتل.

ويقال إن مدينة النجف كانت ولا تزال تشتهر بوجود نوع من الصخر الشفاف في المناطق المرتفعة بها، فقد ورد في قصيدة علي بن محمد الحماني العلوي التي يذكر فيها النجف وما بها من عمائر البيت التالى:

دريسة الحصباء كا فوريسة فيها المشارف

ويضيف الدكتور مصطفى جواد(٢)، أنه نسبه إلى وجود هذا النوع من الصخر في أرض النجف قد سمى المصريون «الثريا النورية الصناعية» باسم (النجفة). وبما

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج٢ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة ص آه (هامش).

أن (النجفة) تعلق في أعلى الغرف، فأصبحت بالإضافة إلى شفافية صخرها مرتفعة تشرف على ما حولها فأصبحت إسماً على مسمى.

وكما كانت النجف ذات مركز ممتاز بالنسبة لإمارة الحيرة العربية قبل الإسلام، كانت كذلك ذات أهمية خاصة بالنسبة للفتوحات الإسلامية. فقد نزل بها القائد العربي خالد بن الوليد هو وقواده الذين شاركوا في فتح منطقة الحيرة. فقـد جاء في فتوح البلدان «أن أبا بكـر رضي الله عنه كتب إلى خـالدّ بن الـوليد المخـزومي يأمـره بالمسير إلى العراق، وكتب أبو بكر إلى المثنى بن حارثة يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه». وأقبل خالد إلى مجتمع الأنهار فلقيه أراذبة صاحب مسالح كسرى فيها بينه وبين العرب، فقاتله المسلمون وهزموه ثم نزل خالد خفان، ويقال بل سار قاصداً إلى الحيرة فخرج إليه عبد المسيح بن عمر بن قيس بن حيان بن بقيلة، واسمه بقيلة الحارث وهو من الأزد، وهانىء بن قبيصة بن مسعود الشيباني، وأباس بن قبيصة الطائي، ويقال فروة بن إياس. وكان إياس عامل كسرى أبرويز على الحيرة بعد النعمان بن المنذر فصالحوه على مائة ألف درهم، ويقال على ثمانين ألف درهم في كل عام، وعلى أن يكونوا عيوناً للمسلمين على أهل فارس». وقد اشترط أهل الحيرة من النصاري «أن لا يهدم لهم بيعة ولا قصراً». وروى أبو نخنف عن أبي المثنى الوليد بن القطامي وهو الشرقي بن القطامي الكلبي: أن عبد المسيح استقبل خالداً وكان كبير السن فقال له خالد: من أين أقصى أشرك يا شيخ؟ قال: من ظهر أبي، قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: ويحك في أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي. قال: ويحك على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض. قال: أتعقل؟ قال: نعم وأقيد. قال: ويحك إنما أكلمك بكلام الناس. قال: وأنا إنما أجيبك جواب الناس. قال: أسلم أنت أم حرب؟ قال: بل سلم. قال: فها هذه الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه حتى يجيء الحليم. ثم تذاكرا الصلح فاصطلحا على مائة ألف يؤدونها في كل سنة، فكان الذي أخذ منهم أول مال حمل إلى المدينة من العراق. واشترط عليهم أن لا يبغوا المسلمين غائلة، وأن يكونوا عيوناً على أهل فارس وذلك سنة ١٢ هـ». وفي رواية أخرى للحسين بن الأسود عن يحيى بن آدم قال: «سمعت أن أهل الحيرة كانوا ستة آلاف رجل، فألزم كل رجل منهم أربعة عشر درهماً وزن خمسة، فبلغ ذلك

أربعة وثمانين ألفاً وزن خمسة، تكون ستين وزن سبعة، وكتب لهم بلذلك كتاباً قد قرأته». وفي رواية ثالثة عن يزيد بن نبيشة العامري أنه قال: «قدمنا العراق مع خالد بن الوليد فانتهينا إلى مسلحة العذيب ثم أتينا الحيرة وقد تحصن أهلها في القصر الأبيض وقصر ابن بقيلة وقصر العدسيين، فأجلنا الخيل في عرصاتهم ثم صالحونا».

وقالوا(۱) في رواية رابعة: «وبعث خالد بن الوليد بشير بن سعد أبا النعمان بسن بشير الأنصاري إلى بانقيا، فلقيته خيل الأعاجم عليها فرخبنداذ فرشقوا من معه بالسهام وحمل عليهم فهزمهم، وقتل فرخبنداذ، ثم انصرف وبه جراحة انتقضت به وهو بعين التمر، فهات منها. ويقال إن خالداً لقى فرخبنداذ بنفسه وبشير معه. ثم بعث خالد جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل بانقيا؛ فخرج إليه بصبهرى بن صلوبا فاعتذر إليه من القتال وعرض الصلح فصالحه جرير على ألف درهم وطيلسان» فقالوا: «وكتب خالد لبصبهرى بن صلوبا كتاباً ووجه إلى أبي بكر بالطيلسان مع مال الحيرة وبالألف درهم، فوهب الطيلسان للحسين بن على رضى الله عنها».

وجاء في الطبري (٢) في حوادث سنة ١٢هـ: «أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد يأمره أن يسير إلى العراق، فمضى خالد يريد العراق حتى نزل بقريات من السواد يقال لها بأبقيا وبأروسها وأليس، فصالحه أهلها، وكان الذي صالحه عليها ابن صلوبا وذلك في سنة اثنتي عشرة، فقبل منهم خالد الجزية وكتب لهم كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادي ومنزله بشاطىء الفرات، إنك آمن بأمان الله إذا حقن دمه بإعطاء الجزية وقد أعطيت من نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتك بأنقيا وبأروسها ألف درهم فقبلتهها منك ورضي من معي من المسلمين بها منك ولك ذمة الله وذمة محمد بالمراه وذمة المسلمين على ذلك».

ثم واصل خالمد بن الوليد السير حتى نول الحيرة «فخرج إليه أشرافهم مع قبيصة بن أياس بن حية الطائي، وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر، فقال

<sup>(</sup>١) البلاذري ص ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري ج٢ ص ٥٥١.

له خالد ولأصحابه أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منهم على الحياة، جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم، فقال له قبيصة بن أياس: ما لنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعطيك الجزية، فصالحهم على تسعين ألف درهم، فكانت أول جنزية وقعت بالعراق هي والقريات التي صالح عليها ابن صلوبا. وجاء في حوادث يـوم المقر وفم فـرات بادقـلي(١): «لما أصاب خالد ابن الأراذبة على فم فرات بادقلي قصد للحيرة واستلحق أصحابه وسار حتى نزل بين الخورنق والنجف، فقدم خالد الخورنق وقد قطع الأراذبة الفـرات هـربـــأ من غير قتال، وإنما حداه على الهرب أن الخبر وقع إليه بموت أردشير ومصاب إبنه وكان عسكره بين الغريين والقصر الأبيض، ولما تتام أصحاب خالد إليه بالخورنق، خرج من العسكر حتى يعسكر بموضع عسكر الأراذبة بين الغريين والقصر الأبيض، وأهل الحيرة متحصنون، فأدخل خالد الحيرة الخيل من عسكره، وأمر بكل قصر رجلًا من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم، فكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض، وفيه إياس بن قبيصة الطائي، وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر العدسيين وفيه عـدي ابن عدي المقتول، وكان ضرار بن مقرن المزني عاشر عشرة إخوة له محاصراً قصر بني مازن، وفيه إبن أكال، وكان المثنى محاصراً قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح، فدعوهم جميعاً، وأجلوهم يوماً، فأبي أهل الحيرة ولجوا فناوشهم المسلمون».

وتدل أحداث الحرب التي دارت بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين أهل الحيرة عامة والنجف خاصة، أن معظم أهل النجف كانوا من العرب العاربة أو العرب المتعربة وأن لغتهم هي العربية فقط. فقد حدث عندما استولى المسلمون على قصور النجف، أن عهد خالد بن الوليد إلى أمرائه أن يدعوا أهل النجف إلى إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية، أو المنابذة، فاختاروا المنابذة، فلما دارت الدائرة على أهل النجف، وأكثر المسلمون فيهم القتل، نادى القسيسون والرهبان: يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم، فنادى أهل القصور يا معشر العرب، قد

<sup>(</sup>١) الطبري ج٢ ص ٥٦٤.

قبلنا واحدة من ثلاث، فادعوا بنا، وكفوا عنا حتى تبلغونا خالداً»، فأرسلهم الرؤساء إلى خالد مع كل رجل منهم ثقة ليصالح عليه أهل الحصن، فخلا خالند بأهل كل قصر منهم دون الآخرين وبدأ بأصحاب عدي، وقال: ويحكم! ما أنتم؟ أعرب؟ فيا تنقمون من العرب! أو عجم؟ فها تنقمون من الإنصاف والعدل؟ فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة، فقال: لو كنتم كها تقول لما تحادونا وتكرهوا أمرنا. فقال له عدي: ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية، فقال: صدقت، وقال: اختاروا واحدة من ثلاث، أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإن أقمتم في دياركم، أو الجزية أو المنابذة والمناجزة».

وبما يؤكد أن العربية كانت لغتهم تلك القصيدة التي قالها ابن بقيلة(١) بعد خضوعهم لجيش المسلمين جاء فيها:

أبعد المنذرين أرى سواما وبعد فوارس النعان أرعى تقسمنا القبائل من معد وكنا لا يرام لنا حريم نؤدي الخرج بعد خراج كسرى كذاك الدهر دولته سجال

تسروح بالخسورنق والسسديسر قسلوصاً بين مسرة والحسفير عسلانسيسة كايسسار الجسزور فنحن كغسرة الضرع الفخسور وخسرج من قسريسظة والنضير فيسوم من مسساءة أو سرور

وتجمع المراجع العربية (٢) على أن أهل مكة تعلموا الخط العربي عن أهل الحيرة، وقد ذكر ذلك البلاذري (٣) مفصلاً عند كلامه على نشأة الخط العربي إذ قال: «حدثني عباس بن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن جده قال: اجتمع ثلاثة نفر من طيء ببقة وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار ثم

<sup>(</sup>۱) بقيلة هو الإسم الذي أطلق على عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث، وإنما سمي بهذا الإسم لأنه خرج على قومه في بردين أخضرين فقالوا: يـا حـار مـا أنت إلا بقيلة خضراء ـ وفي هـذه التسمية ما يدل على أن لغتهم هي العربية كذلك. (الطبري ج٢ ص ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) النديم ص ٧٣، القلقشندي ج٢ ص ٣٤، جورجي زيدان ج٣ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) البلاذري ص ٤٧٦.

تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار. وكان بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندي، ثم السكوني صاحب دومة الجندل يأي الحيرة فيقيم بها الحين وكان نصرانيًّا، فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة ثم رحل إلى مكة في بعض شأنه فرآه سفيان بن أمية بن عبد شمس، وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فسألاه أن يعلمها الخط فعلمها الهجاء ثم أراهما الخط فكتباه، ثم إن بشراً وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة فصحبهم غيلان بن سلمة الثقفي، فتعلم الخط منهم وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مضى فتعلم الخط منه عمرو بن زاررة بن عدس فسمى عمراً الكاتب.

وسكن الحيرة قبائل أصيلة في عروبتها، كما سكنها أيضاً من يرجع إلى بطون قريش، فقد ذكر بعض نقبائهم في الكتاب الذي كتبه إليهم خالد بن الوليد وجاء فيه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد، عديًا وعمراً ابني عدي، وعمرو بن عبد المسيح، وإياس بن قبيصة وحيرى بن أكال وهم نقباء أهل الحيرة، رضي بذلك أهل الحيرة وأمروهم به عاهدهم على تسعين وماثة ألف درهم، تقبل في كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا، رهبانهم وقسيسهم، إلا من كان منهم على غير ذي يد، حبيساً عن الدنيا، تاركاً لها، فإنه لم يمنعهم، فلا شيء عليهم حتى يمنعهم، وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة. وكتب في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة، ودفع الكتاب إليهم».

ولكن أهل الحيرة سرعان ما ارتد معظم من أسلم منهم عن الإسلام بعد موت الخليفة أبي بكر، كما نقضوا العهد والميثاق الذي عقده معهم خالد بن الوليد. وفي ذلك يقول الطبري في تاريخه: «فلما كفر أهل السواد بعد موت أبي بكر استخفوا بالكتاب وضيعوه، كفروا فيمن كفر، وغلب عليهم أهل فارس، فلما افتتح المثنى ثانية، أدلوا بذلك، فلم يجبهم إليه وعاد بشرط آخر، فلما غلب المثنى على البلاد كفروا وأعانوا واستخفوا وأضاعوا الكتاب».

وفي ذلك قال القعقاع بن عمرو في أيام الحيرة:

سقى الله قتلى بالفرات مقيمة فنحن وطئنا بالكواظم هرمزاً ويدوم أحطنا بالقصور تتابعت حططناهم منها وقد كاد عرشهم رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا

وأخرى بأنباح النجاف الكوانف وبالثنى قرني قارن بالجوارف على الحيرة الروحاء إحدى المصارف يميل بهم، فعل الجبان المخالف غبوق المنايا حول تلك المحارف إلى الريف من أرض العريب المقانف

ولما استخلف عمر بن الخطاب، وجه أبا عبيد بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيدة بن عوف بن ثقيف إلى العراق في ألف، وكتب إلى المثنى بن الحارثة يأمره بتلقيه والسمع والطاعة له(١). ولما بلغ الفرس اجتماع العرب بعثوا إليهم رستم المعروف باسم ذي الحاجب، فأمر أبو عبيد بالجسر فعقد وأعانه على عقده أهل بانقيا، ويقال إن ذلك الجسر كان قديماً لأهل الحيرة يعبرون عليه إلى ضياعهم، فأصلحه أبو عبيد وذلك أنه كان معتلاً مقطوعاً، ثم عبر أبو عبيد والمسلمون من المروحة على الجسر فلقوا رستم وهو في أربعة آلاف مدجج، واقتتلوا قتالاً شديداً، وكثرت الجراحات وفشت في المسلمين ودارت الدائرة عليهم. وكانت وقعة الجسر يوم السبت في آخر شهر رمضان سنة ١٣هه.

وبعث المثنى بعد الجسر فيمن يليه من الممدين فتوافوا إليه في جمع عظيم، وبلغ رستم ذلك وأتته العيون به وبما ينتظرون من الأمداد. وأرسل المثنى إلى جرير ومن معه: «إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا، فعجلوا اللحاق بنا، موعدكم البويب» وكان جرير ممدًّا له، وكتب إلى عصمة ومن معه، وكان ممدًّا له بمثل ذلك وإلى كل قائد أظله بمثل ذلك، وقال: «خذوا على الجوف، فسلكوا القادسية والجوف، وسلك المثنى وسط السواد، فطلع على النهرين ثم على الخورنق، وطلع عصمة على النجف، ومن سلك معه طريقه، وطلع جرير على الجوف ومن سلك معه طريقه، فانتهوا إلى المثنى، وهو على البويب».

ثم كتب المسلمون إلى عمر بن الخطاب يعلمونه كثرة من تجمع لهم من أهل

<sup>(</sup>١) البلاذري ص ٢٥٩.

فارس ويسألونه المدد، فأراد أن يغزو بنفسه وعسكر لذلك، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب وجماعة من مشايخ أصحاب رسول الله وأدرية بالمقام وتوجيه الجيوش والبعوث، ففعل ذلك ووجه سعد<sup>(۱)</sup> بن أبي وقاص، وكان رجلًا شجاعاً له خبرة ودراية بشؤون الحرب والرماية.

وأقبل رستم قائد جيوش الفرس فأقام بين الحيرة والسيلحين، وأمر الجالنوس بالتقدم إلى الحيرة، «فمضى وضرب فسطاطه بالنجف، وخرج رستم حتى ينزل بكوفي، وكتب إلى الجالنوس والأزادمرد: أصيبا لي رجلًا من العرب من جند سعد. فخرجا في سرية حتى انتهيا إلى القادسية، فأصابا رجلًا دون قنطرة القادسية فاختطفاه، فنفر الناس فأعجزوهم إلا ما أصاب المسلمون في أخرياتهم. فلما انتهيا إلى النجف سرحا به إلى رستم وهو بكوش، فقال له رستم: ما جاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ قال: جثنا نطلب موعد الله، قال: وما هو؟ قال: أرضكم وأبناءكم ودماءكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال: في موعد الله أن من قتل منا قبل ذلك أدخله الجنة، وأنجز لمن بقي منا ما قلت لك، فنحن على يقين. فقال رستم: قد وضعنا إذاً في أيدكم، قال: ويحك يا رستم، إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله وضعنا إذاً في أيدكم، قال: ويحك يا رستم، إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله والقضاء والقدر» (٢). فاستشاط رستم غضباً فأمر به فضربت عنقه.

ثم خرج ونزل بحيال دير الأعور، ثم انصب إلى الملطاط، فعسكر مما يلي الفرات بحيال أهل النجف بحيال الخورنق إلى الغريين، ودعا بأهل الحيرة فأوعدهم وهمَّ بهم، فقال له ابن بقيلة: لا تجمع علينا اثنتين: أن تعجز عن نصرتنا، وتلومنا على الدفع عن أنفسنا وبلادنا. فسكت».

ومن القصص التي تواترت في المراجع العربية (٢) «أن رستم لما نزل بالنجف، رأى كأن ملكاً نزل من السهاء، ومعه النبي المنت وعمر، فأخذ الملك سلاح أهل

<sup>(</sup>١) البلاذري ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري ج٣ ص ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) الكَامَلُ فِي التَّارِيخ ج٢ ص ٣٥٥، البلاذري ص ٢٦٤، الطبري ج٣ ص ٥٠٩.

فارس، فختمه ثم دفعه إلى النبي بنات الله فدفعه الرسول عليه السلام إلى عمر. فأصبح رستم حزيناً، وأرسل سعد السرايا ورستم بالنجف والجالنوس بين النجف والسيلحين. ويزيد الطبري على هذه الرواية. أن هذه الرؤيا عاودته للمرة الثانية في النجف.

وكتب عمر إلى سعد يأمره أن يبعث إلى عظيم الفرس قوماً يدعونه إلى الإسلام، فوجه عمرو بن معدي كرب، والأشعث بن قيس الكندي في جماعة، فمروا برستم فأتى بهم فقال: أين تريدون؟ قالوا: صاحبكم، ثم أتوا الملك ودعوه إلى الإسلام فغضب وأمرهم بالإنصراف، وقال: «لولا أنكم رسل لقتلتكم وكتب إلى رستم يعنفه على إنفاذهم إليه»(١).

وجاء في الكامل في التاريخ (٢) عن أحداث السنة الرابعة عشرة للهجرة «أنه بعد مسير الوفد إلى يزدجرد، أغار سواد بن مالك التميمي على النجاف والفراض، فاستاق ثلاثهائة دابة، من بغل وحمار، وثور وأوقرها سمكاً. وصبح العسكر فقسمه سعد بين الناس، وهذا يوم الحيتان». كذلك جاء في الطبري (٣): «أن عمر كان عدهم بالأسواق إلى ما يصيبون فلها رأى ذلك الملك ورستم وعرفوا حالهم، وبلغهم عنهم فعلهم، علم أن القوم غير منتهين، وأنه إن أقام لم يتركوه، فرأى أن يشخص رستم، ورأى رستم أن ينزل بين العتيق والنجف، ثم يطاولهم مع المنازلة، وخاصة أن سرايا المسلمين أخذت تطوف، ورستم بالنجف والجالنوس بين النجف والسيلحين».

وهكذا يبدو واضحاً أن النجف كانت مسرحاً للوقائع الحربية والفتوحات الإسلامية التي دارت رحاها في العراق، فبالقرب منها وقعت المعركة الفاصلة في تاريخ الدولة الإسلامية، تلك هي معركة القادسية في آخر عام ١٦هـ(٤). وتقع القادسية

<sup>(</sup>١) البلاذري ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ جـ٢ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري ج٣ ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) الطبري ج ١ ص ١١٩، البلاذري ص ٢٦٥.

بين الكوفة والعذيب، وقد انتصر المسلمون في تلك الموقعة المشهورة، انتصاراً عظيماً، وفتحوا السواد، وقال بشر بن ربيعة في ذلك تلك الموقعة:

ألم خيال من أميمة موهناً ونحن بصحراء العذيب ودارها فزارت غريباً نازحاً حل ماله وحلت بباب القادسية ناقتي تذكر هداك الله وقع سيوفنا عشية ود القوم لو أن بعضهم

وقد جعلت أولى النجوم تغور حجازية أن المحل شطير جواد ومفتوق الغرار طرير وسعد بن وقاص علي أمير بباب قديس والمكر ضرير يعار جناحي طائر فيطير(١)

ومن القبائل العربية التي كانت تسكن أطراف الحيرة والنجف والتي كان لها فضل كبير في انتصار جيوش المسلمين هناك، قبيلة تغلب التي هاجرت بعد حرب البسوس في أيام عمرو بن هند<sup>(۲)</sup>، وكذلك قبيلة بكر ومن أشهر فروعها قبيلة شيبان التي كانت لها مواقف مشهودة مع حليفاتها القبائل العربية في موقعة ذي قار ضد الدولة الساسانية (۲).

وبعد انتصار المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية المشهورة فتح سواد العراق وأصبحت منطقة النجف ضمن المناطق التي خضعت للحكم الإسلامي، كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتخذ للمسلمين دار هجرة وقيرواناً وأن لا يجعل بينه وبينهم بحراً. فاختط مدينة الكوفة وأقطع الناس المنازل وأنزل القبائل منازلهم وبني مسجدها وذلك في سنة ١٧هه (أدلك على البلاذري بناء الكوفة فيقول: وأتى عبد المسيح بن بُقيلة سعداً وقال له: «أدلك على أرض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المباق، فدله على موضع الكوفة اليوم، وكان يقال لها سوزستان، فلما انتهى إلى موضع مسجدها، أمر رجلاً فعلا بسهم قبل مهب القبال وأعلم على موقعه، ثم علا بسهم آخر قبل مهب الشمال وأعلم على موقعه،

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي.

<sup>(</sup>٢) الكامل ج١ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري جـ٢ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ص ٢٨٤.

ثم علا بسهم قبل مهب الجنوب وأعلم على موقعه ثم علا بسهم قبل مهب الصبا فأعلم على موقعه، ثم وضع مسجدها ودار إمارتها في مقام العالي وما حوله» ويضيف البلاذري فيقول: «ثم إن المغيرة بن شعبة وسعه، وبناه زياد فأحكمه وبنى دار الإمارة، وكان زياد يقول أنفقت على كل أسطوانة من أساطين مسجد الكوفة ثماني عشرة ماثة، وبنى فيها عمرو بن حريث المخزومي، بناء، وكان زياد يستخلفه على الكوفة إذا شخص إلى البصرة، ثم بنى العمال فيها فضيقوا رحابها وأفنيتها»(١).

ويقول ابن الفقيه (٢): توجد بناية صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من مسجد الكوفة تعرف بين الناس باسم بيت الإمام علي، ويذكرون أن الإمام علي كان يسكنها وأنه غسل فيه بعد استشهاده. ويقال إن هذا البيت كان لعبد الله بن هبيرة وقد نزل الإمام علي فيه كضيف، عند أول دخوله الكوفة فعرف البيت باسمه.

وأول من تولى إمارة الكوفة هو سعد بن أبي وقاص الزهري، ثم عهار بن ياسر ثم أبو موسى الأشعري ثم تعاقبت الولاة عليها حتى انتقل إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنة ٣٦هـ بعد انتصاره في موقعة الجمل واتخذها مقرًّا له بدلًا من المدينة المنورة، وبذلك أصبحت مركزاً للخلافة الإسلامية. وبعد اغتيال الإمام عليّ انتخب فيها الإمام الحسن خليفة للمسلمين وبقي كذلك ستة أشهر، ثم صار الأمر لمعاوية بن أبي سفيان، فانتقلت حاضرة الدولة الإسلامية إلى دمشق، وظلت كذلك حتى سنة أبي سفيان، فانتقلت حاضرة الدولة الإسلامية المعاسية (٣).

ويتحدث البلاذري عن الكوفة في العصر العباسي فيقول: «كان يـزيـد بن عمر بن هبيرة بني مدينة بالكوفة على الفرات ونزلها ومنها شيء يسـير لم يستتم فأتـاه كتاب مروان يأمره باجتناب مجاورة أهل الكوفة فتركها وبنى القصر الـذي يعرف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر سورا، فلما ظهر أمير المؤمنين أبو العباس نزل تلك المدينة واستتم مقاصيرها وأحدث فيها بناء وسهاها الهاشمية، فكان الناس ينسبونها إلى ابن

<sup>(</sup>١) الإصطخري: المسالك والمالك ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الفقية: البلدان ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان: ص ٢٩٥.

هبيرة على العادة، فقال «ما أرى إسم ابن هبيرة يسقط عنها» فرفضها وبنى بحيالها المدينة الهاشمية ونزلها، ثم اختار نزول الأنبار، فبنى بها مدينته المعروفة، فلها توفي دفن بها. ولما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة نزل مدينة الهاشمية بظاهر الكوفة، وهنا يقول البلاذري: واستتم شيئاً كان بقي منها وزاد فيها بناء وهيأها عل ما أراد، ثم تحول منها إلى بغداد». وبالهاشمية حبس المنصور عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بسبب ابنيه محمد وإبراهيم وبها قبره. وقد بنى المنصور الرصافة بالكوفة، كها أمر مولاه أبا الخصيب على أساس قديم، ويقول البلاذري (١): «ويقال إن أبا الخصيب بناه لنفسه فكان المنصور يزوره فيه».

وجاء في صبح الأعشى وكتاب الأذكياء (٢) وصف النجف «وكان ظهر الكوفة الذي هو النجف يدعى خد العذراء، ينبت الخزامي والأقحوان والشيح والقيصوم والشقائق، ولحسن تربته وطيب هوائه كان منتزهاً للساسانيين والمناذرة والعباسيين». ويقول المسعودي (٢) عند ذكره الكوفة «كان جماعة من خلفاء بني العباس كالسفاح والمنصور والرشيد وغيرهم ينزلونها ويطلبون المقام بها لطيب هوائها وصفاء جوها وصحة تربتها وقرب الخورنق والنجف منها». وجاء في معجم البلدان (٤) «بالقرب من الحيرة «القصر الأبيض» الذي يقال إنه من أبنية الرشيد، وجد على جدار من جدرانه مكتوب حضر عبد الله بن عبد الله ولأمر ما كتمت نفسي وغيبت بين الأسهاء اسمي في سنة ٥٣٠٥ هـ (٥)».

والمتتبع لتاريخ النجف قديماً يرى أنها كانت تنسب إلى إمارة الحيرة قبل الإسلام، وإلى إمارة الكوفة بعده، فقد كان يقال نجف الحيرة كها كان يقال نجف الكوفة، وفي هذا يقول البحتري عند مدحه محمد بن أحمد الطاثي:

أمق الكوفة أرضاً وأرى نجف الحيرة أرضاها وطن

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، ابن الجوزي ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج١ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) ياقوت ص ٣١٥.

 <sup>(</sup>٥) وجاء في كتاب ماضي النجف وحاضرها ص ٥: هذا القصر من قصور العرب القديمة وله ذكر في الفتوح الإسلامية وكان باقياً إلى زمن الرشيد واختص به فنسب إليه.

كما قيل عند الحديث عن مدفن الإمام علي «وحملاه الحسن والحسين إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك(١)».

أما تاريخ النجف السياسي في العصر الإسالامي، فيكاد يقف عند سنة في هذا وهي السنة التي قتل فيها الإمام علي وسعدت باختيارها مرقداً له، إذ أصبحت الأحداث تدور كلها حول الوافدين لزيارة القبر من أهله وشيعته، أو من حاول نبشه من الخوارج أو غيرهم من أعداء العلويين. وقد كتب في وصف المشهد وعهارته عبر العصور وعمن زاره من الملوك والسلاطين كتب كثيرة بل موسوعات طوال. لذلك رأيت أن أقصر تاريخ النجف في العصر الإسلامي على الأحداث الهامة، أما التفاصيل الدقيقة فسيرد ذكرها عند الكلام على تاريخ «مشهد الإمام» وليس هنا من حاجة إلى الإطالة أو التكرار.

على أن أهمية النجف كمدينة بدأت تظهر عندما ظهر القبر الشريف بعد إخفائه زمناً ليس بالقصير، فنشأت العارة والمباني حول المرقد الشريف سنة ١٧٠هـ، وقطن بالنجف بعض العلويين والخاصة من الشيعة. ثم أخذت رقعة المدينة تزداد وتتسع، بازدياد عائرها وتلاحق مبانيها، كما أخذت بنصيب وافر من العمران فلم ينقض القرن الرابع الهجري إلا وكان في النجف من السادة العلوية ألف وتسعائة (٢)، هذا بخلاف أتباعهم وأهل شيعتهم. وفي عهد الجلائريين والإيلخانيين الشيعة، بلغت النجف درجة عظيمة من التقدم والازدهار حضاريًا واقتصاديًا في القرنين السابع والثامن الهجري، فقد أنفقوا كثيراً من الأموال والجهد لبناء المدارس وإقامة المساجد والثامن المجري، وأجروا إليها الأنهار وأنفقوا الأرزاق والإعاشة على من حل بها، كما فعل قبلهم البويهيون في القرن الرابع الهجري. نهم الذين قاموا بأول عهارة كبيرة للمرقد الشريف وشيدوا بإزائه المساجد والدور لمن جاوروا النجف، ووصلوهم بالأموال الكثيرة والصلات الثمينة، وأحاطوها بالأمن والاستقرار ونظروا لأهلها بعين التبجيل والاحترام.

<sup>(</sup>١) فرحة الغري ص ٩.

<sup>(</sup>٢) جعفر محبوبة ص ٢١.

فقد جاء في تاريخ المغول، أنه بعد وفاة الطاغية هولاكو سنة ١٢٦٥م، خلفه في الحكم ابنه (أباقا) فأقر في حكم بغداد المؤرخ علاء الدين، شقيق رشيد الدين وزير هولاكو، وفي أيامه انتعشت الحالة الاقتصادية في بغداد والعراق، وذلك عن طريق المشروعات العمرانية الكثيرة التي قام بها، مثل حفر نهر جديد يستمد ماءه من الفرات ويمر بالنجف والكوفة، ويرى المستر كوك (Coke) كما ورد في كتابه «بغداد مدينة السلام» أن هذا النهر هو الفرع الغربي الحالي للفرات.

وجاء في تاريخ السلطان محمد خدابنده (٣) الملقب (بأولجايتو) والذي تولى بعد أخيه غازان خان سنة ١٣٠٥م، أنه على الرغم من النشأة المسيحية التي أنشأته عليها والدته المسيحية، إلا أنه اعتنق الإسلام حينها تقدم به العمر بتأثير من زوجته المسلمة، ثم حدث أن أسمعه أعداء الدين الحنيف، أن الإسلام يبيح للمسلم التزوج بأمه وأخته أو ابنته فارتعدت فرائصه، وصدق ما قيل له حينها هبت من بعد ذلك بالصدفة عاصفة رعدية شديدة قتل فيها عدد من رجال الحاشية، وحسب (أولجاتيو) حدوثها دليلًا على غضب السياء عليه لأنه اعتنق الديانة الإسلامية، وحدثته نفسه بترك الإسلام والعودة إلى ديانة المغول القديمة، لكنه قصد النجف الأشرف في تلك الأثناء لزيارة الضريح المطهر فيها، فحلم حلماً اطمأنت به نفسه وقرر اعتناق المذهب الجعفري على أثره. ويضيف (سر سايكس) أن السلطان خدابنده أنشأ في سنة ١٣١٥م مدينة السلطانية على بعد مئة ميل غرب قزوين، وكان في نيته أن يحقق بذلك مشروعاً ظل يـراوده فترة طـويلة من الزمن، وهـو مشروع نقل رفـات الإمامـين عـليّ والحسين رضوان الله عليهما من النجف وكربـلاء إلى مدينـة السلطانية التي كـانت أهم مدينة في إيران في ذلك الوقت. ومن أجل ذلك أنشأ فيها عتبة محكمة البناء ذات تخطيط مثمن الشكل، تقوم فوق كل زاوية من زواياه الثمانية مئذنة رشيقة عالية، أما المثمن فتعلوه قبة ضخمة يبلغ قبطرها أربعناً وثهانين قدمناً. غير أن أمنيته لم تتحقق

<sup>(</sup>١) جامع التواريح ـ لرشيد الدين.

Richaard Coke: Baghdad the City of Peace P 157. (Y)

Sir Percy Sykes: A Histony of Persia, vol TIIT P 166. (\*)

بطبيعة الحال، وأصبح البناء الفخم الذي أعده ليكون مرقداً للإمامين مدفناً له بعد وفاته سنة ١٣١٦م.

ثم توالت على النجف بعد ذلك أدوار مختلفة وحالات متباينة من حيث كثرة السكان وقلتهم وحركة الهجرة إليها ووقوفها والمجاورة بها وامتناعها، ففي القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين وقعت عدة حروب طاحنة بين الصفويين والعثمانيين. فعطلت البلدة المقدسة، وذهبت نضارتها، وكادت تكون نسياً منسياً ولكنها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة عادت إلى حالتها الأولى بل زادت عليها من حيث التقدم والعمران.

ففي مستهل القرن العاشر، استولى الشاه إسهاعيل الصفوي على بغداد وأصبح معظم العراق خاضعاً لإيران، وما كاد العراق يدخل في حوزة العرش الشيعي الجديد حتى جاء الشاه مسرعاً لزيارة العتبات المقدسة، فـزار النجف، وأصلح نهراً من الأنهار القريبة منها فسمي باسمه، ويقول ستيفن(١) (Stephen) في كتابه (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث)، إن هذاالنهر هو الذي كان يعرف يومثذ بنهر الشاه، وهو النهر الذي أمر الشاه إسهاعيل بحفره من الفرات، وإيصال مائه بقناة خاصة تمتد تحت سطح الأرض إلى النجف لارتفاع موقعها عن مستوى الفرات. وفي الفترة التي كانت فيها العراق خاضعة للصفويين وهي التي تقع بين سنتي ١٥٠٧م إلى وفاة الشاه إسهاعيل الصفوي سنة ١٥٧٤، تقاطر التجار الإيرانيون على بغداد والنجف وكربلاء، وجذب نفوذ الصفويين الديني حتى العشائر المتمردة إليهم.

إلا أنه ما كادت تأتي سنة ١٥٣٤م حتى استرد السلطان سليهان القانوني العراق من الإيرانيين، وأخذ يعمل على إصلاح الأحوال فيه بطريقته الخاصة، كها أنه زار النجف وكربلاء قبل عودته إلى القسطنطينية، وقد اهتم السلطان اهتهاماً خاصاً بزيارة العتبات المقدسة، ويقال إنه كان يقصد بذلك أن يفعل فيها من الإصلاحات أكثر مما فعل الشاه الصفوي. وكان من أعهاله أن أصلح جدول الحسنية في كربلاء ووسعه، ثم زار قبر الإمام على (ع) في النجف ورجع إلى بغداد. ومن القصص التي تروى عن

Stephen H. Longrigg: Four Centuries of Modern Iraq P. 6. (1)

زيارته هذه للنجف، القصة التالية «أن رجلاً من رجال حاشية السلطان الكبار، حينها شاهد القبة المباركة من بعيد ترجل عن فرسه، فسأله السلطان عن السبب، فأجاب بأنه ترجل إجلالاً لخليفة من الخلفاء الراشدين الأربعة. فها كان من السلطان، إلا أن ترجل هو أيضاً بعد أن تردد في ذلك واستخار القرآن الكريم، فإذا به يلاحظ في الصفحة التي فتحها الآية الكريمة ﴿فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى﴾. وتروي هذه الرواية أيضاً عن السلطان مراد كذلك، حينها زار النجف الأشرف.

ولما ظهر إسم نادر شاه (۱) على مسرح الحوادث في العراق وإيران في أواسط القرن الثاني عشر الهجري، كان إسم النجف يتردد في كل مناسبة، فقد اشتبك مع الدولة العثمانية في حروب عدة مرات بين عامي ١٧٣١م، ١٧٤٦م وحاصر بغداد والموصل فترات طويلة وكان يعقب تلك الاشتباكات والحروب مفاوضات تدور معظمها حول الحدود المشتركة بين البلدين من جهة، وحول الاستيلاء على النجف وكربلاء والاعتراف بالمذهب الجعفري مذهباً خامساً، يضاف إلى مذهب أهل السنة الأربعة. ثم جرت حروب أخرى بين نادر شاه والأتراك في أرمينية، وأذربيجان، فأحرز انتصاراً جديداً عليهم سنة ١١٥٨هـ (١٧٤٥م)، ويقول ستيفن (٢) في هذا الصدد: إن انتصاره الساحق هذا جعله يتقدم إلى الدولة العثمانية بشروط صلح قاسية، يصعب قبولها، فقد طلب الاعتراف بالمذهب الجعفري وتسليم «وان» وكردستان والعراق كله، وذكر بصفة خاصة مدينتي النجف وكربلاء، ثم عاد فتنازل عن جزء من تلك الطلبات، ولكنه أصر على المطالبة بالنجف وكربلاء.

وقد كان الشاه نادر شاه قبل انتصاره هذا الانتصار الأخير، قدم كثيراً من الهدايا النفيسة \_ سنذكرها بالتفصيل في الباب الرابع \_ إلى العتبات المقدسة في كربلاء والنجف وسامراء \_ وإلى مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة في بغداد. كما أمر بتندهيب القبة والإيوان والمآذن في النجف سنة ١٧٤٢م، ولم ينته العمل فيها إلا في سنة ١٧٤٣، وهي السنة التي عقدت فيها المناظرات بين السنة وعلماء الشيعة في النجف للبحث في قضية التوفيق بين الفريقين، على أن هذه المناقشات الطويلة التي

Lokhart: Nadir Shah. P 153.(1)

Stephen: P 144. (Y)

جرت بين علماء الفريقين وكان يرأسها الشاه بنفسه لم تثمر عن شيء يذكر. ويذكر (۱) (Lokhart) أن محضر المناظرات قد حفظت نسخه فارسية منه في خزانة الإمام علي في النجف. ويقال إن نادر شاه قد أنفق أموالاً طائلة على تغليف القبة بالذهب، وأن زوجه الإمبراطورة (كوهر شاه بكم) قد أمرت بترميم سور المشهد فأنفقت عليه مبلغ مئة ألف نادري، كما أنها أهدت مبخرة مرصعة بالأحجار الكريمة وإناء من الذهب الخالص ليحرق فيه البخور في الروضة العلوية (۱).

وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر انتشرت الدعوة الوهابية في نجد وما جاورها من الأصقاع المتاخة للعراق، وأخذ الوهابيون يهاجمون ويغيرون على المناطق المطلة على البادية من هذه البلاد، وكان نصيب النجف وكربلاء بحكم موقعهما القريب من البادية وصبغتها الدينية المعروفة، ومافيهامن العمائر والمشاهد والقباب وما تحتويه من الهدايا والنفائس، كان نصيبها غير قليل من هجماتهم المدمرة وغزواتهم العنيفة.

وجما يذكر عن مسلمي الهند وتعلقهم بالمذهب الشيعي، ما جاء في كتاب (٢) الشيعة في الهند عن وقف (أوده)، وهو عبارة عن مبلغ من المال قيمته ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه إسترليني أودعه ملوك (أوده) للاستشهار في قروض حكومية، ليصرف على أفراد أسرهم وممن يتعلق بهم من الشيعة. وظل نسل هؤلاء الملوك الشيعة يتقاضون ربح ذلك المبلغ، وقد اعتاد الورثة صرف العائد عليهم منه على العتبات المقدسة، أما أولئك الذين لم يكن لهم ورثة، فقد كانوا يبعثون بكل ما يستحقونه إلى العتبات المقدسة.

أما عن تقسيم النجف الإداري في العصور الوسطى، فقد كانت مكونة من محلات أربع وهي (المشراق) وهي أقدم الأحياء عمارة وكان فيها دار الشيخ الطوسي الذي أصبح بعد ذلك مرقده، كما كان فيها دور (الملالي) سدنة مرقد الإمام علي رضوان الله عليه.

Lokhart: P.144.(1)

<sup>(</sup>٢) كوركيس عواد: مباحث عراقية ص ٣٣٢.

John Norman Hollister: The Shi'a of India P. 39. (")

والمحلة الثانية هي (العيارة) وقد كانت تزدحم بدور العلم من مدارس وخانقاوات كما يوجد بها مراقد كثير من العلماء ورجال الدين الأجلاء، مشل الشيخ الكبير كاشف الغطاء وآل الشيخ الراضي وآل الشيخ صاحب الجواهر وآل القزويني وآل الجنزائري. كذلك كان بحي العهارة دار المقدس الأردبيلي وغيره من مشاهير العلماء. وكان الشيعة في العصور الوسطى يفضلون السكنى في محلتي (المشراق) و(العهارة) على غيرهما من المحال وذلك لوقوعها بين الحرمين (النجف وكربلاء) هذا بالإضافة إلى أنها يزخران بمراقد العلماء ورجال الدين. أما الحي الثالث فهو محلة (البراق) وفيها دور آل الطريحي وذلك لبعده عن الطرق الموصلة للبلدة المقدسة، وخاصة بعدها عن القبر الشريف ومن أهم ساكني هذا الحي آل نجف. إما المحلة الرابعة فهي حي الأسواق.

وهذه المحال لم تكن منظمة ولا محدود لها تفصلها عن غيرها من المحال، كها هي اليوم، ولكن حدث سنة ١٢٨٢هـ أن أخذت الحكومة التركية في أحصاء النفوس في النجف وذلك توطئة لعملية التجنيد الإجباري، فأدى ذلك بدوره إلى وضع حدود لكل حي وضبط عدد السكان المقيمين فيه وعينت الحكومة لكل محلة (مختاراً).



خان الشيلان



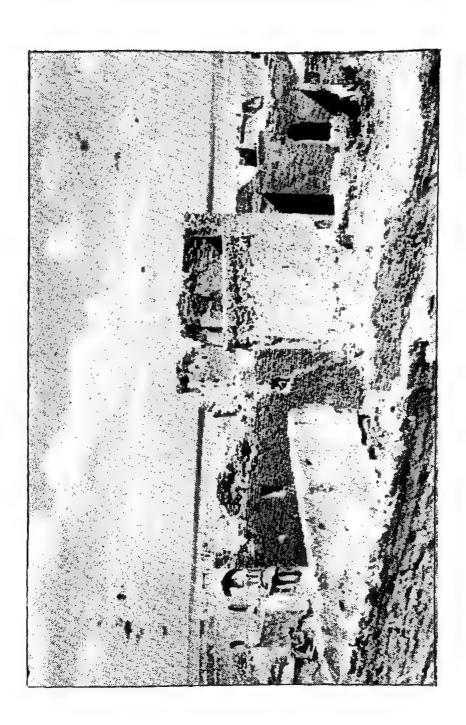



# بم النجف

بقلم: الشيخ حمود الساعدي(١)

(١) مستل من مجلة (الإيمان) العدد ٣ من السنة الشانية ص ١٣٩ ـ ١٤٧ وهـو فصـل من كتـاب (أمكنـة وحوادث فراتية أهملها التاريخ).

أمّا الكاتب فهو الأستاذ الجليل الشيخ حمود بن الشيخ حمادي بن حبيب الساعدي النجفي ولد ١٣٣٣ / ١٩٩٥. كسان من أسرة التعليم، كاتب أديب جليل مؤرخ متتبع لـه مقالات ودراسات وافرة تـاريخية وأدبية، ومن مؤلفاتـه كتاب (مباحث عن الفرات الأوسط وعشائره في القرون الأخيرة) ١ ـه وتـآليف أخرى.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

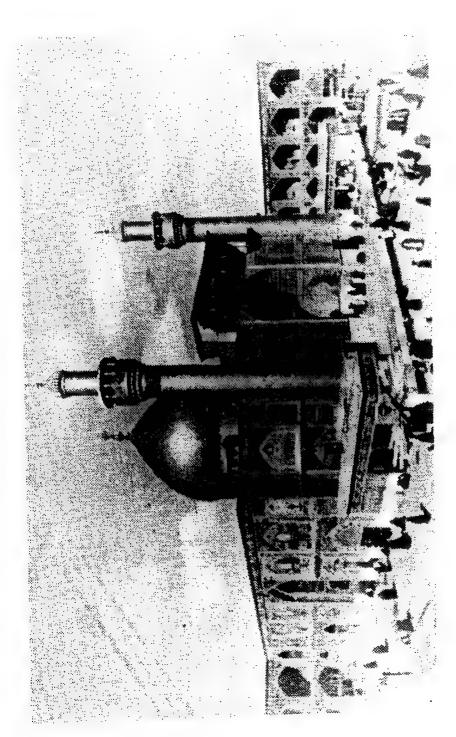

منظر آخر لمرقد الإمام علي(ع)

# بحر النجف

بقي نهر الحميدية المتقدم الذكر عامراً إلى سنة ١٣٠٧ هـ (١٨٨٩ م) ثم طم مجراه وبهذا التأريخ جف بحر النجف الذي سبق لعبد الغني وكيل السنية (في الجعارة) أن سد طريق مجراه سنة ١٣٠٥ هـ، وظهر ما كان في قاعه من أنقاض السفن التي غرقت فيه قديماً وبعض الأشياء الأخرى ومن غريب ما شوهد فيه عند جفافه ظهور السلاحف التي كانت تعيش بمائه، فإنها ظهرت ظهوراً غريباً بحيث ترى الأسراب من نوعها مؤلفة من الألوف وأمامها فحولها وذكرانها تدلها على الطريق متجهة من الموضع المعروف برأس الماء (المكان الذي يقيم فيه البو عامر اليوم) إلى نهر الفرات عن طريق أبو فشيجة مسافة فرسخ ونصف وتقاوم كلً من عارضها في الطريق (١).

وموقع هذا البحر غربي النجف، وكانت البقعة التي يشغلها فيها مضى قسماً من البحر، غير أن ارتفاع الأرض بسبب تراكم الأتربة المترسبة في قاعه من مياه الفرات فصلت هذه البقعة عن البحر(٢) وباعدت بينه وبينها، ويفهم من الروايات التاريخية ومن التلال الأثرية الواقعة فيه أنه كان جافاً في عهد المناذرة، واستمر جفافه إلى سنة ١٢٤٠ المارة الذكر.

<sup>(</sup>١) حوادث العراق في القرن الثالث عشر الهجري للشيخ محمد على اليعقوبي (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) يقدر انخفاض قاع البحر اليوم عن سطح بلدة النجف المطلة عليه ـ بنحو خمسين متراً.

وقد وصف بحر النجف بعد جفاف الأخير غير واحد من المؤرخين والكتاب. منهم الشيخ محمد الكوفي فقد قال عنه في ضمن كلامه عن نهر الحميدية المتقدم الذكر بما هذا لفظه: في سنة ١٣٠٥ هـ ابتدعوا نهراً من ماء الفرات وأوصلوه إلى بحر النجف وسموه نهر السنية، وقد غاض ماء البحر ونضب بعد ما كان بحراً عظيماً ذا أمواج عظيمة تغرق فيه السفن، وقد غرقت فيه سفن كثيرة وذهبت فيه أموال وافرة فصار أرضاً يابسة يخشى السائر فيه الهلاك من العطش، واليوم فيه نخيل وأشجار ومزارع وأثهار تنقل إلى النجف، وصار سنية بمعنى مخصوص للسلطان دون المسلمين فسبحان من يغير ولا يغير (١).

ومنهم السيد محمد رشيد السعدي في كتاب قرة العين. قال بعد وصفه لمدينة النجف وفي الجنوب الشرقي (كذا) من هذه المدينة نحو نصف فرسخ، كانت بحيرة تسمى بحر النجف طولها عشرة فراسخ وعرضها كذلك وعمقها ثلاثة أذرع إلى عشرة أذرع بالذراع البغدادي، ترد السفن إليها من البصرة وتدخل إليها بقرب قرية يقال لها الشنافية (٢) وقد سافرت فيها ورأيتها سنة ١٢٨٥ و١٢٨٧ هـ وفي سنة ١٣١٠ هـ نشفت وصارت قاعاً (٣) وفي وقتنا هذا أعني سنة ١٣٢٥هـ صارت أراضي تلك البحيرة كثيرة الزرع والخصب وتسقى من نهر الفرات إنتهى.

# نهر الحيدرية

وبما قامت به إدارة السنية أيضاً إنها شرعت في سنة ١٣١٠ هـ (١٨٩٢ م) (في عهد وكيل السنية في الجعارة راقم أفندي) في حفر نهر جديد من الجعارة إلى النجف بسعي من قائمقام النجف خير الله أفندي وجيء به على آثار سابقة وأطلق عليه إسم الحيدرية، وقد تم حفره وجرى فيه الماء في شهر شعبان سنة ١٣١٠ هـ المذكورة.

<sup>(</sup>١) نزهة الغري ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) تَشْع بلدة الشنافية على الفرات على بعد نحو ٤٨ كيلو متراً من جنوب أبو صخير. ويرجع زمن تأسيسها إلى سنة ١٢٥٨ه هـ (١٨٤٢م) وكان بحر النجف ينتهي بها، ثم تقلص تدريجياً وصار اسمه لا يطلق إلا على المنخفض الواقع في غربي النجف.

<sup>(</sup>٣) لعل الكاتب أخذ سنة جفاف بحر النجف من الأفواه وقد مر الكلام أنه جف تماماً سنة ١٣٠٧هـ.

وللسيد جعفر الحلي قصيدة يمدح بها السلطان عبد الحميد بهذه المناسبة استهلها بقوله:

فلذ لنا طعما وطاب لنا شربا فأنشقنا الريحان والمندل الرطبا

جرى ماؤنا من لطف سلطاننا عذبا شممنا شذا أنفاسه حين جريه

وختمها بقوله مؤرخاً:

إذ الناس في تأريخها شربوا العلبا

لقد صدقت أنباؤها وهي عذبة

## أنهر الجعارة

كان المجرى الرئيس لفرات الهندية في بادىء أمره ينتهي عند قرية أبو صخير الواقعة على بعد عشرين كيلو متراً من جنوب بلدة الكوفة الحالية، ومن ثم يتحول إلى عدة أنهر بعضها يجري نحو الجنوب والجنوب الشرقي، وهذه الفروع كانت تسمى المشاخيب ثم توحدت بطبيعتها وصارت نهراً واحداً هو المعروف اليوم باسم المشخاب.

أما بقية الفروع فكانت تجري نحو الغرب وبعد أن تقطع مسافة ليست بالبعيدة تنعطف نحو الشهال وتنتهي ببحر النجف، وهذه هي أنهر الجعارة (الحيرة) التي نريد أن نتحدث عنها.

# ١ - نهر البكرية

بقيت هذه الأنهر الغريبة تأخذ من الفرات مباشرة إلى أواخر أيام العهد العشماني ثم سعى أحد مأموري الأتراك في الحيرة واسمه بكر أفندي إلى توحيد هذه الأنهر وإنشاء ممون رئيسي لها طوله أكثر من كيلو مترين ومن هنا صارت هذه الأنهر الغربية تتمون من الترعة المذكورة التي أطلق عليهما إسم البكرية.

# ۲ ۔ نہر جحات

ثم أنفق على أثر فيضان الفرات سنة ١٣٣٢هـ (١٩١٤م)أن ظهر فرع جديد «الجديد إسم نهر جحات نسبة إلى صاحب الأرض التي ظهر فيها وهو حجات بن

علوان البختري». وفي خلال عام ١٩١٨ سدت حكومة الإحتلال نهر جحات من صدره، وكذلك سدت نهرين آخرين يقعان على مقربة منه ويجريان في نفس الذي يجري فيه وهما نهر أبو مطي (بالتصغير) ونهر الحسانية، وأبقت نهر البكرية وحده بعد أن مددته حتى أوصلته ببزايز نهر جحت الأنف الذكر، ومن هذا التاريخ صار نهر البكرية يعرف باسم نهر جحات، وهو اليوم من الأنهر المهمة يقع صدره عند بلدة أو صخير، ويجري أولاً نحو الغرب مسافة كيلو مترين ثم ينعطف نحو الجنوب ويجري بموازات نهر المشخاب وبعد أن يقطع مسافة تقدر بأكثر من عشرين كيلو متراً ينتهي بهور صليب بعد أن تخرج منه فروع كثيرة لسقي مزارع الشلب الممتدة بامتداده، وينزل على هذا النهر وفي سقيه آل فتلة والغزالات وآل شبل وبعض الأسر العلوية وينزل على هذا النهر وفي سقيه آل فتلة والغزالات وآل شبل وبعض الأسر العلوية مقاطعاته الطرة والهارمية وشبينة وغيرها.

# ٣ - نهر الصافي

كان يسمى الجعارة ثم سمي الصافي ثم الدعامية نسبة إلى زراعة الدعوم ثم الحميدية في سنة ١٣١٠ هـ وقد مر الكلام عليها ثم الحيدرية سنة ١٣٠٠ هـ وقد مر ذكرها أيضاً ثم جدول الأمير غازي سنة ١٣٥٠ هـ (١٩٣٢ م) وفي سنة ١٩٥٨ أطلق عليه إسم السدير وأما صدره الذي يرى على مقربة من بلدة أبو صخير فهو ثابت لم يتغير بتغيير الأسماء.

# ٤ ـ نهر أبو جدوع

هذا هو إسمه القديم ثم سمي الحسيني وفي سنة ٩٥٨ سمي جدول النعمان. يأتي من بعد سابقه ويجري نحو الشهال أيضاً فيذهب إلى الأراضي المعروفة باسم الرمل فيسقيها ومنها ينتهي في بحر النجف.

# ٥ - نهر البدرية

هذا هو إسمه القديم، ثم سمي الفيصل وأطلق عليه أخيراً إسم جدول الحيرة. يأتي من بعد سابقه ويمر ببلدة الحيرة (الجعارة سابقاً) فيشطرها إلى شطرين

ومنها يذهب فيسقي بساتين الجعارة ومن ثم ينتهي في بحر النجف في أراضي الغزالات والدعوم وغيرهم، وفي حدود سنة ١٩٥٥ م طهرت الحكومة هذا النهر ثم مددته في سنة ٩٦٣ إلى نهاية بحر النجف إلى المكان المعروف باسم الفتحة وتقع على جهتي هذا النهر البالغ عرضه ستة أمتار عدة تلال أثرية منها تل المنبطح وتل أبو الدبيغ وتل الصنين وتل أم حصاني وغيرها.

## ٦ - نهر الهاشمي

هكذا كان يدعي منذ مئة وخسين عاماً، وفي سنة ١٩٥٨ م قرر هديب الحاج حود وزير الزراعة يومئذ استبدال إسمه القديم باسم جدول الدسم لعقيدته بأنه منسوب إلى العائلة المالكة. يقع صدره بالقرب من قرية الجعارة في أرض تسمى أبوشبوط ويجري نحو الغرب، وهو بعد أن يقطع مسافة تقدر بنصحو خسة عشر كيلو متراً يصل إلى قرية إسمها الدسم وبعد أن يتعداها بمسافة ليست بالبعيدة ينتهي في موضع يسمى القرنة. وتسمى الأراضي الواقعة على نهر الهاشمي وفي سقيه باسم أراضي الدسم وهي أراضي خصبة تكثر فيها بساتين النخيل، وكان هذا النهر فيها مضى بمشابة العمود لنهر الفرات أما اليوم فليست له بعض تلك الأهمية. أما قرية الدسم الواقعة عليه فهي من أقدم قرى قضاء أبو صخير، أسسها سيد محمد بن سيد حسن زوين وكيل الخزاعل في منطقة الحيرة المتوفى في شهر ذي الحجة سنة ١٢٨٨ هـ (١٨٧١) وتوطنها مدة ثم اتخذتها حكومة الأتراك مركزاً لناحية الجعارة وعينت لها مديراً إسمه لطفي مدد بن أبي وقاص، وفي أوائل سنة ١٩٥٨ م أنشأت الحكومة لها في هذه القرية بناية ضخمة ذات أبراج.

هذه هي أهم أنهار الجعارة (الحيرة) وجميعها لا تزال عامرة. وهناك أنهار أخرى مندرسة كنهر أبو شبوط، وأبو مطيَّ (مصغر) والحسانية. وهذه كانت جميعها تنمون من الفرات مباشرة وقد ماتت جميعها.

### شط المشخاب

لقد مر القول بأن فرات الكوفة كان ينشطر عند بلدة أبو صخير إلى شطرين يسمى الغربي منهما جحات والثاني وهو موضوع بحثنا يسمى المشخاب. ونهر المشخاب هذا هو المجرى الرئيس اليوم للفرات طوله ٢٤ كيلو متراً وتقع عليه مزارع جسيمة، وكانت أرضه حتى سنة ١٢٨٥ هـ (١٨٦٨ م) بعد لا تزال مغمورة بالمياه أهواراً وكانت تشكل جزءاً من المنخفض الواسع المعروف يومئذ باسم بحر النجف.

وسبب تسميته بالمشخاب هو أن فرات الهندية لما وصل إلى مكان بلدة أبو صخير أخذت مياهه تشخب في أراضي البحر الواطئة بواسطة عدة مجاري فاطلق عليها إسم المشاخيب، ثم توحدت تلك المجاري بطبيعتها وتكون منها نهر المشخاب الحالي. وفي اللغة: الشخب (بفتح الشين المشددة وضم الخاء) والشخب (بضم الشين المشددة وسكون الخاء) ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب والشخب بالفتح المصدر. والشخبة الدفعة منه والجمع شخاب وقيل الشخب بالضم من اللبن ما امتد منه حين علب متصلاً بين الأناء والطبي شخبه شخباً فانشخب وقيل الشخب صوت اللبن عند الحلب. وفي حديث الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. وانشخب عرقه دماً إذا سال وقولهم عروقه تنشخب دماً أي تتفجر (۱).

يبدأ شط المشخاب من بلدة أبو صخير الراكبة على ضفته اليمنى ويجري نحو الجنوب وبعد أن يقطع أثني عشر كيلو متراً يصل إلى بلدة المشخاب (٢) ويتعداها إلى قرية سوق شعلان وهذه قرية بسيطة تقع على بعد ستة كيلو مترات من قرية المشخاب، ومنها يذهب إلى القادسية وهي قرية حادثة على بعد أربعة وعشرين كيلو متراً من أبو صخير ويطلق على قسمه الأخير الواقع عند بلدة القادسية إسم أبو عشرة، وقد أنشأت مديرية الري في نهايته ناظاً لصد تقدم النكارات في الفرات وأسمته ناظام أبو عشرة. وبعد هذا يستمر المجرى فيصب في نهر العطشان الذي كان يطلق عليه في

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة شخب.

<sup>(</sup>٢) كانت تسمى السوارية نسبة إلى رجل من آل فتلة اسمه سسوار ثم سميت الفيصلية على أثر زيارة الملك فيصل الأول لقضاء الشامية سنة ١٣٥٧هـ وفي سنة ١٩٥٨م سميت المشخاب.

السابق بحر الشنافية وهناك تلتقي به الجارة الغربية ثم الجارة الشرقية ويستمر المجرى فيمر ببلدة الشنافية الواقعة على نحو أربعة وعشرين كيلو متراً من القادسية وثهانية وأربعين كيلو متراً من أبو صخير ومنها إلى السهاوة فالناصرية فسوق الشيوخ فالقرنة وفيها يلتقي بنهر دجلة ويشكلان شط العرب.

# فروع شط المشخاب

تتفرع من ضفتي شط المشخاب جداول ونهيرات كثيرة يسمون الواحد منها طبر ويجمعونها طباره وإليك أسهاءها بحسب ترتيبها من الشهال إلى الجنوب: فالجداول المتفرعة من الضفة اليمني هي: \_

١ ــ المجيهيلة. يعود إلى حاج عباس آل حاج لهـوف وحاج حسن آل ظـويهـر وغيرهما من آل فتلة.

٢ ـ الدينية، نهر كبير تخرج منه فروع كثيرة لسقي أراضي مقاطعات أبو واوية والعيلة والطرق العائدة لآل فتلة، ومن ثم يـذهب إلى أراضي الغــزالات فيسقيها وينتهى في هور صليب.

٣ ـ طبر فرعون. نسبة إلى فرعون بن ياقوت شيخ الفتلة وهو نهر صغير يقع صدره بالقرب من بلدة المشخاب.

٤ - السوارية. نسبة إلى رجل من آل فتلة إسمه سوار يقع صدره عند بلدة المشخاب (السوارية سابقاً) من جهتها الجنوبية، كان نهراً صغيراً ينتهي في الأهوار، وعلى أثر فيضان الفرات سنة ١٣٢٢هـ توسع وتمدد وحدثت عليه مزارع شلبية جسيمة كمقاطعة أم عرده وغيرها وهو لا يزال من الأنهر المهمة، تقع عليه دار عبد العباس آل مزهر الفرعون، ومن سكانه الفيادة وآل كيم والعبودة وآل سيد حمود الياسري وآل سيد إدريس المحنه وغيرهم.

ه ـ بريهي. يأتي من بعد سابقه ويعود لأل فتلة أيضاً.

٦ ـ طبر سيد نور. نهر كبير منسوب إلى سيد نور بن سيد عزيز الياسري،
 وتسمى الأراضي الواقعة عليه (الجزرة) وهي أراضي شلبية واسعة تعود إلى سيد نور

الياسري، وتقع عليه قرية كبيرة فيها سوق يقال لها قرية الأيشان وهي من أقدم القرى التي انشئت في منطقة المشخاب.

٧ ـ أبو الدجيج . نهر كبير تقع عليه أرض واسعة تسمى أم البط تعود إلى آل
 عواد من آل إبراهيم .

هذه هي أهم الجداول والنهيرات المتفرعة من المشخاب من جهته الغربية، وجميعها تنتهي بالجارة الغربية (مبزل)، والجارة الغربية تجري بموازات شط المشخاب وتمر على تل الطرمة الذي ينزل عليه على آل مزعل رئيس الغزالات، ومن ثم ينتهي بنهر العطشان في نقطة تقع جنوب ناظم أبو عشرة. أما أهم الجداول التي تتفرع من ضفة المشخاب اليسرى هي:

١ ـ المالحة نهر صغير يقع صدره بالقرب من أبو صخير ويعود إلى حاج كاظم الحيدري.

٢ ـ شـــلال. منسوب إلى آل شـــلال الخزاعيــين، وهو نهر كبــير ينتهي بــالجــارة الشرقية، والأراضي الواقعة عليه تسمى أراضي هــور نعيم وهي أراضي شلبية واسعـة تعود ملكيتها إلى آل شنته الفرعون وآل سكر الفرعون وآل سيــد علوان الياسري وآل سيد حسن العذاري.

- ٣ عايش. نهر صغير، يعود إلى عبد الواحد آل سكر رئيس آل فتلة.
- ٤ الكطاح. بكاف فارسية نهر صغير يعود إلى حاج عبد الواحد أيضاً.
  - ٥ ـ أم ليره. نهر صغير يعود لأل فتلة.
- ٦ ـ الكوثري. نهر صغير يمتلك أكثر أراضيه أولاد مجهول آل شنته الفرعون.
  - ٧ أبو قريصه. يعود لآل إبراهيم.
    - أبو قهيوة. يعود لأل إبراهيم.
  - ٩ ـ أبو جكى . بكاف فارسية نهر كبير يعود لآل إبراهيم .
    - ١٠ ـ اللواج. يعود لأل إبراهيم.
- ١١ المقير. يعود لأل إبراهيم أيضاً ويشاركهم فيه سيد علوان وسيد عبد الجواد الياسريان.

١٢ ـ التوبي. يعود إلى سيد علوان الياسري.

۱۳ ـ الليشاوي. يعود أيضاً الى سيد علوان الياسري، والأراضي الواقعة في سقي هذا النهر والنهر السابق له تسمى أراضي أم رغلة تبلغ مساحتها (۲۸۰۰) دونما وتعود جميعها إلى سيد علوان الياسري.

1٤ ـ الأحيمر، نسبة إلى أراضي الأحيمر الواقعة في سقيه، والأحيمر تل أثري يتوسط هذه الأرض، ويقال لهذا النهر أيضاً طبر شعلان نسبة إلى شعلان آل جبر رئيس آل إبراهيم، وهو يعود إلى سيد علوان الياسري.

١٥ ـ الشاطىء. يعود إلى مجيد آل عواد آل سهل من آل إبراهيم.

١٦ \_ القوة: ينزل عليه آل صراف وآل حبيب من آل سهل من آل إبراهيم.

17 - اليعو. بفتح الياء والعين وسكون الواو. نهر كبير، عميق القعر، يقع صدره على بعد كيلو متر واحد من فوق مركز ناحية القادسية، كان في ابتداء أمره نهيراً صغيراً، وفي سنة ١٩٢٧ م اجتمع أفراد قبيلتي آل شبل والغزالات النازلين عليه وكروه وجعلوا عرضه خسة أمتار بعمق متر واحد، وعلى أثر هذا دخلت فيه النكارة ووسعته كثيراً، وحصل من جراء توسعه أن أثر على زراعة المشخاب، وهذا مما جعل مديرية الري تهتم للأمر فأنشأت في بزايزه شلالاً لمنع تقدم النكارات، وفي نفس الوقت وللغرض نفسه شرعت بإنشاء ناظم أبو عشرة المتقدم الذكر على عمود الفرات. وبعد مرور سنتين انهار شلال اليعو من شدة تيار جريان الماء فأنشىء بدله شلال آخر في نقطة تقع على مقربة من صدره وهو الشلال الحالي المعروف باسم ناظم اليعو.

واليعو اليوم نهر عريض عميق القعر يبلغ طوله نحو ثلاثة كيلو مترات ثم ينتهي بالجارة الشرقية، والجارة ويراد بها البزل تنتهي بنهر العطشان. ومن الأراضي الواقعة على نهر اليعو وفي سقيه، المرانه العائدة إلى أهل السداين وهم فرقة من الغزالات، وأم سباع العائدة إلى آل شبل، وهاتان المقاطعتان تقعان في الجهة الغربية من مجراه أما الأراضي الواقعة في الجهة الشرقية منه فمنها الغزالية العائدة إلى آل عواد من رؤساء آل إبراهيم، ومنها جزرة العبودة.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بقايا من الأديرة في الحيرة



# موقع النجف الطبيعي

والديارات القائمة فيه قبل الإسلام

للدكتور الشيخ محمد هادي الأميني

موسوعة النجف الأشرف/ج١

# The delication of the service of the top of the service of the ser

(أ) نقش النهارة، كتابة قديمة على قبر ملك الحيرة امرىء القيس بن عمرو





(ب) زخارف جبسية ـ الكوفة

تعتبر منطقة النجف، من جهة موقعها الطبيعي، منذ أول معرفة التأريخ بها، مصحة عامة كانت تقصدها الناس على اختلاف طبقاتهم للتنزه والراحة والاستجام، عند فصولها الأربعة، لوجودها في إقليم طيب المناخ، حسن التربة، معتدل في الحرارة والبرودة، عذي الأرض والهواء، مشفية للأجسام الضعيفة، ومصحة للأبدان الضئيلة، ومنجاة لها من الأمراض الوبيلة. فلم يشبه الحجاز في حره وقيظه، ولا المناطق الشهالية في بردها وشتائها، وتقع في العراق، وقد أشار أبو عبد الله المناطق الشهالية في بردها وشتائها، وتقع في العراق، وقد أشار أبو عبد الله أعدل أرض الله هواء، وأصحها مزاجاً وماء فلذلك كان أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة، والآراء الراجحة والشهوات المحمودة، والشهائل الظريفة، والبراعة في كل الصحيحة، والآراء الراجحة والشهوات المخمودة، والشهائل الظريفة، والبراعة في كل أضجتهم الأرحام، فلم تخرجهم بين أشقر وأصهب وأبرص كالذي يعتري أرحام أنضجتهم الأرحام، فلم تخرجهم بين أشقر وأصهب وأبرص كالذي يعتري أرحام نساء الصقالبة في الشقرة، ولم يتجاوز أرحام نسائهم في النضج إلى الإحراق كالزنج، والنوبة، والحبشة، الذين حلك لونهم ونتن ريحهم، وتفلفل شعرهم، وفسدت آراؤهم وعقولهم، فمن عداهم بين خمير لم ينضج، ومجاوز للقدر حتى خرج عن آراؤهم وعقولهم، فمن عداهم بين خمير لم ينضج، ومجاوز للقدر حتى خرج عن الإعتدال(۱).

وكان ظهر الكوفة الذي هو النجف يدعي (خد العذراء) لنزاهتها وطيبها، وكثرة أشجارها وأنهارها، ينبت الخزامي، والإقحوان، والشيح، والقيصوم،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٤/٥٥.

والشقائق. ولحسن تربته وطيب هوائه كان منتزهاً للساسانيين، والمناذرة، والعباسيين (١) وحدث عبيد راوية الأعشى، قال: خرج النعمان إلى ظهر الحيرة، وكان معشابا وكانت العرب تسميه خد العذراء، فيه نبت الشيح، والقيصوم، والخزامي، والزعفران، وشقائق النعمان، والاقحوان. فمر النعمان بالشقائق فأعجبته، فقال: من فرع من هذا شيئاً فانزعوا كتفه، قال: فسميت شقائق النعمان. (٢)

وقال المسعودي، في ذكره الحيرة: - ولم يزل عمرانها يتناقص من الوقت الذي ذكرنا إلى صدر من أيام المعتضد فإنه استولى عليها الخراب. وقد كان جماعة من خلفاء بني العباس كالسفاح، والمنصور، والرشيد، وغيرهم ينزلونها ويطيلون المقام بها لطيب هوائها، وصفاء جوهرها، وصحة تربتها، وصلابتها وقرب الخورنق والنجف منها، وقد كان فيها ديارات كثيرة فيها رهبان، فلحقوا بغيرها من البلاد لتداعي الخراب إليها أقام الخلفاء عليها قصوراً عالية فخمة، مشرفة على النجف يتنزهون بها أيام الربيع.

وقال محمد بن جرير الطبري، عند ذكره النعمان بن امرىء القيس بن عمرو اللخمي ملك الحيرة، من قبل الفرس في الجاهلية: \_ جلس النعمان يوماً في مجلسه من الجورنق فأشرف منه على النجف، وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار، مما يلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق، وهو على متن النجف، في يوم من أيام الربيع، فأعجبه ما رأى من الخضرة والنور والأنهار. فقال لوزيره وصاحبه: هل رأيت مثل هذا المنظر قط؟ فقال: لا لو كان يدوم. قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الأخرة. قال: فبم ينال ذاك؟ قال: بترك الدنيا وعبادة الله والتهاس ما عنده. فترك ملكه من ليلته، ولبس المسوح، وخرج مستخفياً هارباً لا يعلم به (٤).

وقال جرجي زيدان: كانت الحيرة على شاطىء الفرات، والفرات يدنو من أطراف البر، حتى يقرب من النجف، فلما انبسط النعمان في العيش رأى أن يتخذ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) ماضي النجف ١/٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢/٤. ١ط ١٩٦٤/ ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٤) تأريخ الطبري ٢/ ٧٣.

مجلساً عالياً، يشرف منه على المدينة فاتخذ الخورنق على مرتفع يشرف منه على النجف، وما يليه من البساتين والجنان والأنهار(١).

إنَّ الشواهد التأريخية هذه، إن دلت على شيء فإنما تدل على أن منطقة النجف كانت في العصور الغابرة تسمى (بخد العذراء) لوجود الغابات والأنهار والأشجار، ومختلف الأزهار والأوراد، والأقحوان، والشقائق بحيث ضرب بتربتها المثل في طيبها، ونقائها، وهوائها، وصفاء جوها، كما ذكرتها الشعراء في أشعارها فاكثرت من وصفها. ومنهم إسحاق بن إبراهيم الموصلي المتـوفى ٢٣٥ هـ، حين قصـد من بغداد النجف، لمدح الواثق خلال إقامته في النجف، قال إسحاق: وانحدرت منه إلى النجف، فقلت له: يا أمير المؤمنين قد قلت في النجف قصيدة. قال: هاتها، فأنشدته:

وابك المعاهد من سعدى وحارتها ففي البكاء شفاء الهاثم الدنف أشكو إلى الله يا سعدى جوى كبد حرّي عليك متى ما تذكري تجف أهيم وجدا بسعدى وهى تصرمني دع عنك سعدى فسعدى عنك نازحة ما إن أرى الناس في سهـل ولا جبل كــأن تــربتــه مســك يفــوح بــه حفت بسير وبحسر من جسوانبها وبين ذاك بساتين يسيح بها وما يـزال نسيم مـن أيـا منه تلقاك منه قبيل الصبح راثحة لوحله مدنف يرجو الشفاء به يؤتى الخليفة منه كلما طلعت والصيد منه قريب إن هممت به فیا لے منزلا طابت مساکنہ خليفة واثق بالله همته

يا راكب العيس لا تعجل بنا وقف نحى داراً لسعدى ثم ننصرف هــذا لعمرك شكــل غــر مؤتلف واكفف هـواك وعد القـول في لطف أصفى هواء ولا أعذى من النجف أو عنسر دافه العيطار في صدف فالبرفي طرف والبحر في طرف نهر يجيش بجاري سيله القصف يأتيك منها بريا روضة أنف تشفى السقيم إذا أشفى على التلف إذا شفاه من الأسقام والدنف شمس النهار بأنواع من التحف يأتيك مؤتلف في زيّ مختلف بحيز من حازبيت العز والشرف تقوى الآله بحق الله معترف

<sup>(1)</sup> العرب قبل الإسلام ١/٤٠٢.

ولبعض أهل الكوفة في وصف النجف:
وبالنجف الجاري إذا زرت أهله
خسرجن بحب اللهو في غير ريبة
يردن إذا ما الشمس لم يخش حرها
إذا الحسر آذاها للذن بغينة
لحن إذا استعرضتهن عشية
يفوح عليك المسك منها وإن تقف
ولكن نقيات من اللؤم والخنا

مها مهملات ما عليهن سائس عفائف باغي اللهو منهن آيس طلال بساتين جناهن يابس كما لاذ بالظل الظباء الكوانس على ضفة النهر المليح مجالس تحدث وليست بينهن وساوس إذا ابتزعن أبشارهن المللبس(١)

هذا ومن أجل صفاء الماء والهواء، وعذاوة الأرض والتربة، في منطقة النجف بني المناذرة قصرهم المشهور (الخورنق) قرب النجف، وما جاء أحد من الولاة والأمراء الكوفة، إلا وأحدث في قصرها المعروف شيئاً من الأبنية والمرافق. وقد اختلف في بانيه، وفيه أقوال متضاربة لعل ذكرها يبعدنا عن صلب الموضوع. قال ابن الكلبي: صاحب الخورنق، والذي أمر ببنائه بهرام جور بن يزد جرد بن سابور ذي الأكتاف(٢) وذلك أن يزد جرد كان لا يبقى له ولد، وكان لحق ابنه بهرام جور في صغره علة تشبه الإستسقاء، فسأل عن منزل مرىء صحيح من الأدواء والأسقام، ليبعث بهرام إليه خوفاً عليه من العلة، فأشار عليه أطباؤه أن يخرجه من بلده إلى أرض العرب، ويسقى أبوال الإبل وألبانها، فأنفذه إلى النعمان، وأمره أن يبني له قصراً مثله على شكل بناء (الخورنق) فبناه له، وأنزله إياه وعالجه حتى برأ من مرضه، ثم استأذن أباه في المقام عند النعمان، فأذن له فلم يزل عنده نازلاً قصره الخورنق حتى صار رجلاً، ومات أبوه فكان من أمره في طلب لملك حتى ظفر بما هو متعارف مشهور (١).

ومن المنتزهات الكبيرة التي بنيت بظاهر الكوفة وهو النجف، قصر أبي الخصيب. . . بناه أبو الخصيب مرزوق بن ورقاء، مولى المنصور، وأحد حجابه. وقيل: إنه بنى هذا القصر بأمر المنصور. وجاء أنه بناه لنفسه فكان المنصور يزوره فيه.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٦/ ٢٩. معجم البلدان ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف البستاني ٥/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٢/ ٢ .٤٠٠٠.

وكان يشرف على النجف بتهامه، ويصعـد من أسفله في خمسين درجـة إلى سطح آخـر أفيح في غاية الحسن وهوعجيب الصنعة. وفيه يقول بعضهم:

يا دار غير رسمها مر السمال مع الجنوب

بين الخورنق والسد ير فبطن قصر أبي الخصيب فالدير فالنجف الأشم جبال أرباب الصليب (١)

وفيه يقول أبو الحسن على بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد المتوفى ٣٠١ هـ المعروف بالحماني:

بين الخورنق والكشيب أكناف قصرأي الخصيب ك فهتكت رأى اللبيب في السواد من القلوب بين المخانق والجيوب متحرجين من الذنوب يجدان بالدمع السروب صد الحبيب عن الحبيب (٢)

سقيا لمنزلة وطيب بمدافع الجرعات من دار تخسرها المثلو أيام كنت من الخواني لو يستطيع خبانني أيام كنت وكن لأ غريّن يـشـتـكـيان مـا لم يسعرفا نكدا سوي

ولا مشاحة في أن المناخ الطيب، والطقس والتربة العذبة النقية، والخضرة والنور والأشجار، من العوامل الداعية للسرور والمرح والانتعاش والانبساط الروحي، تتدافع نحوه الناس وتتوافد عليه العواطف والمشاعر، يهيمن على أجوائه مثير الحس، وترجمان الوجدان، وراحة الروح، ويتحكم في جوانبه الحب والعشق والغناء، وترتـاح إليه النفوس على السراء والضراء، وحين اليأس وينفث الإنسان به ما أكنه صدره من مكين التأثرات، وستر في حنـايا ضلوعـه من خفي السراثر. . . وهـذا ما نجـده أيضاً يومذاك في (خد العذراء) فقد قامت فيه الحانات، ويمم شطره المغنيون والمطربون، وتوجهت إليه جمرة من ذوي الفنون والألحان، وحسن الصوت ومن أوتي في صوته

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٤/ ٣٥٤. ماضي النجف ٤/١.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢/٤٠٣.

مزمارا من مزامير آل داود...

إن جمال المناخ الطبيعي، دفع الناس إلى الترف والدعة، وأصبح المغنون زينة المحافل والأندية، ومجالس الخلفاء وغيرهم من أولى الأمر، ومن ورائهم عامة الناس على اختلاف طبقاتهم، ويمكن القول أن أول من شق طريقه إلى النجف (ظهر الكوفة) شاعر الغزل والغناء والموسيقى، حنين بن بلوع الحيري المتوفى نحو ١١٠ هـ، وقد كان من كبار المغنين. ولد في الحيرة وكان في صغره يحمل الفاكهة، ويطوف بالرياحين على بيوت الفتيان ومياسير أهل الكوفة، وأصحاب القيان والمطربين في الحيرة وغيرها، وكانت في روحه خفة. وهو نصراني المذهب له صنعة فاضلة متقدمة. فقد جاء أن هشام بن عبد الملك لما حج سلك طريق الفرات ــ وأحسبه جاء من الرصافة ـ فوقف له حنين بظهر الكوفة، ومعه عود وزامر له، وعليه قلنسوة طويلة، وأخذ يغني ويصف في غنائه منزله:

أنا حنين ومنزلي النجف أقرع بالكأس ثغر باطية من قهوة باكر التجار بها والعيش غض ومنزلي خصب

وما نديمي إلا الفتى القصف مترعة تارة وأغترف بيت يهود قرارها الخزف لم تخذني شقوة ولا عنف

فقال هشام: من هذا؟ فقيل: هذا حنين الحيري. فأمر به فحمل في محمل على جمل وعديله زامره، وسير به أمامه وهو يتغنى. فلم يـزل هشام يستعيـده حتى نزل بـه من النجف فأمر له بمائتى دينار(١).

ومن المغنين الذين قدموا الكوفة، أبي الخطاب مسلم بن محرز، مولى بني عبد الدار المتوفى نحو ١٤٠ هـ، وكان أحد المقدمين في صناعة الغناء والألحان. فارسي الأصل. نشأ بمكة وأقام مدة في المدينة، يتعلم فيها الضرب من عزة الميلاء. وشخص إلى إيران فتعلم ألحان الفرس. وصار إلى الشام فتعلم غناء الروم وألحانهم. ومزج غناء الفرس والروم، وأخذ منها أغانيه التي صنعها في أشعار العرب، فأتى بما لم يسمع

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢/ ١٢٠ ط بولاق.

مثله. وكان يقال له (صناج العرب) قدم الكوفة ليقيم بها مدة، غير أن حنيناً خشية أن يفسد عليه الكوفة دفع إليه مبلغاً وصرفه منها.

قال أبو الفرج: أخبرني الحسين بن يحيى، قال، حماد: قرأت على أبي عن المدائني، قال: كان حنين غلاماً بحمل الفاكهة بالحيرة، وكان لطيفاً في عمل التحيات، فكان إذا حمل الرياحين إلى بيوت الفتيان ومياسير أهل الكوفة وأصحاب القيان، والمتطربين إلى الحيرة، ورأوا رشاقته وحسن قدّه وحلاوته وخفة روحه، استحلوه وأقام عندهم وخف لهم، فكان يسمع الغناء ويشتهيه، ويصغي إليه ويستمعه ويطيل الإصغاء إليه، فلا يكاد ينتفع به في شيء إذا سمعه حتى شدا منه أصواتاً فأسمعها الناس، وكان مطبوعاً حسن الصوت، واشتهوا غناءه والاستماع منه وعشرته وشهر بالغناء ومهر فيه، وبلغ منه مبلغاً كثيراً ثم رحل إلى عمر بن داود الوادي، وإلى حكم الوادي، وأخذ منها وغنى لنفسه في أشعار الناس، فأجاد الصنعة وأحكمها، ولم يكن بالعراق غيره فاستولى عليه في عصره، وقدم ابن محرز حينتذ إلى الكوفة فبلغ خبره بالعراق غيره فاستولى عليه في عصره، وقدم ابن محرز حينتذ إلى الكوفة فبلغ خبره هو، فقال له: يا ابن محرز كم منتك نفسك من العراق؟ قال: ألف دينار، قال العراق فأخذها وانصرف، واحلف لي أنك لا تعود إلى العراق فأخذها وانصرف.

وفي رواية، أن ابن محرز قدم الكوفة وبلغ خبره حنين بن بلوع، فتلطف له حتى دعاه فغناه ابن محرز لحنه. فسمع حنين منه شيئاً هاله وحيره، فقال له حنين: كم منتك نفسك من العراق؟ قال: ألف دينار. فقال: هذه خمسهائة دينار حاصلة عاجلة، ونفقتك في عودتك وبدأتك، ودع العراق لي وامض مصاحباً حيث شئت. وكان ابن محرز صغير الهمة لا يحب عشرة الملوك، ولا يؤثر على الخلوة شيئاً فاخذها وانصر ف(١).

وقدم الكوفة من المغنين أبو يحيى عبد الله بن سريح (وجاء عبيد الله وعبيد، وعبد الله) مولى بني نوفل بن عبد مناف المتوفى ٩٨ هـ. وكان أحسن الناس غناء،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٢٢/٢. الأعلام ٨ /١٢٠.

يغني مرتجلا ويوقع بقضيب، وهو أول من ضرب بالعود على الغناء العربي بمكة، وأول من غنى الغناء المتقن بالحجاز بعد طويس. وكان يقال ما خلق الله تعالى بعد داود عليه السلام أحسن صوتاً من ابن سريح، ولا صاغ الله عز وجل أحداً أحذق منه بالغناء. ويقال أيضاً: كأنه خلق من كل قلب، فهو يغني لكل إنسان ما يشتهي (١).

ومن أخباره في الكوفة ما حدث بها أبو الفرج، قال أخبرني رضوان بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا يوسف بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي، قال: كنت مع الرشيد في السنة التي نزل فيها على عون العبادي، فأتاني عون بابن ابن حنين بن بلوع، وهو شيخ فغناني عدة أصوات لجده في استحسنتها، لأن الشيخ كان مشوه الخلق طن الغناء قليل الحلاوة، إلا أنه لا يفارق عمود الصوت أبداً حتى يفرغ منه فغناني صوت ابن سريح، فيا أذكر أني سمعته من أحد قط أحسن عما سمعته منه. فقلت له: أحسنت في هذا الصوت وما هو من أغاني جدك، ولا من أغاني بلدك، وإني لأعجب من ذلك، فقال لي الشيخ: والصليب والقربان، ما صنع أغاني بلدك، وإني لأعجب من ذلك، فقال لي الشيخ: والصليب والقربان، ما صنع همذا الصوت إلا في منزلنا وفي سرداب لجدي، ولقد كاد أن يأتي على نفس عمي فسألته عن الخبر في ذلك، فقال: حدثني أبي أن عبيد الله بن سريح، قدم الحيرة ومعه ثلاثياثة دينار، فأتي بها منزلنا في ولاية بشر بن مروان الكوفة، وقال: أنا رجل من أهل الحباز من أهل مكة، بلغني طيب الحيرة، وجودة خمرها، وحسن غنائك فخرجت بهذه الدنانير لأنفقها معك وعندك ونتعاشر حتى تنفذ وانصرف إلى منزلي.

فسأله جدي عن اسمه ونسبه، فغيرهما وانتمى إلى بني مخزوم، فأخذ جدي المال منه، وقال موفر مالك عليك ولك عندنا كل ما يحتاج إليه مثلك ما نشطت للمقام عندنا، فإذا دعتك نفسك إلى بلدك جهزناك إليهم، ورددنا عليك مالك واخلفنا ما أنفقته عليك أن جئتنا، وأسكنه داراً كان ينفرد فيها فمكث عندنا شهرين لا يعلم جدي ولا أحد من أهلنا انه يغني، حتى انصرف جدّي من دار بشر بن مروان، في يوم صائف مع قيام الظهيرة فصار إلى باب الدار التي كان أنزل ابن سريح فيها، فوجده مغلقاً فارتاب بذلك ودق الباب فلم يفتح له ولم يجبه أحد، فصار إلى منازل

<sup>(</sup>١) جمهرة المغنين /٧١. الأعلام ٣٤٨/٤.

الحرم، فلم يجد فيها ابنته ولا جواريها، ورأى ما بين الدار التي فيها الحرم ودار ابن سريح مفتوحاً، فانتضى سيفه ودخل الدار ليقتل ابنته، فلما دخلها رأى ابنته وجواريها وقوفاً على باب السرداب وهن يومين إليه بالسكوت، وتخفيف الوطء فلم يلتفت إلى إشارتهن، لما تداخله إلى أن مسمع ترنم ابن سريح فألقى السيف من يده وصاح به، وقد عرفه من غير أن يكون رآه ولكن بالنعت والحذق، أبا يحيى جعلت فداك أتيتنا بثلاثهائة دينار لتنفقها عندنا في حيرتنا، فوحق المسيح لاخرجت منها إلا ومعك ثلاثهائة دينار، وثلاثهائة دينار، وثلاثهائة دينار، سوى ما جئت به معك.

ثم دخل إليه فعانقه ورحب به ، ولقيه بخلاف ما كان يلقاه به ، وسأله عن الصوت فأخبره أنه صاغه في ذلك الوقت، فصار معه إلى بشر بن مروان ، فوصله بعشرة آلاف درهم أول مرة ، ثم وصله بعد ذلك بمثلها فلما أراد الخروج ، رّد عليه جدّي ماله وجهزه ووصله بمقدار نفقته التي أنفقها من مكة إلى الحيرة ، ورجع ابن سريح إلى أهله وقد أخذ جميع من كان في دارنا منه هذا الصوت (١) .

هذا وقد اختلف إلى ظهر الكوفة... غير هؤلاء المغنين، وأقاموا فيها وكانوا يغنون غناء الحيرة بين الهزج والنصب، أمثال: زيد بن طليس، وزيد بن كعب، وعباديس، ومالك بن حمة... ولو أردنا استقصاء ما جاء في هذا الباب لطال بنا البحث، غير أننا اكتفينا بما أوردناه في هذه الصحائف لضيق المقال، وبه الكفاية ففي معاجم السير والتأريخ الكثير من أخبارهم.

## الحانات في الحيرة:

قرأنا في الصفحات السالفة أن من بين الدوافع في هجرة جمع من المغنين، إلى ظهر الكوفة حسبها جاء على لسان عبد الله بن سريح وغيره، هو طيب مناخها وجودة خمرها. . . وما في سكرها من اللذة والإناقة والجهال والرائحة . كما نجده أيضاً في أشعارهم، وهو يدلنا إلى وجود حانات متعددة في الحيرة فضلاً على أن الكوفة ما برحت يومذاك معدن ضراب الطنابير، ومجتمع الخهارة، وندوة المستخمرين والمترفين.

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢/١٢٥ ـ ١٢٦.

ويحدثنا التأريخ عن تلكم الحانات قضايا طريفة، ونكات مليحة وظريفة، مع الإشارة إلى أصحابها وزبانيتها. وذكر شهاب الدين أحمد بن يحيى بن محمد الكرماني العمري الشافعي، المعروف بابن فضل الله الكاتب الدمشقي المتوفى ٧٤٩ هـ في كتابه(١) أن كانت في الحيرة أربع حانات، عرفت بالجودة والنظافة والمعتقة. . . . وهي:

### ١ ـ حانة جابر

قال ابن الصلصال: كان أبو نواس يأتي الكوفة ينزورني، وكان يأتي بيت خمار بالحيرة، يقال له جابر. لطيف الخلقة نظيف الآلة، يعتق الشراب سنين، فقدم علينا مرة وقد نهاه الأمين عن الشراب، فسأل عني فقيل: هو بالحيرة، فوافاني وفي يدي شيء من شراب جابر، عجيب الحسن والراتحة. فقال لي: يا أبا جعفر يجتمع هذا والهم في صدر واحد، وكان شديد العجب بضرب الطنبور، وكان إذا جاءني جمعت له ضراب الطنابير، وكانت الكوفة معدنهم، وكان يسكر في الليلة الواحدة سكرات، فوجهت فجمعت له منهم جماعة وأحضرته شيئاً من ذلك الشراب. فقال لي: ألم تعلم ما حدث علي؟ قلت: وما هو؟ قال: نهاني أمير المؤمنين عن الشراب، وتوعدني عليه. ثم أنشدني قصيدته التي فيها:

أيها السرائحان باللوم لسوماً لا أذوق المدام إلا شميماً إلى أن انتهى إلى قوله:

فكأني وما أحسن منها قعدى يحسن التحكيما كل عن حمله السلاح إلى الحرب فأوصى المطيق أن لا يقيها

فقلت له: أقم معنا كما حكيت من نقل القعدية. قال: أفعل. وصرنا إلى حانة جابر، فقلت شعراً ذكرت فيه ما قاله لي، وأنشدته إياه وهو قولي:

غبيت عليك محاسن الخمر أم غيرتك نوائب الدهر؟ فصرفت وجهك عن معتقة تفتر عن درر وعن شذر يسعى بها ذو غنة غنج متكحل اللحظات بالسحر

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ط مصر ١٣٤٢/ ١٩٢٤.

ونسيت قولك حين تمزجها فتريك مثل كواكب النسر (لا تحسبن عقار خابية والهم يجتمعان في الصدر)

فقال: هاتها في كذا وكذا من أم الأمين... ومد يده فأخذ القدح وشرب معنا ثم شخص إلى الأمين. فقال له: أين كنت؟ قال: عند صديقي الكوفي، وحدثه الحديث. قال: فيا صنعت حين أنشدك الشعر؟ قال: شربت والله يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت وأجملت. فأشخص حتى تحمل إلي صديقك هذا. فقدم إلي فحملني إليه فلم أزل معه حتى قتل(١).

#### ٢ ـ حانة دومة

عن أبي عبيدة، قال: مرّ الأقيشر (٢) بخيارة في الحيرة، يقال لها دومة، فنزل عندها واشترى منها شراباً، ثم قال لها: جوّدي لي الشراب حتى أجود لك المديح، ففعلت فأنشأ يقول:

ألا يا دوم دام لك النعيم وأسمر ملء كفك مستقيم شديد الأسر ينبض حالباه يحم كأنه رجل سقيم يرويه الشراب فيزدهيه وينفخ فيه شيطان رجيم

قال: فظنت الخيارة أن هذا مـدح. فسرت به وزادت في الشراب، وقـالت: ما قال أحد في أحسن من هذا (٣) .

### ٣ \_ حانة شهلاء

كانت شهلاء يهودية من أهل الحيرة، ولها حانة. حكي أن الأقيشر كان يألفها، وكان يشرب في دارها. فجاءه شرطي فدق الباب. فقال: اسقني وأنت آمن. فقال:

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ١/ ٣٨٩. موسوعة العتبات ـ قسم النجف ١/ ٥٦.

 <sup>(</sup>٢) الأقيشر المغيرة بن عبد الله بن معرض الأسدي المتوفى نحو ٨٠هـ. أحد مجان الكوفة وشعرائهم، شاعر هجاء عالي الطبقة من أهل الكوفة خليع ماجن مدمن لشرب الخمر. له نوادر وحكايات. الأغاني ١٠/ ٨٤ . خزانة الأدب ٢/ ٢٧٩، معجم الشعراء/ ٣٦٩، معاهد التنصيص ٣/ ٢٤٣، تأريخ الإسلام ٣/ ٢٢٤.

رس مسالك الأبصار ١/ ٣٨٩، موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٥٥، الأغاني ١٠/ ٩٤.

والله ما آمنك، وهـذا النقب بالبـاب فأنـا أسقيك منـه، فوضع له أنبـوب قصب في النقب فصب فيه النبيذ من داخل، والشرطي يشرب من خارج. فقال الأقيشر:

فسقيناه بأنبوب القصب فإذا ما مرجت كان العجب ينزع الباسور من عجب الذنب فاسألوا الشرطى ما هذا الغضب(١)

سال الشرطى أن نستيه إنما لقحتنا خابية لبن أصفر صاف طعمه إنحا نشرب منن أموالننا

وروى صاحب الأغاني، هذه الأبيات في قضية فيها خلاف واختلاف. قال: شرب الأقيشر في بيت خمار في الحيرة، فجاءه الشرط ليأخذوه فتحرز منهم، وأغلق بابه. وقال: لست أشرب فها سبيلكم عليٌّ؟ قالوا: قد رأينا العس في كفك وأنت تشرب. قال: إنما شربت من لبن لقحة لصاحب الدار، فلم يبرحوا حتى أخذوا منه درهمين فقال:

فإذا ما مزجت كانت عجب ينزع الباسور من عجب الذنب فسلوا الشرطى ما هذا الغضب(٢)

إنما لتقحتنا باطية لببن أصفر صاف لونه إنما نشرب من أموالنا

٤ \_ حانة عون

وكان عون . . . ظريفاً طيب الشراب نظيف الثياب . وكان فتيان الكوفة يشربون في حانوته، ولا يختارون عليه أحداً. وشرب عنده ليلة أبو الهندي الشاعر (٣)

ورق السكسرم وقسبري المسعصره وادفنسوني وادفنسوا السراح معى واجعلوا الأقسداح حسول المقسبرة بعمد شرب المراح حسن المغفسره

اجعلوا إن ست يــومــأ كـفـنى إنىنى أرجسو مسن الله غدا

ورأيت الفتيان يجتمعون عند قبره، ويشربون ويصبون القدح إذا وصل إليه على قبره. الْأُعْلَامِ ٥/٣٠٣. الأَغانِي ١٠ ﴿ ٣٩٣. طَبْقاتَ ابْنَ المعتز /١٣٦. فَوَاتُ الوفيَاتَ ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) الأغان ١٠/ ٨٧ ط بولاق.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ ابن المُندَى الشاعر، وقد اختلف اسمه فقيل عبد المؤمن وقبل: عبد الملك. وجاء أزهر، وعبد السلام، غالب. مات نحو ١٨٠هـ. استفرغ شعره في وصف الخمر، وهو أول من تفنن في وصفهـا من شعرًاء الإســلام، وكان سكيــراً خبيث السُّكــر إ قــال صـــدقــة بن ابــراهيَّم البكــري أوّ الْبلوي: كان أبو الهندي يشرب معنا وكان إذا سكر يتقلب تقلبًا فسيحًا في نومه. وكانت وفاتــه في حدود الثهانين والماثة. فمررت على قبره بعد حين فوجدت عليه مكتوباً:

حتى طلع الفجر، وصاحت الديوك على أنه يصبح يوم شك، فقيل أنه من رمضان. فقال:

شربت الخمر في رمضان حتى رأيت البدر للشعرى شريكا فقال أخى الديوك مناديات فقلت له: وما يدري الديوكا (١)

هذه أربع حانات كانت في الحيرة كها ذكرها ابن فضل الله العمري... غير أن أبا الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي، والمتوفى ٣٨٨هـ، تفرد بذكر حانة أخرى في الحيرة، قال:

ولبكر بن خارجة (٢) :

يا خليلي عرّجا بي إلى الحيد واسقياني من بيت بحوم را حانة حشوها ظباء ملاح وإذا ما سقيتاني شرابا فاقصدا قبة الشتيق وظبيا عقد زناره توصل بالقل

رة كم كم تراقبان النجوما حا قهوة لا تماكسا بحوما (٣) هيجوا بالدلال قلباً سقيها خندريسا معتقاً مختوما سكن الدير قد سباني رخيها حامسي بين الحشا نخروما

وبكر بن خارجة هـذا من أهـل الكـوفـة. وكـان من المنهمكـين في الخمـر والمستهترين بالتطرح في الحانات، والديارات. وكان أكثر شعره في ذلك.

فمن شعره أيضاً:

راح من الحانة سكرانا فزادني هماً وأحزانا حانة بحوم التي صيرت من حبها في القلب نيرانا

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ١/ ٣٨٩. موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) بكر بن خارجة . . . شاعر كوفي ماجن مطبوع ، طيب الشعر . كان يتكسب من الوراقة ، ويعاقر الشراب في منازل الخمارين والحانات . وكانت الحمر قد أفسدت عقله في آخر عمره ، وكان يمدح ويهجو بدرهم وبدرهمين . وصرف جميع ما اكتسبه في النبيذ . الأغاني ٢٠ / ٨٧ ـ ٨٨ . الديارات / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الديارات /٢٤٢: وقد تقرأ بنجوم. تنجوم. ينجوم. فالكلمة وردت في المخطوط غير منقوطة.

يسرنسوبعيسني شادن أحسور ما رأت العينسان شبهاً له معاقد النزنسار في خصره كتمست حبسي وهسواي له حستى تسولى جسسدي لسلسلى

تخاله للسكر وسنانا إنسا إذا عد ولا جانا عند بني بالحب ألوانا دهراً وأحوالا وأزمانا في أطيق اليوم كتهانا (١)

# الديارات بظاهر الكوفة...

توخينا أن يكون الحديث في هذا الفصل عن جانبين، وإن كانا في الواقع واحداً لأنها يعودان للنصارى بصورة خاصة . . . فالجانب الأول، تناول البحث عن بيوت ومساكن الأساقفة ومنتزهاتهم، لأنه لابد للراهب في كل دور وبلد من صومعة يقيم فيها وحده . وهذه الصوامع تبنى بناء إن كان الدير قائماً في السهل أو تنقر في قلب الصخر إن كان الدير في الجبل . . . والجانب الثاني، تبان عن معابدهم ودياراتهم بظهر الكوفة ، فقد ذكرناها حسب ترتيب الحروف ، مع الإشارة إلى أن بعضاً من تلك الديارات كان على جانب عظيم من فخامة البنيان ، واتساع الرقعة ، وحسن الآلة حتى الديارات كان على جانب عظيم من فخامة البنيان ، واتساع الرقعة ، وحسن الآلة حتى أن بعض الخلفاء والملوك والأمراء ، وأعيان الناس ووجوههم كانوا ينزلونها . ولا يخرج أحدهم منها إلا وهو يلهج بطيب الإقامة فيها ، والثناء على من بها .

ومن المؤسف أنه لم يبق من هذه الأديرة، وبيوت الأساقف أثر وعين أو بعض الأثر الذي يستدل به عليها وتعيين مواقعها، ومرافقها، وخططها، غير كهوف في الجهات القريبة من النجف، المعروفة اليوم على ألسنة النجفيين (بالطارات) ويغلب على الظن أن هذه الكهوف المنحوتة في التلول، إنما هي صوامع ومساكن خاصة للرهبان وعلى مقربة منها تقع الديارات والمعابد.

<sup>(</sup>١) الديارات /٢٤٢ ـ ٢٤٣.

## ١ - ديارات الأساقف(١)

قال أبو الحسن الشابشتي \_ هذه الديارات بالنجف بظاهر الكوفة , وهو أول الحيرة . وهي قباب وقصور تسمى ديارات الأساقف . وبحضرتها نهر يعرف بالغدير . عن يمينه قصر أبي الخصيب(٢) مولى أبي جعفر وعن شماله السدير(٣) وبين ذلك الديارات .

وقصر أبي الخصيب هذا، أحد متنزهات الدنيا. وهو مشرف على النجف، وعلى ذلك الظهر. ويصعد من أسفله على درجة طولها خمسون مرقاة إلى سطح حسن، ومجلس فيشرف الناظر على النجف والحيرة من ذلك الموضع ثم يصعد منه على درجة أخرى طولها خمسون مرقاة، إلى سطح أفيح، ومجلس عجيب.

وأبو الخصيب هذا، مولى أبي جعفر المنصور، وحاجبه.

والسدير، قصر عظيم من أبنية ملوك لخم(٤) في قديم الزمان، وما بقي الآن منه فهو ديارات وبيع، للنصاري.

ولعلي بن محمد الحماني العلوي، يذكر هذه المواضع:

كم وقفة لك بالخور بين النخدير إلى السديد في في مدارج الرهبان في دمن كأن رياضها وكأنما غدرانها وكأنما أنوارها وكأنما والوصائف يلتقيد

نسق لا توازي بالمواقف ر إلى ديارات الأساقف أطهار خائفة وخائف يكسين أعلام المطارف فيها عشور في مصاحف تهتز بالريح العواصف من بها إلى طرر الوصائف

<sup>(</sup>١) الأساقف. جمع الأسقف. وقد يجمع أيضاً على الأساقفة. من رؤساء الدين عند النصارى ـ وهـ و فوق القسيس، ودون المطران. واللفظة يونانية الأصل.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٤/ ١٠٧.

 <sup>(</sup>٣) السدير. من أشهر قصور الحيرة. ويقترن إسمه في أكثر الأحيان بالخورنق. والسدير معرب (سه دير) لأنه
 كان في داخله ثلاث قبب. فإن دير بكسر الدال باللغة اليهلوية معناها القبة.

<sup>(</sup>٤) ملوك ُّلخم، هم الذين حكموا بين سنة ٢٦٨ و٢٣٢ للميلاد.

تلقى أوائلها أواخرها بألوان الزخارف بحرية شتواتها برية فيها المصايف فورية فيها المشارف كية باربىعة ذوارف في رواعدها التقواصف في الجر أسياف المشاقف في الدرج العواصف بها إلى طرر الوصائف بالغلب والبيض الغطارف بين في يسوم المسعارف فون في يسوم المستالف وما لبسن من النزخارف من المناكس والمعارف وين الصبا صدر الصحائف النقيات المراشف بنانا على كثب الروادف بين الحواجب والسوالف بخير نيات المخالف وزللت عن تلك المواقف

منعمات بكل بر ولطف ن الرقة يدمى أديمه كل طرف لد فقد خصه على كل ألف قد أدرنا رحى النعيم ثلاثا ووصلنا النعيم كفا بكف

درّية الحصباء كا ثم انبرت سحاكبا باتت سواريها تمخض فكأن لمع بروقها فكأنما أنوارها تهلتز طرر الوصائف يستقين دافعتها عن دجنها يعبقن يوم الباس شرا سمح بحر المال وقا واهاً لأيام السباب وزوالهن بما عرفت أيام ذكرك في دوا واهاً لأيامي وأيام والمخارسات البان قص والجاعلات البدر ما أيام يظهرن الخلاف وقيف النبعيم على البصبا ولأبي نواس يذكر أيامه بالسدير:

عدن لي بالدير أيام قصف وسرور مع الندامي وعزف وعيدون الطباء تسرنسو إلينا ورخيم الخطا يكاد م حل منه الصليب في موضع الجيد

قال: ولما نزل الرشيد الحيرة، وقت منصرف من الحج، ركب جعفر بن يحيي

إلى السدير فطافه ونظر إلى بنائه. ثم وقعت عينه على كتاب في أعلاه، فأمر من صعد إلى الموضع فقرأه. فقال: في نفسه قد جعلته فألا لما أخالفه من الرشيـد. فقرىء فإذا

إنَّ بني المنذر عام انتقضوا بحيث شاد البيعة الراهب أضحموا ولا يسرجموهم راغمب وأصبحها أكلا للدود البثرى

يسوماً ولا يسرهسهم راهسب وانقطع المطلوب والطالب(١)

فحزن جعفر لذلك، وصار ينشد الأبيات ويقول: ذهب والله أمرنا.

ومن هذه الأبنية المسقطات. وهو قصر فيه آزاج مستطيلة مسقطة شرقي الحيرة على طريق الحاج. ثم القصر. ثم كوة البقال. ثم قصر العدسين. ثم الأقصى الأبيض. ثم قصر بني بقيلة. وكان هذا القصر لعبد المسيح بن بقيلة الغساني. وإنما سمي بقيلة لأنه خرج يوماً على قومه في حلتين خضراوين قد اتزر باحداهما، واشتمل بالأخرى، فقال قومه: ما هو إلا بقيلة. فسمى بذلك.

وعبد المسيح هذا هو ابن أخت سطيح الكاهن. وكان كسرى أنفذه إلى سطيح بسبب الرؤيا التي رآها. فجاءه وهو يجود بنفسه. فقال: أصم أم يسمع غطريف اليمن في أبيات ففتح سطيح عينه، وقال: عبد المسيح على جمل مشيح، جاء إلى سطيح، وقد أوفى على الضريح، من قبل ملك بني ساسان، لارتجاس الايوان، وخمود النيران، ورؤيا المؤبذان. والخبر مشهور تركناه لشهرته.

فلها نزل خالد بن الوليد، الحيرة خرج إليه عبد المسيح، فقال له خالد: من أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب أبي. قال: ما عن هذا سألتك، قال: ولا أجبت إلا عما سألت عنه. قال: ما أنتم؟ قال عرب استنبطنا. قال: فما بال هذه الحصون؟ قال: بنيناها نتحرز بها من الجاهل إلى أن يجيء العاقل فيردعه. قال: أتعقل؟ قال: نعم وأقيد. قال: سنك؟ قال: عظم كم أن عليك؟ قال: لو أن على شيء لقتلني. قال: كم مضى من عمرك؟ قال: أربعائة سنة. قال: فما رأيت من العجائب؟ قال:

<sup>(</sup>١) البيت في بعض المراجع جاء هكذا: فأصبحوا في طبقات المرى

بسعسد نسعيسم لهسم راتسب

رأيت السفن وهي تـرفىء في هذا الموضع(١) ورأيت المرأة وهي تخرج من الحـيرة إلى الشام بمغزلها في يدها، ومكتلها على رأسها لا يروعها أحد، وهي الآن خراب يباب. وذلك دأب الله في خلقه.

وكان في يده شيء يقلبه. قال خالد: ما هذا الذي في يدك؟ قال: سم ساعة. قال: وما تصنع به؟ قال: إن أعطيتني ما أحب وإلا قتلت نفسي به. ولم أكن أول من أدخل الذل على قومه، وساق إليهم ما يكرهـون. قال خالد: هلمـه إلي. فناولـه إياه فطرحه في فيه. وقال: بسم الله وازدرده. فأخذته غشية ثم أفاق كأنما نشط من عقال. فرجع عبـد المسيح إلى قـومه، فقـال: جئتكم من عند رجـل شرب سم الساعـة وما ضره. وحمل إليه مالًا صالحه عليه وانصرف عنهم.

ومن بعده دار عون. ثم فيه عصر وهي ما يلي النجف. فهذه قصور الحيرة الباقية الآن (٢).

# ٢ ـ رستاق الأكبراح

قال ياقوت الحموي، في معجمه: (أكيراح بالضم ثم الفتح، وباء ساكنة وراء وألف. وجاء مهملة. . . وهي في الأصل القباب الصغار. قـال الخالـدي: الأكيراح، رستاق نزه بأرض الكوفة. والأكيراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم. يقال لواحدها كرح. بالقرب منها ديران، وهو موضع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. وفيه يقول أبو نواس:

يا دير حنة من ذات الأكيراح من يصح عنك فإني لست بالصاحى

<sup>(</sup>١) أراد بالبحر بحر النجف الذي جف ماؤه في أوائل القرن العشرين هذا.

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى ١/ ١٨٨ ـ ١٨٩.

البيآن والتبيين ٢/ ١٢١ ـ ١٢٢.

حياة الحيوان للدميري ١/٢٧٧. الديارات / ٢٣٦ - ٢٤٠.

ماضي النجف ١/ ١٧. مجمع الأمثال ٢/ ١٣.

مسألك الأبصار ١/ ٢٨٥ و٣٢٧ ـ ٣٢٨.

معجم البلدان ٢/ ٤٠٣.

موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٤٩ - ٥٢.

يعتاده كل محفو مفارقه في فتيسة لم يدع منهم تخبوّفهم لا يدلفون إلى ماء بساطية

من السدهان عليه سحق أمساح وقسوع ما حــذروه غــير أشباح إلا اغترافا من الغدران بالراح(١)

## ٣ - قبة الشئيق(٢)

قال أبو الحسن الشابشتي: (وهي من الأبنية القديمة بالحيرة عـلى طريق الحـاج. وبإزائها قباب يقال لها الشكورة(٣) جميعها للنصاري. فيخرجون يوم عيدهم من الشكورة إلى القبة في أحسن زي، عليهم الصلبان، بأيديهم المجامر والشامسة، والقسان معهم يقدسون على نغم واحمد متفق في الألحمان. ويتبعهم خلق كشير من متطربي المسلمين، وأهل البطالة إلى أن يبلغوا قبة الشتيق. فيتقربون ويتعمدون. ثم يعودون بمثل تلك الحالة. فهو منظر مليح. ولبعض الشعراء فيه:

والنصاري مشددي الزناني رعليهن كل حلى وثيق يتمشين من قباب الشعاني بن إلى صحن قبة الشنيق يا خليلي فلا تعنفني يوم

ترى اللهو فيه بالتحقيق(٤)

أما ابن فضل الله العمرى فقال عنها:

(قبة الشنيق وهي من الأبنية القديمة بالحيرة، على طريق الحاج، وبـإزائها قبــاب يقال لها جميعها للنصارى. وعيد الشعانين(٥) بها نزه يخرج فيه النصارى، من السكورة إلى القبة في أحسن زي. عليهم الصلبان وبأيديهم) وذكر ما يشبه الشابشتي، ما عدا الشعر فلم يذكر منه شيئـــأ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ١/ ٢٤٢. موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في بعض المراجع (السنيق) وفي بعضها (الشنيق) والصحيح الشنيق، وهي لفيظة سريانية. وشنيقا بمعنى الساكت والصامت. ولا يبعد أن هذه القبة كانت منسكاً لراهب انقبطع عن الناس ولازم السكوت. فعرفت به من هذه الجُهة. وجاء في بعض المراجع أن كان أصّحابُها يــلازمون الصمت والسُّكـوت. حتى عرفوا بالسكوتيين.

<sup>(</sup>٤) الديارات /٢٤١.

<sup>(</sup>٥) عيد الشعانين، وقيل عيد السعانين. هو عيد الأحد الذي قبل الفصح، ويقال فيه عيد الشعانين أيضاً.

<sup>(</sup>٦) مسالك الأبصار ١/ ٣١٥. موسوعة العتبات ق النجف ٢/١٥.

# ۱ ـ دير ابن مزعوق

جاء في بعض المراجع دير المزعوق. . . قال أبو الحسن الشابشتي: وهذ الدير بالحيرة في وسطها قريب دير الحريق، كثير الرهبان حسن العمارة أحد المتنزهات المقصورة والأماكن الموصوفة.

ولمحمد بن عبد الرحمن الثرواني(١) فيه:

قلت له والنجوم طالعة هل لك في مار فاثيون وفي يفيض هذا النسيم من طرف الونسال الأرض عن منابتها يا لك طيباً وشم رائحة في شرب خمر وسمع محسنة

في ليلة الفصح أول السحر دير ابن مزعوق غير مختصر شام ودر الندى على الشجر وعهدها بالربيع والمطر كالمسك يأتي بنفحة السحر تلهيك بين اللسان والوتر

والـثرواني هـذا، كـوفي من المطبوعـين في الشعـر، والمنهمكـين في البـطالات والمتطرحين في الجانات، والمدمنين لشرب الخمـر، والمغرقـين في اتباع المـرد. لا يعرف شيئاً غير ذلك. ولا يوجد في شيء من أمر الدنيا إلا فيه. وكان آخر أمره أن أصيب في حانة خمار بين زقي خمـر وهو ميت(٢).

وذكره ياقوت في معجمه، وقال: دير المزعوق. . . ويقال دير ابن مزعوق، وهو قديم بظاهر الحيرة. قال محمد بن عبد الرحمن الثرواني. . . الأبيات (٣).

وأورده ابن فضل الله العمري، وقال: دير ابن مزعوق، هو بالحيرة قريب دير الحريق في أنزه البقاع زهراً، ورقيق هواء، وتدفق ماء، وتشوق إليه المثرواني من بغداد، فقال:

 <sup>(</sup>١) محمد بن عبد الىرحمن الثرواني... لم أتـوصـل إلى تـرجمتـه رغم البحث والتتبـع، وقـد ذكـر لـه مؤلف
الديارات نماذج كثيرة من خمرياته، وانستشهد بشعره في كلامه عن كثير من الديارات ولم يترجم له.
 (٢) الديارات / ٢٣٠ ط٢.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٣/ ٥٣٧.

ديــر الحــريـق وبيـعــة المــزعــوق أشــهــى إليّ مـن الصراة وطـيـبـهـــا يـا صـاح فـاجتنب المـلام أمــا تــرى

بسين الخديسر وقبسة الشنيق عند الصباح من رحى البطريق(١) سمجا ملامك لي وأنت صديقي

وقد ذكره أبو الفرج، وأنشد للثرواني فيه وفي (دير فاثيون) قوله: قلت له والنجوم جانحة. . . وذكر الأبيات المكتوبة آنفا، ثم قال: ودير فاثيون أسفل النجف، ودير ابن مزعوق بحذاء قصر عبد المسيح، بأعلى النجف. وفيه يقول الثرواني:

تقر بفضل عينك لي بوصل تسكك في وأعلم أن هذا وقال أيضا:

وفعلك لي مقر بالجحود هوى بين التعطف والصدود

كر الشراب على نشوان مصطبح والليل في عسكسر جم بسوارق والليسل لا عيش إلا أن تباكرها حتى يظل الذي قد بات يشربها

قد هب يشربها والديك لم يصح من النجوم وضوء الصبح لم يلح صهباء تقتل هم النفس بالفرح ولا براح به يختل كالمرح(٢)

# ٢ ـ دير الاسكون

قال ياقوت الحموي: (الأسكون بفتح الهمزة وسكون السين المهملة، وكاف مضمومة وآخره نون. وهو بالحيرة راكب على النجف، وفيه قلالي وهياكل، وفيه رهبان يضيفون من ورد عليهم، وعليه سور عال حصين، وعليه باب حديد، ومنه يهبط الهابط إلى غدير بالحيرة. أرضه رضراض ورمل أبيض. وله مشرعة تقابل الحيرة لها ماء إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحيرة.

وذكره ابن فضل الله العمري نقلا عن كتاب (ديارات الحيرة) لهشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة ٢٠٢ وقيل ٢٠٦ هـ. كما يظهر أن ياقوتا الحموي

<sup>(</sup>١) نهر الصراة، كمان من فروع نهر عيسى بالجمانب الغربي من بغداد. ونهر عيسى كمان يأخذ ماءه من الفرات. والصراة كان من المتنزهات.

<sup>(</sup>٢) مسألك الأبصار ١/ ٣١٧. موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٣٥ ـ ٣٧.

نقل من المرجع نفسه، غير أن العمري زاد عليه قوله: \_ قال يعني مصنف ديارات الحيرة \_ وإليه تجتمع النصارى في أعيادهم، وفي كل جمعة بعد صلاة الجمعة، فإذا كان يوم الشعانين، أتوه من كل ناحية مع شهاميسهم بصلبهم وأعلامهم، فإذا استتموا فيه وفي القصر الأبيض والعلالي المدانية، خرج أسقفهم بهم إلى مكان يعرف بقبيبات الشعانين (وهي قباب على ميل من ناحية طريق الشام) فأقام بهم فيها يـومهم ذلك إلى آخره، ولكل منهم يومئذ شأن يغنيه.

وجاء في بعض المراجع (دير الأسكول).

## ٣ ـ دير الحريق

جاء ذكره في بعض المراجع، فقال ياقوت: \_ سمى بذلك لأنه أحرق في موضعه قوم ثم دفن فيه قوم من أهل من أحرقه هناك وعمل ديرا. وهو بالحيرة قديم ووجدته بخط ابن حمدون بالخاء المعجمة في الشعر والترجمة، وفيه يقول الثرواني:

دير الحق فبيعة المزعوق بين الغدير فقبة الشنيق أشهى إليّ من الصراة ودورها عند الصباح ومن وحي البطريق فاغدوا بناكر من ذخائر عتبة الخار من صافي الدنان رحيق يا صاح واجتنب الملام أما ترى سمجا ملامك لي وأنت صديقي

وقال ابن فضل الله العمري: (دير الحريق قديم هـ و بالحيرة بناه النعمان بن المنذر على ولد كان له. عدى عليه وأحرقه فيه، وإلى جانبه قبـة تعرف بقبـة السنيق، وتعرف بقبة غصين، وهما راهبان نسبتا إليهما، وهما بديعتا البناء، وفي الدير وفيها يقول الثرواني:

دير الحريق وقبة السنيق مغنى لحلف مدامة وفسوق وطن لفرقت شرقت بدمعتي ولرحلتي عنه غصصت بريقي

حكى حمزة بن أبي سلامة، قال: كان الثرواني جاري بالكوفة، وكان كثير الإلمام بالديرة فباكرني في يوم شعانين، وقال لي: اعزم بنا اليوم على الشرب في ديـر الحريق، لأنه يوم سيقصده فيه خلق ولي به صديق من رهبانه، ظريف مليح القلاية، جيد الشراب فهلم ننزه أعيننا فيها نراه من الجواري والغلمان ثم نعدل إلى قبلاية صديقنا، فنشرب على سطحها المشرف على البرياض، فخرجنا فرأينا من النساء والبوصائف والبولدان في الجلى والجلل، ما لم أر مثله قط. فلم يزل يعبث ويتعرض ويقبل ويعانق، وكان معروفاً بذلك فها أحد ينكر عليه فعله إلى بعد البظهر. ثم أتينا قلاية صديقه الراهب فلقيه بالإكرام والترحيب، فدخلنا قلايته فها رأينا أنظف من آلاتها ولا أنضر من بستانها. ثم قدم لنا شيئاً من طعامه فأصبنا منه، ثم صعدنا وجلسنا ننظر إلى منظر يبهر حسناً وجمالاً، من رياض وغدران وطير تصفر. ونحن نشرب حتى ثملنا ونمنا هناك. وغدونا على الكوفة فقلت له تترك هذا اليوم مع حسنه عاطلاً من حلى شعرك؟ فقال: لا والله، ولقد عملت في ليلتي هذه الأبيات ثم أنشدن:

خرجنا في شعانين النصارى وشيعنا صليب الجاثلية فلم أر منظراً أحلى بعيني من المتقينات على الطريق حملنا الخوص والزيتون حتى بلغن به إلى (دير الحريق) أكلناهن باللحظات عشقا وأضمرنا لهن على الفسوق

أما الشابشتي، فقد ألمح باسمه، ولم يتحدث عنه بشيء.

# مراجع البحث

الديارات/ ٢٣٠.

مسالك الأبصار ١/٣١٥.

معجم البلدان ٢/٥٠٥.

موسوعة العتبات ق النجف ١/٣٠ ـ ٣١.

## ٤ ـ دير حنظلة

قال ياقوت: \_ دير حنظلة . . . آخر وهو بالحيرة ، منسوب إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك بن ربى بن نمارة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد. وفيه يقول الشاعر:

يساحية الجيرة دير حنظلة أحييت فيه ليلة مقتبلة والسراح فيهسا مشمل نسار مشعلة فها يـزال عـاصيـاً من عـذلـه

عمليه أذيمال السرور مسمهله وكأسنا بين الندامي معمله وكلنا منتقد ما خوله مبادراً قبل تلاقي أجله

وذكره ابن فضل الله العمري، فقال: \_ دير حنظلة، هـ و بالحيرة على نحو فرسخ منها إلى المشرق، وموضعه حسن لما فيه من جنينات رهبانه وأشجارهم، وما يلبسه الربيع من الرياض. وأنشد الخالدي فيه لغيره شعراً منه:

طرقتك سعدى بين شطى بارق نفس الفداء لطيفها من طارق

يا ديسر حنظلة المهيج في الهوى هل تستطيع صلاح قلب العاشق

وقد أن بذكسره أبو الفرج الأصفهاني. وأنشـد لبعض الشعراء فيـه رجزاً منـه: (بساحة الحيرة دير حنظلة) وذكر بيتين من الأبيات التي ذكرها ياقوت.

ولم يتطرق الشابشتي إليه. ودير حنظلة هذا غير حنظلة الواقع بالقرب من شاطىء الفرات، من الجانب الشرقي بين الدالية والبهسنة، أسفل من رحبة مالك بن طوق معدود، من نواحي الجزيرة. منسوب إلى حنظلة بن أبي غفر بن النعمان بن حية بن سعنة بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن هني بن عمرو بن الغوث بن طيء.

# المراجع

مسالك الأبصار ١/٣١٦.

معجم البلدان ٢/٧٠٥.

موسوعة العتبات ق النجف ١/٨٤.

# ٥ ـ دير حنة الصغير

قال ياقوت الحموي، عند ذكره للديارات. . . دير حنة، وهو دير قديم بـالحيرة منذ أيام، بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطع. تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم لبني أوس بن عمرو بن عامر. وفيه يقول الثروان:

يا دير حنة عند القائم الساقي ليس السلو وإن أصبحت ممتنعاً سقيــاً لعــافيــك من عــاف معــالمــه

إلى الخسورنسق من ديسر ابسن بسراق من بغيتي فيك من شكلى وأخلاقي قفر وما فيك مثل الوشم من باق

ودير حنة الذي قيل فيه (يا دير حنة من ذات الأكيراح) هذا أيضاً بظاهر الكوفة والحيرة. لا أدري أهو هـذا المذكـور هنا أم غـيره، وقد ذكـر شاهـده في الأكيراح... بالقرب منها ديران، يقال لأحدهما (دير عبداً) وللآخر (دير حنة) وهو موضع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. وفيه يقول أبو نواس:

يا دير حنة من ذات الأكراح من يصح عنك فإني لست بالصاحي يعتاده كل مجفو مفارقة من الدهان عليه سحق أمساح في فتية لم يدع منهم تخوفهم وقوع ما حذروه غير أشباح

لا يدلفون إلى ماء بساطية إلّا اغترافاً من الغدران بالراح

قرأت بخط أبي السكري، حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي الهيثم البجلي، قال: رأيت الأكيراح وهو على سبعة فراسخ من الحيرة ما يلى مغرب الشمس من الحيرة، وفيه ديارات فيها عيون وآبار محفورة يدخلها الماء. وقال بكر بن خارجة:

دع البساتين من آس وتفاح واقصد إلى الشيخ من ذات الأكيراح

إلى الدكاسر فالدير المقابلها لدى الأكبراح أو دير ابن وضاح منازل لم أزل حيناً ألازمها ليزوم عاد إلى اللذات رواح

وقال ابن فضل الله العمري: (دير حنة بالحيرة من بناء نــوح هكذا نقلتــه، ولا أعرف من هو وإلى جانبه قائم. حكى أحمد بن عمر الكوفي، قال: كان بالكوفة رجل أديب ضعيف الحال مهما وقع في يده من شيء أتى به إلى دير حنة، فيشرب فيه حتى يسكر ثم ينصرف إلى أهله، ويقول: يعجبني من الغراب بكوره في طلب الرزق، وربما بات به ويقول:

> تطاول ليلك بالزاوية ومن تحت رأسك آجره وذلك خسر مسن الإنصراف

وكسان المبيست بها عافيسه وجنبك ملقى على باريه فتحكم فيك بنو الزانيه وإما قتيالًا على ساقيه وتصبح إمّا رهمين السجمون قال: فوجد والله أيام قتيلا على ساقيه، وهو القائل:

> ما لذة العيش عندي غير واحيدة لخسامل المذكسر مسأمهون بسوائقه حتى يحل على ديسر ابن كافرة كسأنمنا عنفيد البزنساد فبوق نقيا وفيه قال الثرواني:

هي البكور إلى بعض المواخر سهل القياد من الفره المدابير من النصاري ببيع الخمر مشهور واعتم فموق دجي المظلماء بالنمور

> يسومي بهيكسل ديسر حنسة لم يسزل مستجوش طوراً وطوراً شاهراً

غبر السحاب تجود فيه وتمرع بيض السيوف ودارة يستدرع

وكذلك قال فيه بكر بن خارجة الكوفي:

ألا ســقى الخــورنــق مــن محــل ومنا لابس إكليل زهر كأن ريساضيه حسسناً ونوراً كأن تقاطر الأشجار فيه ومـــاذا شئــت مـــن در الأقـــاحـــى

طريف الروض معشوق أنيق أقمت بديس حنته زماناً بسكر في الصبوح وفي الغبوق ومختصب السوالف بالخلوق سحائب ذهبت بسنا البروق إذا غسس الظلام قطار نوق هناك ومن ياواقيت الشقيق

وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهاني، وقال: ذكره أبو نواس في شعره، يعني في قوله: (يا دير حنة من ذات الأكيراح) قال: والأكيراح بلد نزه كثير البساتين والرياض والمياه. قال: وبالحيرة أيضاً موضع يقال له الأكبراح فيه دير. والأكبراح قباب صغار يسكنها الرهبان. يقال للواحد منها الكرح.

# مراجع البحث

أعيان الشيعة ٢٤/٢٤.

عقد الفريد ٣٦/٧.

مسالك الأبصار ١/ ٢٩٥ \_ ٢٩٦.

معجم البلدان ٢/٥٠٥.

موسوعة العتبات ق النجف ٣٢/١ \_ ٣٥ .

### ٦ ـ دير حنة الكبير

لم يهتد ياقوت الحموي، عند ذكره لدير حنة من أنه واحد أم اثنين، كما نقلنا قوله في بحث دير حنة الصغير المتقدم فقال: (ودير حنة بالأكيراح الذي قيل فيه يا دير حنة من ذات الأكيراح. هذا أيضاً بظاهر الكوفة والحيرة، ولا أدري أهو هـذا المذكـور هنا أم غيره. وقد ذكر شاهده في الأكبيراح) إلَّا أن ابن فضل الله العمري جعله إثنان، فذكر واحدا منها باسم دير حنة الصغير، والثاني باسم دير حنة الكبير، فقال: (دير حنة الكبير):

قال الخالدي: هو بالحيرة في الأكيراح، غير دير حنة الذي قدمنا ذكره. يقال أنه بني حين بنيت الحيرة وكان من أنزه الديرة لكثرة بساتينه وتدفق مياهه.

حكى جحيظة(١) عن بعض أهل الحيرة، قال: اجتياز عمير بن الفيرج الرخجي(٢) منصرفاً من الحج، فتلقيناه وأعظمناه، وسرنما معه فلما اجتماز بديمر حنة، سألنا عنه فعرفناه به. فقال من ذا الذي يقول يا ديـر حنة من ذات الأكـيراح...؟ فقال له الحسين بن هشام الحيري: هذا لأبي نواس افتحب أن أنشدك لشاعرنا الثرواني، شيئاً يقرب من هذا المعنى في هذا الدير؟ قال: قل، فأنشدهُ:

> الأكسيراح أبسدان وأرواح في أثنواب أمساح وفي كمفسيم إصلاحمي

عسلى السريحسان والسراح وأيسام وابسريس كطير الماء في لجسة ضحضاح سلام يسكسر المساحي وما فسيه فتي صاحبي ومن لي فيه بالسكرة عن وجه ابن وضاح غـزال صيـغ من فـتنـة إذا راح إلى السيعة فىفى كىفيىه افىسادى

(٢) عمر بّن الفرج الرخمجيّ . ٓ . كَان مُن أعّيان الكتاب أيام المأمون إلى أيام المتوكل، شبيهاً بالـوزراء وذوي الدواوين الجلّيلة.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن أحمد بن جعفـر بن موسى بن الـوزير يجيى بن خـالد بن بـرمك المتـوق ٣٢٤هـ. نديم أديب مغن. مِن بقايا البرامكة من أهـل بغداد. متصرف في فنـون من العلم، كاللغـة والنجوم، مليـح الشعر حاضر النادرة. عارف بالموسيقي. لم يكن أحد يتقدمه في صناعة الغناء.

قال: فاستحسن الأبيات وأمر كاتباً معه يكتبها، وخلع على الحسين بن هشام وأجازه.

وحكى جحظة، قال: زرت إبراهيم بن المدبر(١) وكان بالكوفة فأكرمني وأنس لي، وأقمت عنده ثلاثة أشهر، فجرى يوماً ذكر دير حنة. فقال ابن المدبر: والله إني لأحب أن أراه وأشرب فيه، فقد ذكر لي حسنه. فأين هو من الحيرة؟ فدّله إسحاق بن الحسين العلوي، عليه وقال له: في هذه الأيام ينبغي أن يقصد لأنها أيام ربيع ورياض معتمة بالزهور والغدران، والبادية بقربه فلن نعدم أعرابياً فصيحاً يطير إلينا ونحن فيه، فيهدي إلينا بيض نعام، ويجنى لنا الكمأة.

فتقدم ابن المدبر إلى غلمانه باعداد ما يحتاج إليه، وخرج وخرجت حتى وافيناه. فإذا هو حسن البناء والرياض محدقة به، ونهر الحيرة الذي يقال له الغدير بقرب منه. فضربت لنا خيام عنده وخرج إلينا رهبانه وحملوا إلينا بما عندهم من التحف واللطف فأكلنا وجلسنا نشرب. وغنيته بشعر أبي نواس المتقدم، فبينا نحن كذلك إذ اجتاز بنا غلام حسن عارضه، كأنه بدر على غصن، معه مصحف من مصاحف النصارى كامل العقل ساحر اللفظ واللحظ. فشرب ابن المدبر على وجهه رطلاً وسقاه قدحاً، واستأذنه الغلام في النهوض وقال: معي مصحف لا تتم لرهبان صلاة إلا بحضوره، وهذا وقت صلاتهم، وقد ضربوا الناقوس منذ ساعة. وأخذ عليه العهد في الرجوع إليه، وأمر له بمائة دينار وعملت شعراً صنعت فيه صوتاً، فها زال صوته طول مقامه وهو. . . وذكر الأبيات ثم قال: وأقمنا بمكاننا ثلاثة أيام ثم عدنا إلى الكوفة وقد عملت في تلك الأيام وغنيت فيه:

وبالحيرة لي يوم ويوم بالأكيراح إذا عربنا الماء مرزجنا الراح بالراح

وحكى الربيع، عن بعض أهل الحيرة قال: كان في دير حنة خمار يقال له

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر المتوفى ٢٧٩هـ. وزير من الكتاب المـترسلين الشعراء من أهل بغداد. تولى ولايات جليلة، واستوزره المعتمد العبـاسي، لما خـرج من سامـراء يريـد مصر عام ٢٦٩هـ. ومات ببغداد متقلداً ديوان الضياع للمعتضد.

مرعبدا، موصوف بجودة الخمر ونظافة الآنية وملاحة الحانة. فحكى مرعبدا، قال: ما شعرت يوماً وقد فتحت حانوي وجلست إلى جانب الهيكل إلا بثلاثة فوارس قد أقبلوا من طريق السهاوة في العبر. حتى وقفوا على وهم متلثمون بعهائم الخز، وعليهم حلل من القصب فسلموا على، وأسفر أحدهم، وقال: أنت مرعبدا وهذا دير حنة؟ قلت: نعم. قال: قد وصفت لنا بجودة الشراب والنظافة فاسقني رطلاً. فبادرت فغسلت يدي ثم نقرت الدنان، ونظرت أصفاها فبزلته، فشرب ومسح يده وفمه بالمنديل، ثم قال: أسقني آخر. فغسلت يدي وتركت ذلك الدن، وذلك القدح، والحذت منديلاً جديداً فناولته إياه فشرب كالأول. ثم قال: أسقني رطلاً آخر فسقيته في غير منديلاً جديداً فناولته إياه فشرب كالأول. ثم قال: أسقني رطلاً آخر فسقيته في غير ذلك القدح، وغير ذلك المنديل. فشرب ومسح يده وفمه، وقال لي: بارك الله فيك فا أطيب شرابك، وانظفك وأحسن أدبك. وما كان رأيي أن أشرب أكثر من ثلاثة أرطال، فلها رأيت نظافتك دعتني نفسي إلى شرب رابع فهاته.

فناولته إياه على تلك السبيل، فشرب، وقال: ولولا أسباب تمنع من بيتك لكان حبيباً إليّ جلوسي يومي هذا فيه. وولي منصرفاً في الطريق الذي بدا منه، ورمى إلى أحد الراكبين اللذين كانا معه بكيس، فقلت: وحق النصرانية لا قبلته حتى أعرف الرجل. فقال: هذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وصفت له فأقبل من دمشق حتى شرب شرابك، ورأى ديرك والحيرة. ثم انصرف فحللت الكيس فإذا هو أربعهائة دينار(۱).

# ٧ ـ دير عبد المسيح

هذا الدير بناه عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة، واسمه الحارث بن سبين بن زيد بن سعد بن عدي بن نمر بن صوفة بن العاص بن عمرو بن مازن. وكان من أهل الحيرة هو وأهل بيته، وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن أهل الحيرة (٢) وكان أحد المعمرين، يقال أنه عمّر ثلاثهائة وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) الأعلام ١/ ٥٦ و١٠٢.

أ الكاملُ في التأريخ ٧/ ٢٣، ٢٩، ٣٣، ٣٩، ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب /٣٧٤.

والدير يقع بظاهر الحيرة، بموضع يقال له الجزعة. قال ياقوت: (وعبد المسيح هو الذي لقي خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما غزا الحيرة، وقاتل الفرس فرموه من حصونهم الثلاثة، حصون آل بقيلة بالخزف المدور. وكان يخرج قدام الخيل فتفر منه. فقال له ضرار بن الأزور: هذا من كيدهم فبعث خالد رجلاً يستدعي رجلاً منهم عاقلاً، فجاءه عبد المسيح بن عمرو، وجرى له معه ما هو مذكور مشهور. قال: وبقي عبد المسيح في ذلك الدير بعد ما صالح المسلمين، على مائة ألف حتى مات، وخرب الدير مدة فظهر فيه أزج معقود من حجارة فظنوه كنزاً، ففتحوه فإذا فيه سرير خام عليه رجل ميت، وعند رأسه لوح مكتوب ـ أنا عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة ...

حلبت الدهر أشطره حياتي فكافحت الأمور وكافحتني وكدت أنال في الشرف الثريا

ونلت من المنى فوق المزيد فلم أخضع لمعضلة كوود ولكن لا سبيل إلى الخلود(١)

وذكره ابن فضل الله العمري، قال: دير عبد المسيح، وهو بالحيرة بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة، ويقال أنه عمر دهراً طويلاً، ولحق خالد بن الوليد حين فتح الحيرة وله معه خبر طويل. وحكى بعض أهل الكلام قال: قرأت على حائطه مكتوباً:

رأيت الدهر للإنسان ضدا ولا ينجى من الدهر الخلود ولا تنجي من الأجال أرض يحل بها ولا قصر مشيد

وحكى آخر قال: قرأت على حائطه أيضاً:

هـذي مـنـازل أقـوام عـهـدتهـم في خفض عيش خصيب مـالـه خـطر دارت عليهم صروف الـدهـر فـانتقلوا إلى الـقـبـور فـلا عـين ولا بصر

وقد ذكره الأصفهاني، في أخبار لا حاجة فيها. وذكر عنه ما يشبه الذي في معجم البلدان، فدل ذلك على أن ياقوتاً نقل كلام أبي الفرج الأصفهاني، ولم ينسب

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢/ ٢١٥.

إليه إلا أن ابن فضل الله لم يذكر البيت الثان(١).

## ۸ ـ دير العذاري

تفرُّد بذكره ياقوت الحموي، فقال: عند تبيانه لعدة من ديارات العذاري... وبالحيرة أيضاً دير العذارى، ولم يزد على ذلك.

معجم البلدان ٢ / ٢٣ ه . موسوعة العتبات ق النجف ١ / ٥٥ .

#### ٩ ـ دير علقمة

ويقال له أيضاً دير بني علقمة. قال ياقوت: دير علقمة بالحيرة منسوب إلى علقمة بن عدي بن الرميك بن ثوب بن أسس بن ربى بن نمارة بن لخم. وفيه يقول عدى بن زيد العبادى:

نادمت في الديسر بني علقها عاطيتهم مشمولة عندما

كأن ريح المسك من كأسها إذا مرزجناها بماء السما علقم ما بالك لم تأتنا أما اشتهيت اليوم أن تنعها من سرّه العيش ولذاته فليجعل الراح له سلما

وذكره ابن فضل الله العمري، بأخصر مما ذكره ياقوت الحموى.

#### المصادر

مسالك الأيصار ١/ ٣٢٥.

معجم البلدان ٢/ ٥٢٤.

موسوعة العتبات ق النجف ١ / ٤٨.

<sup>(</sup>١) المديارات /٢٣٨ - ٢٣٩. ماضي النجف ١٨/١. مسالك الأبصار ١/ ٣١٤. موسوعة العتبات ق النجف ١/٥٥.

### ۱۰ ـ دير فاثيون

لم يذكر الدير هذا في المعاجم بشكل مستقل، رغم أن جاء في شعر الـثرواني في قوله:

قلت له والنجوم طالعة في ليلة الفصح أول السحر هـل لـك في مـار فـاثـيـون وفي ديـر ابن مـزعـوق غـير مقتصر

فقال أبو الفرج الأصفهاني: ودير فاثيون أسفل النجف، ودير ابن مزعوق بحذاء قصر عبد المسيح، بأعلى النجف. وجاء في بعض المراجع فايشون، وقد يكتب أيضاً فثيون، وينطق به اليوم نصارى العراق بصورة بثيون، وبيثون.

أما دير فثيون الذي ذكره ياقوت الحموي، هو غير هذا فقد قـال: هو ديـر بسر من رأى.

# ١١ ـ دير اللج

قال ياقوت الحموى: هو بالحيرة بناه النعمان بن المنذر أبو قابوس، في أيام مملكته، ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن بناءً منه، ولا أنزه موضعا. وفيه قيل:

> سقى الله دير اللج غيشاً فإنه قسريسب إلى قسلبسى بسعسيسد محسله يهسيج ذكسراه غزال يحله إذا رجمع الإنجيال واهتز مسائمدأ وهاج لقلبي عند تسرجيع صوتمه

على بعده منى إلى حبيب وكم من بعيد البدار وهو قريب أغن سحور المقلتين ربيب تلذكر محرون وحن غريب بلابل أسقام به ووجيب

وفيه يقول إسهاعيل بن عهار الأسدي(١):

<sup>(</sup>١) اسماعيل بن عمار بن عيينة بن الطفيل الأسدي، المتوفى نحو ١٥٧هـ. شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية، والعباسية. كان ينزل الكوفة فيسمع غناء قيان لرجِل يدعى (ابن رامين) ويقول فيهن الشعبر. اتهمة أمير الكوفة بأنه من الشراة، وأنهم يجتمعون عنده، وأنه من دعاة المُختار الثقفي فسجنه. ثم أطلقه الحكم بنَّ الصَّلْت، لما وَلَى الكُّوفة، وأحْسن إليَّه فأكثر من مدحهٌ. وكان هجـاَّةُ مرأً. الأعلام ١/ ٣١٧. الأغاني ١٠/ ١٣٦.

ما أنس سعدة والزرقاء يومهما باللج شرقية فوق الـــدكـــاكـــين(١)

وذكره جريـر، فقال: نقلتـه من خط ابن أخي الشافعي، وقــال: هـو بـظاهـر الحيرة.

> يا رب عائدة بالغور لو شهدت إنَّ العيــون الـتي في طـرفهــا مــرض يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به یا رب غابطنا لو کان یطلبکم

عنزت عليها بدير اللج شكوانا قسلنا ثم لم يحيين قسلنا وهمن أضعف خلق الله أركانها لاقى مباعدة منكم وحرمانا(٢)

وقال ابن فضل الله العمري: \_ دير اللج، هـ و بالحيرة مما بناه النعمان بن المنذر، وهو من أنزه دياراتها وأحسنها بناءً لما يبطيف به من البساتين. وكمان النعمان يأتيه يتعبد فيه ويستشفى به في مرضه، وفيه قيل:

يا ليلتي أطيب بها ليلة لولم يكن قصرها الطيب بتنا (بدير اللج) في حانة شرابها في الكأس مكبوب يديرها ظبى هضيم الحشا يحبه السبان والسيب فا ترى ظنك في شادن بات إلى جانب ذيب

وقد ذكره أبو الفرج، فقال: كان النعمان يركب كل أحد إليه، وفي كل عيد معه أهل بيته خاصة من آل المنذر، ومن ينادمه من أهل دينه، عليه حلل الديباج المذهبة وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب، وفي أوساطهم الزنانير المحلَّة باللهب المفصصة بالجوهر، وبين أيديهم أعلام فوقها صلبان الذهب، فإذا قضوا صلاتهم انصرف إلى مستشرفه على النجف، فيشرب بقية يومه إلى أن يمسى، وخلع ووصل وحمل وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه، وأنشد فيه قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) من قصيدة مطلعها قوله: هل من شفاء لقلب لج محزون إلى ربيحة أن الله فضلها

صب يخيب إلى ريسم ابن رامين بحسنها وساع ذي أفانين الأغاني ١٠ /١٣٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢/ ٥٣٠.

سقى الله ديسر اللج خيسراً فإنه

وذكر بيتين مما ذكره ياقوت من الشعر فيه(١).

# ۱۲ - دیر مارت مریم

قال ياقوت الحموي، عن دير مارت مريم: \_ دير قديم من بناء آل المنذر بنواحي الحيرة، بين الخورنق، والسدير، وبين قصر أبي الخصيب، مشرف على النجف. وفيه يقول الثرواني:

فقصر أبي الخصيب المش رف الموفي على النجف فأكناف الخورنق والسدير ملاعب السلف إلى النخل المكمم والحائم فوقه الهتف(٢)

وجاء في بعض المراجع، أنه يعرف بدير أتريب. وبدير مارت مريم. وبدير ماري مريم (٣).

أما ابن فضل الله العمري، فقد قال: \_ دير مارت مريم... هو بالحيرة من بناء المنذر، هما ديران متقابلان وبينها مدرجة الحاج، وطريق السابلة إلى القادسية، وهما مشرفان على النجف. ومن أراد الخورنق عدل عن جادتها ذات اليسار. ومن شعر الثرواني فيها:

دع الأيام تفعل ما أرادت ومارت مريم، والصحن فيه وظبي في لواحظ مقلتيه وخل لا يحول عن التصابي ومحتضن لطنبور فصيح

إذا جادت بندمان وكأس حديدقتان من ورد وآس نعاس من فتور لا نعاس ذكور للمودة غير ناسي يغنين بشعران نواس(٤)

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ١/ ٣٢٥. موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) الديارات /٢١٣. الهامش. (٤) مسالك الأبصار ١/ ٣١٧.

وقد ذكره أبو الفرج، وقال: كان قس يقال له يحيى بن حماد، ويقال له يوشع، تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفي قلايته على قراءة النصاري وضرب النواقيس. وفيه قال بكر بن خارجة أو غيره:

سقيا لمارث مريم منم بعد نوم النوم حمراء مشل العندم يعصون لو اللوم لطيف غلق المعصم كسمشل رمي الأسهم(١)

بستسنا بمسارت مسريسم ولتسها يحيى المهي وليبوشع ولخسمره ولفتية حفوا به يسقيهم ظبي أغن يرمى بعينيه القلوب

وقال جعفر بن قدامة، قال: حدثني ميسون بن هارون، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي، قال: لما خرجت مع الواثق إلى النجف، درنا بالحيرة ومررنا بدياراتها، فرأيت دير مريم بالحيرة فأعجبني موقعه وحسن بنائه فقلت:

نعم المحل لمن يسمعى للذت ديسر لمريم فوق العظهسر معمور ظل ظليل وماء غير ذي أسن وقاصرات كأمشال المدمى حور

فقال الواثق: لا نصطبح والله غدا إلا فيه. وأمر أن يعد فيه ما يصلح من الليل، وباكرناه فاصطبحت فيه على هذا الصوت. وأمر بمال ففرقه على أهل ذلك الدير. وأمر لي بجائزة(٢).

## ۱۳ ـ دير مرعبدا

ذكره ياقوت الحموي، في موضعين من كتابه، فقال: الأكبراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم، يقال لواحدها كرح. بالقرب منها ديران، يقال لأحدهما دير مرعبدا، وللآخر دير حنة، وهو موضع بظاهر الكوفة.

<sup>(</sup>١) موسوعة العتبات ق النجف ١/٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأَغانَي ٥/ ١٢٨: ماضي النجف ١/ ١٧.

وقال في موضع آخر: \_ دير مرعبدا بذات الأكيراح من نواحي الحيرة، منسوب إلى مرعبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني. كان من ملوك الحيرة وهو دير ابن وضاح .

ولم أجد غير ما قدمناه.

### ١٤ ـ دير هند الصغرى

كانت هند بنت النعمان بن المنذر بن امرىء القيس بن النعمان اللخمية المتوفية نحو ٧٤ هـ من ربات النبل والشرف والشعر والأدب والحسن والجهال، عشقها عدي بن زيد، فخرجت في خميس الفصح، وهو بعد السعانين بثلاثة أيام تتقرب في البيعة، ولها حينئذ إحدى عشرة سنة، وذلك في ملك المنذر. ولدت ونشأت في بيت الملك بالحيرة. ولما غضب كسرى على أبيها النعمان وحبسه ومات في سجنه، ترهبت ولبست المسوح، وأقامت في دير بنته بين الحيرة والكوفة، عرف بدير هند الصغرى، للتمييز بين ديرها، ودير هند الكبرى بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المراد الكندي. وزال ملك اللخمين، ودخل خالد بن الوليد الحيرة فزارها في الدير، وعرض عليها الإسلام، فاعتذرت بكبر سنها عن تغيير دينها. فأمر لها بمعونة وكسوة. فقالت: ما في إلى شيء من هذا حاجة، في عبدان يزرعان مزرعة في أتقوت منها. ودعت له.

ولما خرج من عندها جاءها النصارى فسألوها عما صنع بها؟ فقالت: صان لي ذمتي وأكرم وجهي إنما يكرم الكريم الكريم وعاشت طويلاً وعميت. وكان ممن زارها المغيرة بن شعبة وأعجب بحديثها. وعبيد الله بن زياد. وهانىء بن قبيصة. ثم الحجاج، لما قدم الكوفة سنة ٧٤ وماتت في ديرها(١).

قال أبو الحسن الشابشتي، في تعريف دير هند الصغرى: بنت هند هذا الدير

<sup>(</sup>١) الأعلام ٩/ ١٠٦. أعلام النساء ٥/ ٢٥٩. العقد الفريد ٦/ ٩٦.

بالحيرة وترهبت فيه، وسكنته دهرا طويلا ثم عميت. وهذا الدير من أعظم ديارات الحيرة وأعمرها، وهو بين الخندق وخضراء بكر. ولما قدم الحجاج الكوفة سنة أربع وسبعين، قيل له أن بين الحيرة والكوفة ديراً لهند بنت النعان، وهي فيه ومن رأيها وعقلها، فانظر إليها فإنها بقية. فركب والناس معه حتى أن الدير. فقيل لها: هذا الأمير الحجاج بالباب، فاطلعت من ناحية الدير. فقال لها: يا هند ما أعجب ما رأيت؟ قالت: خروج مثلي إلى مثلك فلا تغتر يا حجاج بالدنيا، فإنا أصبحنا ونحن كها قال النابغة:

رأيتك من تعقد له جل ذمة من الناس يا من سرحه حيث أربعا(١) ولم غس إلا ونحن أذل الناس وقل ما اناء امتلأ إلا انكفا

فانصرف الحجاج مغضباً وبعث إليها من يخرجها من الدير، ويستأديها الخراج، فأخرجت مع ثلاث جوار من أهلها. فقالت إحداهن في خروجها:

خارجات يسقن من دير هند مذعنات بندلة وهوان ليت شعري أأول الحشر هذا أم محا الدهر غيرة الفتيان؟

فشد فتى من أهل الكوفة على فرسه، فاستنقلهن من أشراط الحجاج، وتغيب فبلغ الحجاج شعرها، وفعل الفتى. فقال: إن أتاني فهو آمن، وإن ظفرنا به قتلناه فأتاه الفتى. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الغيرة. فوصله وخلاه.

وكان سعد بن أبي وقاص، حين فتح العراق أتى هنداً إلى ديرها، فخرجت إليه فأكرمها وعرض عليها نفسه في حوائجها. فقالت: سأحييك بتحية كانت أملاكنا(٢) تحيا بها. . . (مستك يد نالها فقر بعد غنى، ولا مستك يد نالها غنى بعد فقر، ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا نزع الله عن كريم نعمة إلا جعلك سببا لردها عليه (٣).

ثم جاءها المغيرة بن شعبة لما ولاه معاوية الكوفة، فاستأذن عليها. فقيل لها:

<sup>(</sup>١) أحسبه النابغة الذبياني، لاتصاله بالنعمان بن المنذر صاحب الحيرة. إذ كان يفد عليه فيمدحه. ولم يكن النابغة الجعدي، أو النابغة الشيباني. وعلى الروايتين لم يكن البيت هذا في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٣) العَبارة في زهر الأداب ٤/ ٢٤ هكذا (شكرتك يد نالتها خصاصة بعــد ثروة، وأغنــاك الله عن يد نــالتها ثروة بعد فاقة). وهي محذوفة في عبارة موسوعة العتبات ق النجف.

أمير هذه المدرة بالباب. فقالت: قولوا له من أولاد جبلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: فمن ولد المنذر بن ماء السهاء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي. قالت: فها حاجتك؟ قال: جئتك خاطباً. قالت: لو جئتني لجهال أو حال لأجبتك، ولكن أردت أن تتشرف بي في محافل العرب. فتقول: نكحت بنت النعهان بن المنذر. وإلا فأي فخر في اجتهاع أعور وعمياء؟ فبعث إليها، قال: كيف كان أمركم؟ قالت: سأختصر لك الجواب.

(أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يـرغب إلينا ويـرهبنا ثم أصبحنـا وليس أحداً إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه).

قال: فها كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت: اختصم إليه رجلان منهم في شيء، أحدهما ينتمى إلى أياد، والآخر إلى بكر بن هوازن. فقضي به للأيادي، وقال:

إنَّ ثقيفًا لم تكن هوازنا ﴿ وَلَمْ تَنَاسُبُ عَامُوا وَمَازَنَا

فقال المغيرة: أما نحن فمن بكر بن هوازن فليقل أبوك ما شاء(١).

وقال ياقوت الحموي: (بالحيرة يقارب خطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة مما يلي الحندق في موضع نزه، وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة.

قال هشام الكلبي: كان كسرى قد غضب على النعان بن المنذر فحبسه، فأعطت بنته هند عهداً لله إن رده الله إلى ملكه أن تبني ديراً تسكنه حتى تموت. فخلى كسرى عن أبيها النعان فبنت الدير وأقامت به إلى أن ماتت، ودفنت فيه. وهي التي دخل عليها خالد بن الوليد، لما فتح الحيرة فسلمت عليه، فقال لها لما عرفها: أسلمي حتى أزوجك رجلاً شريفاً مسلماً. فقالت: أما الدين فلا رغبة لي في غير دين آبائي. وأما التزويج فلو كانت في بقية لما رغبت فيه، فكيف وأنا عجوز هرمة أترقب المنية بين اليوم والغد.

فقال: سليني حاجة، فقالت: هؤلاء النصارى الذين في ذمتكم تحفظونهم. قال: هذا فرض علينا أوصانا به نبينا محمد منش قالت: ما لي حاجة غير هذا، فإني

<sup>(</sup>١) الديارات /٢٤٤ ـ ٢٤٦. الأغاني ٢/ ٣١. المستطرف في كل فن مستظرف ١/ ١٩٨.

ساكنة في هذا الدير الذي بنيته ملاصقاً لهذه الأعظم البالية من أهلي حتى ألحق بهم.

فأمر لها بمعونة ومال وكسوة. قالت: أنا في غنى عنه، لي عبدان يزرعان مزرعة لي أتقوت بما يخرج منها ويمسك الرمق، وقد اعتددت بقولك فعلاً وبعرضك نقداً. فقال لها: أخبرني بشيء أدركت. قالت: ما طلعت الشمس بين الخورنق والسدير، إلا على ما هو تحت حكمنا، فها أمسى المساء حتى صرنا خولاً لغيرنا. ثم أنشأت تقول:

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف فتباً لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف

ثم قالت: إسمع مني دعاء كنا ندعو به لأملاكنا (شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا أزال عن كريم نعمة إلا جعلك سبباً لردها إليه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. فتركها وخرج. فجاء النصارى وقالوا: ما صنع بك الأمير؟ فقالت:

صان لي ذمتي وأكرم وجهي إنما يكرم الكريم الكريم

وقد أكثر الشعراء من ذكر هذا الدير. فقال الأمير معن بن زائدة الشيباني، وكان منزله قريباً منه:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة للدى دير هند والحبيب قريب فنقضي لبانات ونلقي أحبة ويورق غصن للسرور طيب وهند هذه صاحبة القصة مع المغيرة بن شعبة (١).

وقال ابن فضل الله العمري: (دير هند، وهي بنت النعمان بن المنذر. بناه أبوها له ليتعبد فيه فلما فرغ خرجت من قصر أبيها تريده، فأقامت في الطريق سنة تضرب المضارب في نزه وصيد، والمسافة بين قصر أبيها وبينه نحو الفرسخ، وشق لها بشر بن مروان نهراً من الفرات، ولم يـزل النهر يجري تحت خرب الـدير. وحكى أن النعمان كان يصلي ويتقرب فيه، وأنه علق في هيكله خمسمائة قنديل من ذهب وفضة.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢/ ٥٤١.

وكانت أدهانها في أعياده من زنبق، وبان وما شاكلهما من الأدهان. ويـوقد فيـه العود الهندي، والعنبر شيئاً يجل عن الوصف.

وفيها حكى الكلبي: أن النعهان دخله في بعض أعياده، فرأى إمرأة تأخذ قرباناً أخذت بقلبه. فدعا الراهب الذي قربها وسأله عنها. فقال: هي إمرأة حكم بن عمرو اللخمي. فلما انصرف النعهان دعا عدي بن زيد كاتبه وأوقفه على الخبر، وقال له: كيف الحيلة؟ فقال له: إذا كان بكرة غد وحضر الناس الباب فابدأه في الإذن وأجلسه معك على سريرك. ففعل النعهان ذلك، وأذن للناس بعده. فجعلوا يتعجبون وانصرفوا. فقال النعهان لعدي بن زيد: قد طال هذا. قال: إذا أصبحت فإن عندك عشر نسوة فطلق أبغضهن إليك. ثم قال له: قد طابت نفسي لك بما لم تطب به لولد ولا أخ. وقد طلقت لك فلانة فتزوجها. ففعل ذلك وخرج وهو لابس من حلل النعهان، ولديه ما حمل عليه. فجلس وحكم بين العرب، وعدي بن زيد، بالباب جالس.

فقال له اللخمي: ما أدري ما أكافىء به الملك، فعل معي وفعل؟ فقال عدي: ما أقدرك على مكافأته. قال: وما هو؟ قال: طلق إمرأتك كها طلق لك إمرأته. قال: قد فعلت. فانفذها إلى النعمان، وفي ذلك يقول:

علقتها حرة حوراء ناعمة كأنها البدر في داج من الظلم ما في البرية من أنثى تعادلها إلا التي أخذ النعمان من حكم(١)

وقد ذكره أبو الفرج، وقال: هند بنت النعمان صاحبة هذا الدير، هي الحرقة، وهي التي دخلت على خالد بن الوليد. وذكر مختصر الخبر ثم قال: (وهذا الدير يقارب دار بني عبد الله بن دارم بالكوفة، مما يلي الخندق) وذكر بعد ذلك ما ذكره الشابشتي في كتابه الديارات (٢).

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) موسوعة العتبات ق النجف ١/ ٤٥. ماضي النجف ١/ ١٧.

#### ١٥ ـ دير هند الكبرى

قال ياقوت الحموي: (وهـو أيضاً بـالحيرة، بنتـه أم عمرو بن هنـد، وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي. وكان في صدره مكتوباً: بنت هـذه البيعة هنـد بنت الحـارث بن عمـرو بن حجـر الملكـة بنت الأمـلاك وأم الملك عمرو بن المنذر. أمة المسيح، وأم عبده وبنت عبيدة وفي ملك الأملاك خسرو أنو شروان في زمن مارافريم الأسقف.

فالأله الذي بنت له الدير يغفر خطيئتها، ويترحم عليها وعلى ولـدها، ويقبـل بها، وبقومها إلى أمانة الحق، ويكون الله معها، ومع ولدها الدهر الداهر.

حدَّث عبد الله بن مالك الخزاعي، قال: دخلت مع يحيى بن خالد، لما خرجنا مع الرشيد، إلى الحيرة وقد قصدناها لنتنزه بها ونسرى آثار المنذر. فدخل دير هندالصغرى فرأى آثار قبر النعمان وقسرها إلى جنبه. ثم خرج إلى ديـر هند الكـبرى، وهو على طرف النجف فرأى في جانب حائطه شيئاً مكتوباً فدعا بسلم وأمـره بقراءتـه، وكان فيه مكتوباً:

> إن بنى المنذر عام انقضوا تنفح بالمسك ذفاريهم والقز والكتان أثوابهم والسعسز والمسلك لهسم راهسن كأنهم كانوا به لعبية فأصبحوا في طبقات الترى شر البقايا من بقى بعدهم

بحيث شاد البيعة الراهب وعنبر يقطبه القاطب لم يجبب الصوف لهم جانب وقهوة ناجورها ساكب أضحوا وما يرجوهم طالب خيراً ولا يرهبهم راهب سار إلى أيس بها السراكس بعد نعيم لهم راتب قسل وذل جده خائب

قال: فبكي حتى جرت دموعه على لحيته، وقال: نعم هذه سبيل الدنيا.

وقال أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى: أنَّ هنداً صاحبة هذا المدير هي التي تعرف بحرقة ويقرأ بحريقة وهي التي دخلت على خالد بن الوليد، لما افتتح الحيرة، فقال لها: أسلمي حتى أزوجك رجلًا شريفاً من المسلمين. قالت: أما الدين فلا رغبة بي عن ديني ولا أبتغي به بدلاً. وأما التزويج فلو كانت في بقية لما رغبت فيه، فكيف وأنا عجوز هامة اليوم أو غد؟ فقال لها: سليني حاجة. فقالت: هؤلاء النصارى الذين في أيديكم تحفظونهم. فقال: هذا فرض علينا وقد وصانا به نبينا. قالت: ما لي حاجة غير هذه.

أنا ساكنة في دير بنيته ملاصق هذه الأعظم البالية من أهلي حتى ألحق بهم. فأمر لها بمعونة ومال وكسوة. فقالت: ما لي إلى شيء من هذا حاجة. لي عبدان يزرعان مزرعة لي أتقوت منها ما يمسك رمقي. وفيه يقول أبو حيان.

يا دير هند لقد أصبحت لي أنسا كنت لي يا دير ميئاسا سقيا لندلك ديرا كنت آلفه فيه أعاشر رهبانا وشياسا

وقال أبو الفرج الأصفهاني: إن هند كانت تهوى زرقاء اليهامة، وإنها أول إمرأة أحبت إمرأة في العرب، فإن الزرقاء كانت ترى الجيش من مسيرة ثلاثين ميلاً، فغزا قوم من العرب اليهامة، فلها قربوا من مسافة نظرها، قالوا: كيف لكم بالوصول مع الزرقاء فاجتمع رأيهم على أن يقتلعوا شجراً تستر كل شجرة منها الفارس إذا حملها، فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته، وساروا بها فأشرفت كها كانت تفعل، فقال لها قومها: ما ترين يا زرقاء وذلك في آخر النهار؟ قالت: أرى شجراً يسير، فقالوا: كذبت أو كذبتك عينك واستهانوا بقولها، فلها أصبحوا صبحهم القوم فاكتسحوا أموالهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا الزرقاء فقلعوا عينها فوجدوا فيها عروقاً مسودا، فسئلت عنها، فقالت: إني كنت أديم الإكتحال بالأثمد، فلعل هذا منه وماتت بعد ذلك بأيام. وبلغ هندا خبرها فترهبت ولبست المسوح، وبنت ديراً يعرف بدير بعد ذلك بأيام. وبلغ هندا خبرها فترهبت ولبست المسوح، وبنت ديراً يعرف بدير هند إلى الآن فأقامت فيه حتى ماتت.

وجاء أن المغيرة لما ولاه معاوية الكوفة، مر بدير هند فنزله ودخل على هند بنت النعمان، بعد أن استأذن عليها فأذنت له وبسطت له مسحاً فجلس عليه. ثم قالت: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطباً،قالت: والصليب لو علمت أن في خصلة من جمال أو شباب رغبتك في لأجبتك، ولكنك أردت أن تقول في المواسم ملكت مملكة النعمان بن المنذر، ونكحت ابنته فبحق معبودك أهذا أردت؟ قال: إي والله. قالت:

فلا سبيل إليه. فقام المغيرة وانصرف وقال فيها:

أدركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعان فلقد رددت على المغيرة ذهنه إن الملوك نقية الأذهان

ويظهر أن الدير هذا كان قائماً إلى سنة سبع وعشرين ومائة (١٢٧) فقد ذكر ابن الأثير في حوادث عام ١٢٧ هـ عند ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، بالكوفة والدعوة إلى نفسه ما نصه:

(وبلغ الخبر عبد الله بن عمر فأرسل إليهم أخاه عاصماً فأتاهم وهم (بدير هند) فألقى نفسه بينهم، وقال: هذه يدي لكم فاحكموا. فاستحيوا ورجعوا وعظموا عاصماً وشكروه. فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري بمائة ألف فقسمها في قومه بني همام بن مرة بن ذهل الشيباني، وإلى ثهامة بن حوشب بمائة ألف قسمها في قومه، وأرسل إلى جعفر بن نافع بمال، وإلى عثمان بن الخيبري بمال).

هذا وفي المراجع العربية القديمة ثلاثة مواضع عرفت بدير هند.

الأول، دير هند الصغرى وهو بالحيرة، وقد عقدنا له فصلاً في بحثنا.

الثاني، دير هند الكبرى. من ديارات الحيرة وتحدثنا عنه أيضاً هنا.

الثالث، دير هند من قرى دمشق، وهـو خارج عن نـطاق بحثنا، ولسنـا بصدد البحث عنه.

#### مصادر البحث

الأغاني ٢/٣٣.

الديارات / ٣٩٠ \_ ذيل كتاب الديارات.

الكامل في التأريخ ٥/٣٢٥.

معجم البلدان ٢/٢٥٥.

معجم ما استعجم /٣٦٤.

موسوعة العتبات ق النجف ١/٤٥.

## موسوعة النجف الأشرف/ج١



منظر جوي لمدينة كربلاء المقدسة

## البناء العام لمدن لواء كريلاء المهمة (١)

(1)

إن المدينة الحديثة من حيث امتداد أجزائها المبينة، وتباين استغلال الأراضي للأغراض المدنية، والاقتصادية، تظهر ترتيباً إقليمياً حول وسط المدينة. إلا أن مدن العالم على اختلاف درجاتها لها ما يخصها من ظروف طوبوغرافية وتأريخية تحاول مجتمعة أو منفردة أن تظهر الترتيب الاقليمي المذكور.

ومن ثم يظهر التباين جلياً في البناء العام بين مدينة ومدينة عدا تلك التي تتشابه في ظروفها الطبيعية والتأريخية، وسأذكر لمحة عن تأريخ تخطيط وبناء مدن لواء كربلاء الشلاث المهمة، إذ لا بد من ذلك للتعرف على التغيرات التي حصلت على شكل البناء، ومعرفة ما إذا كان هناك بعض نماذج من أسلوب البناء الماضية قد تتكرر في الحاضر.

فنحن لو أمعنا النظر في مدينة كربلاء لوجدناها مقسمة من حيث العمران إلى قسمين، يسمى الأول بـ«كربلاء القديمة» وهو قائم على أنقاض كربلاء العريقة، وقد

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ محسن عبد الصاحب المظفر بحثاً تناول فيه حدود النجف، في الماضي والحـاضر نشر في مجلة والإيمان، العدد ٣ ـ ٤ من السنة الثانية.

والعـدد ٥ ـ ٦ من السنة نفسهـا ص ٦٠ ـ ٦٥ وص ١٥٦ ـ ١٩١، وهو فصــل من كتابــه «جغــرافيــة اللواء المقدس». وقد أثبتناه لأهميته.

وسعها سليمان القانوني سنة ٩٤١ هـ «١٥٣٤م»، أما القسم الثاني فيدعى بـ «كربلاء الجديدة» وقد خطط في عهد ولاية مدحت باشا في عام «١٢٨٥هـ» «١٨٦٧م»، وبني بعـد عام ١٣٠٠هـ على طراز يختلف عن الـطراز القديم، وقـد تهدم قسم كبـير منه بسبب المياه الجوفية «النزيز» التي أكلت الأسس والجدران.

وكانت مدينة كربلاء ولا تزال مقسمة إلى أطراف أو محلات عدة تشكل اليوم كربلاء القديمة حتى سنة ١٣٠٠هـ، ومن هذه المحلات، باب السلالمة الواقعة إلى شيال المرقد الحسيني، ومحلة باب بغداد الواقعة إلى الشيال من مرقد العباس(ع)، ومحلة باب الطاق الواقعة في الجهة الشيالية الغربية من المدينة، ومحلة باب الحان في الجانب الشرقي منها، ومحلة العباسية الواقعة في جنوبيها والعباسية مقسمة إلى قسمين أولاهما يدعى بالعباسية الشرقية، وثانيها يدعى بالعباسية الغربية، وإلى الجنوب الغربي من المرقدين المقدسين تقع محلة المخيم.

«أما النجف فقد أفادت الشواهد المتعددة بأنها الظهر المعبر عنه بلسان البركها في كتب التأريخ والأدب ويكون بين السدير والغدير حتى يصل البطن، فها قرب من الفرات سمي الملطاط وما قرب من البطن سمي النجاف»(١). وعند الفتح الإسلامي كانت النجف مأهولة بالسكان «العرب» وهم أهل زراعة، أي أن النجف كانت مستغلة للسكني والزراعة أيام التنوخيين والمناذرة يوم كانت الحيرة عاصمتهم.

وقد ذكرت كتب التأريخ الباحثة عن النجف وتأريخها، أن علياً (ع) لما استشهد، دفن في مكان قريب من النجف، وقد يكون ذلك عند حدودها، عند أطراف المنازل، (أي في موضعه الحالي). وبعد دفنه (ع) اتسعت المدينة حول القبر وأصبحت التسمية تطلق على كل المنطقة المسكونة قديمها وحديثها آنذاك، ونشأت النجف تظهر أهميتها عند ظهور القبر الشريف أي أنه ما إن تأكد الناس من موقعه حيى شرعوا يختطون منازلهم حوله، وقطن النجف بعد ذلك ناس كثيرون.

وللنجف خريطة متقنة وضعها نيبوهر Niobuhr ووضح عليها محلاتها، وقد

<sup>(</sup>١) من ماضي النجف وحاضرها ـ ج١/ ص٧ ج٢/ ٣٢٨. للعلامة الشيخ جعفر محبوبة ـ رحمه الله.

كانت محلات صغيرة (١)، ظلت تحتفظ بأسهائها حتى الآن. وهي تؤلف مدينة النجف القديمة ضمن السور الذي تهدم ولم تبق منه إلا جوانب شاخصة بسيطة تدل عليه، وأطراف النجف القديمة هي أربعة أطراف رئيسية، الطرف الأول هو البراق، ويحتل الجانب الشرقي من المدينة، والثاني هو طرف العهارة الذي يحتل الجانب الغربي منها، والثالث هو طرف المشهالي، أما الرابع فهو طرف الحويش، ويحتل الطرف الجنوبي، ولا تزال هذه الأطراف متكونة من منازل ضيقة منخفضة تؤدي إليها أزقة ضيقة بعضها لا يرى الشمس، حيث تطل عليه من المنازل شرفات (شناشيل) فتحجب النور والهواء عنه تماماً كها هي الحال في مدينة كربلاء المتميزة بضيق الأزقة المؤدية إلى منازل محلاتها القديمة. والمدينتان النجف وكربلاء وجدتا متنفسا حين أحيطت المراقد المقدسة فيهها بشوارع دائرية. ففي النجف حول المرقد المقدس شارع دائري يدعى «بدورة الصحن» تتصل به شوارع رئيسية تخترق أطراف المدينة القديمة وفي كربلاء هناك شارع دائري حول مرقد الإمام الحسين(ع) ويصل بينها شارع مستقيم هو وشارع دائري آخر حول مرقد الإمام العباس(ع) ويصل بينها شارع مستقيم هو شارع على الأكبر.

وقد وصف العلامة ماسينون في كتابه خطط الكوفة وشرح خريطتها. محلات النجف القديمة إذ قال من جملة ماقال، أن المشراق طرف يقع في الشهال ما بين باب البحر الذي يسمى بباب الثلمة، وباب الصغير. وهناك ثلاثة أطراف أخرى وهي العهارة وتشتمل على الجامع وسوق القاضي، وتحتل الجانب الجنوبي الغربي من المدينة، والحويش الصغير والكبير يحتل الجنوب منها، والبراق مع سوق الكبير يحتل الشرق منها.

وإن الـذين سكنوا النجف آنـذاك ليسوا في مـأمن من غزوات الأعـراب، ولأن النجف كانت بعيدة عن مخافر الحكومة ذات الأهمية من حيث السيطرة والإشراف على ماية المدينة، ظهرت الضرورة الماسة إلى تحصينها بأسوار عالية، وقـد قامت لهـا أربعة

<sup>(</sup>١) راجع خطط الكوفة وشرح خريطتها للعلامة ـ ماسنيـون ـ ترجمـة ت المصعبي مطبعـة العرفـان ـ ١٩٤٦ـ ص ٣٤.

أسوار تمتاز بشكلها الدائري وحصانتها والذي جاء في كتاب عقيدة الشيعة (١) هو أن النجف كانت تحيطها أسوار مربعة. ولا يفهم من هذا أن الأسوار كانت قائمة كلها وفي آن واحد، بل أنه كان يهدم سور ليقام وراءه سور آخر، فتزداد المدينة سعة. وذكر أن المرقد الشريف كان يحتل وسط المدينة القديمة التي أخذت شكلاً دائرياً على وجه العموم، ويمثل خط محيطها الدائري سورها الرابع المنهدم الذي نشهد اطلاله شاخصة لتذكرنا بالمآسي التي كان يعانيها آباؤنا وأجدادنا.

أما الكوفة فقد سميت كذلك لاستدارتها، وهي على هذه الحال دائرية الشكل بنيت في مكان غرب الفرات، يتميز بأنه منبسط عذب الهواء لا يفصل بينه وبين العاصمة مسطح مائي، وقع اختيار سعد بن أبي وقاص وجماعته عليه وذلك للأغراض الحربية، فأمر سعد أبا الهيجاء عمر بن مالك فأختطها سنة ١٧ هـ للأغراض الحربية، فأمر سعد أبا الهيجاء عمر بن مالك فأختطها سنة ١٧ هـ وعينت بعد ذلك حدود المدينة لتحيط بالمسجد، فاختط الناس منازلهم، واستقرت القبائل كل في الجانب الذي عين لها. وفي خريطة تخطيطية لمدينة الكوفة موجودة في كتاب تأريخ الكوفة للبراقي نقلا عن خطط الكوفة لمسنيون ظهرت المدينة بشكلها الدائري الواضح، أما الميدان والجامع الذي قربه وكذلك القصر، تحتل مركز المدينة المدورة، وتتفرع من هذا المركز عدة طرق وتنتهي بحدود المدينة أو محيطها، ومن هنا المدورة، وتتفرع من هذا المركز عدة طرق وتنتهي بحدود المدينة أو محيطها، ومن هنا تبدو هذه الطرق كأنها أنصاف أقطار في دائرة تامة؛ ومن هذه الطرق الطريق الذي يتجه باتجاه شمالي غربي نحو كربلاء وبإتجاه غربي نحو النجف وباتجاه جنوبي شرقي نحو البصرة، وباتجاه جنوبي شرقي نحو البصرة، وباتجاه جنوبي شرقي نحو الجرة، وباتجاه شمالي شرقي نحو بغداد نحو البصرة، وباتجاه جنوبي شرقي نحو الجرة، وباتجاه شمالي القرن السابع أو الثامن وكانت تحيط الكوفة كما يبدو من الخارطة هذه والتي تعود إلى القرن السابع أو الثامن الملادي، فترات تستدير باستدارتها.

وقد تغيرت هيئة بناء مدينة الكوفة القديمة تغيراً تاما حتى أننا لو قارنا ما كانت عليه الكوفة سابقاً من بناء بما تكون عليه اليوم لما وجدنا ثمة تشابه أو تطابق.

والمدينة أية مدينة كانت لا ينشئها الناس إلا أن تكون هناك عوامل كثيرة

<sup>(</sup>١) عقيدة الشيعة . تأليف دارت م. رونلدسن تعريب ع.م. مطبعة السعادة مصر ص ٧٠ ـ ٨١.

اقتصادية وطبيعية وتأريخية منفردة أو مجتمعة تحثهم إلى تخطيطها وإنشائها. وفي موضوع سابق نشرناه في مجلة النشاط الثقافي كنا قد تناولنا ظاهرة التبوزيع الجغرافي لمناطق السكني في لواء كربلاء، وبيّنا فيه من جملة ما بيّنا العوامل الرئيسية الداعية إلى تأسيس كل مدينة من مدن اللواء في مكانها الحالي، وكانت العوامل بمجموعها عوامل طبيعية واقتصادية وتأريخية، كل منها لعب دوراً بارزاً في نشوء مدن اللواء وتوسعها وعلى كل حال، فإن هناك عوامل رئيسية ومهمة تراعي في تخطيط ما يراد تخطيطه وإنشاؤه من مدن وقد علق ابن خلدون على هذا الأمر حيث قال: «... أما الحاية من المضار فيراعي لها أن يدار على منازلها سياج الأسوار وأن يكون ذلك في متمنع الأمكنة «'')

وإنه لم يراع الظروف الطبيعية والاقتصادية في تخطيط مدينتي الكوفة والنجف، سوى أن الذي روعي في إنشائهما هو الظروف التأريخية والعسكرية، وإلى عدم استساغة مشل هذه المراعاة وجه ابن خلدون الانظار أيضاً حين قال «وقد يكون الواضع غافلًا عن حسن الاختيار الطبيعي، وأن يراعي ما هو أهم على نفسه وعلى قومه ولا يذكر حاجة غيره كما فعله العرب الأول في المدن التي اختطوها بالعراق وأفريقيا فإنهم لم يراعوا فيها إلا الأهم عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لها من الشجر والماء والملح ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي السائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك، كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالها، ولهذا كانت أقرب إلى الخراب، ما لم تراعى فيها الأمور الطبيعية. . . »(٢).

وهكذا كان يلاحظ العرب عند تخطيطهم المدن الأهم من الظروف التي تتناسب ومصالحهم، تلك الظروف التي لا تدفع مهندسي المدن اليوم إلى التفكير في اتخاذها عوامل معتبرة، وعلى هذا النحو نكون قد وقفنا على ما قد أغفله الناس من عوامل رئيسية طبيعية واقتصادية عندما اختطوا مدنهم. خذ مثلاً على ذلك، النجف التي نشأت وهي بعيدة عن مورد طبيعي مهم هو الماء، وإن كانت هناك بعض القنوات

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة ابن خلدون ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلدون ـ مطبعة الكشاف ـ بيروت ـ ص٣٤٩.

البسيطة لكنها لا تفي بحاجة السكان الذين ظلوا يعانون قلة الماء وقد اضطروا له هذا النقص إلى حفر الكهاريز داخل الأرض ليجري خلالها الماء من الكوفة النجف ومن ثم تتصل بالكهاريز آبار عميقة، منها وبواسطة (الحبل والدلو) يحص على الماء. ويتبين لنا من هنا أن النجف كانت فيها سبق وقبل أن ينشأ لها جهاز لاسا الماء، تعاني نقص ضرورة لا تستقيم دونها الحياة. وأمر آخر مهم لا ينبغي لنا إهماله التغاضي عنه هو عامل الحصانة، فان النجف لم يراع عند إنشائها عامل الحصان ذلك على اعتبار ما ذكره لنا التأريخ في أن مدينة النجف كانت معرضة إلى هجم الأعراب التي تسبب الرعب والهلع لسكانها الذين عاشوا ولم يتذوقوا طعماً من الراو والاطمئنان، حتى أحاطوا مدينتهم بسور ضخم، جاهدوا لتحقيقه اضطراراً، و وغزواتهم، ونحن لو تحدثنا عن الظروف الإيجابية التي لعبت دورها في نشوء النجوتوسعها فيها بعد لكانت دون أدني شك ظروف تأريخية أو دينية، وهناك ظروف أخر ذكرت في كتب التأريخ إلا أنها ليست من الأهمية بمكان حتى تحتل صدارة العوام المحفزة على بناء مدينة النجف، منها النجف كانت مصيفاً جميلاً ومنتزهاً، ينبت المحفزة على بناء مدينة النجف، منها النجف كانت مصيفاً جميلاً ومنتزهاً، ينبت النبات ويرعى الحيوان.

أما الكوفة فقد روعي في تخطيطها الظروف الصحية (طيب الهواء) والنظرو الطبيعية (توفر الماء) والظروف الحربية (سهولة الاتصال البري) وقد احتلت الكوا منزلة سامية في العالم الإسلامي وهي من بعد تاريخ زاخر بالمجد وعصر ذهبي تليه أخذت تميل إلى دور سبات عميق، فاختفت معالم ذلك البناء، ولم يبق إلا بيت الذي ظل شاخاً مذكرنا بالسلف الراحل وأمام واجهة المسجد اليوم أي في الجه الشرقية منه منازل متفرقة، أما الجهات الأخرى التي تحيط المسجد فخالية من المنازل لم تستغل للأغراض المدنية والسكنية، والكوفة اليوم آخذة باستعادة شيء من مجد العظيم الغابر ذلك لأن التقدم في العمران ينبىء على أن الكوفة سوف لا تظل خراب وربما كان ما أصاب الكوفة من خراب عائداً إلى أثر بعض ما ذكره ابن خلدون مقدمته في باب «ما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة».

أما كربـلاء فقد كـانت في ازدهار مـر العصور، ولمـا أصبحت مدينـة إسلاميـ

مهمة، وبعد أن دفن فيها العباس والحسين عليهما السلام تفاقمت عنظمتها وأضحت مدينة مقدسة، وكربلاء بنيت على أرض منبسطة طيبة الهواء قريبة إلى الماء كثيرة الزرع والخيرات.

**(Y)** 

إن طبقات السهل المنبسط هي طبقات العصر الحديث المعروف «بالبلوستوسين» وهي أحدث الطبقات الجيولوجية في العراق، وطبقات الامتدادات للسهل الرسوبي المنبسط في لواء كربلاء شأنها شأن باقي أجزاء السهل الرسوبي في العراق، إذ تتكون من مواد صخرية وطينية نشأت نتيجة لإنجرافها بواسطة الأنهار المنحدرة من المرتفعات في شهال العراق فتهاسكت وتكتلت بفعل المواد الجيرية. وقد انتشرت مكونات الفترة البختيارية بقسميها الأعلى والأسفل في الحافة الشرقية للهضبة.

أما طبقات البليوسين وطبقات المايوسين العليا وهي من فترة الترستري التي يبلغ عمرها حوالي ٦٠ مليون سنة في العراق فتكون جزءاً آخر من سطح لواء كربلاء إذ تتكون من أحجار وحصى تماسك بعضها مع البعض بواسطة الصلصال الجيري بينها مواد الجبس وحجر الكلس والغرين والصلصال الأخضر والأحمر؛ والأحجار الكلسية والرملية الكثيرة المسام مع بعض المتحجرات، تنتشر في شرق الهضبة الصحراوية وهي من مكونات «الميوسين الأسفل» أو فترة \_ فارس الأسفل \_ وهذه تدخل في تكوين جهات لواء كربلاء الغربية.

ولقد وردت روايات تأريخية كثيرة تنص على ذكر الكثير من الأحداث الطبيعية المتعلقة بتكوين أرض لواء كربلاء وخاصة أرض النجف منه، حتى ذهب بعضهم مغالياً في وصف طبيعة أرض النجف والأرض التي تكتنفها ووصف طبيعتها الطيبوغرافية حيث قال أن النجف كانت أعظم جبل في العالم ومن تلك الأحاديث والروايات يمكن استنباط ما كانت عليه تلك الأرض وما جاورها من تكوين أو بنية فقد ورد:

إن النجف كانت جبلًا وهو الذي قال عنه ابن نوح ﴿سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ﴾ ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه فأوحى عز وجل إليه يا جبل

أيعتصم بك مني؟ فتقطع قطعاً قطعاً إلى بلاد الشام وصار رملًا دقيقاً وصار ب بحراً عظيهاً يسمى ذلك البحر ببحر (ني) كها أن بعضهم أراد أن يبحث ع الذي اشتقت منه كلمة «النجف» فعلل أن البحر هذا لما جف قالوا إن «ني» فسميت المنطقة بـ «ني جف» ثم صار بعد ذلك نجف لأنه أخف على الألسن.

وروي أن الغري هي قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكلير عليه عيسى تقديساً واتخذ عليه إبراهيم خليلًا ومحمداً حبيباً وجعله للنبيين مسد

وإن النجف بل لواء كربلاء جميعه والهضبة الصحراوية كلها كانت منط «أي تغطيها مياه البحر» وقد أيّدت الحقائق الجيولوجية هذه الروايات التي كتب التاريخ حيث أن هذه المنطقة كانت فيها سبق بحراً عظيماً وهذا البحر كان يسمى بحر«تشس»Tethys وهو يمتد حتى يصل إلى جهات سوريا ولبنان من البحر المتوسط ومعظم جهات العراق وإيران، ويمتد أيضاً إلى الشرق شهال الهند، وكان معظم سطح تركيا يرتفع عن مستوى سطح هذا البحر، والرواية مؤيدة بحقائق ثابتة أشارت إلى أن البحر الذي كان يسمى «ني» ملك الفترة وهو دون جدال جزء من بحرتشس وتسميته بني تسمية محلية بالجزء المجاور إلى النجف من هذا البحر العظيم «تشس» وهذا التطابق والموالروايات والحقائق الجيولوجية لا شك فيه إذ أن البحر العظيم وبحر في يتص الروايات والحقائق الجيولوجية لا شك فيه إذ أن البحر العظيم وبحر في يتص ويمتدان كبحر واحد نحو الغرب إلى بلاد الشام، وقد ذكرنا أن بحر تشر قسام من شرق البحر المتوسط.

كان هذا البحر يغطي في أواخر الزمن الأول أو العصر «البرمي» معظ العراق وبما أن جهات العراق قريبة من كتلة هضبة جزيرة العرب كانت أن للحركات الاستوائية نظراً لإمتداد صخور الهضبة الصلبة ولذلك حافة انساطها.

إن قسم العراق الذي يسمى اليوم بالهضبة الصحراوية يشكل أغلب لواء كربلاء، ولوقوعه على حافة قارة «كوندوا نالند» (\*)، كانت الحركات الأرض

<sup>(\*)</sup> قارة قديمة تضم شبه جزيرة العرب، وهضبة الدكن، وأجزاء من قارتي استراليا وأمريكا الجنو

تأثيرها عليه بغمر ماء البحر له فترة من الزمن وانسحابه عنه في فترة أخرى بحيث غطته طبقات عديدة من الصخور الرسوبية التي ترسبت نتيجة هذا الغمر والانسحاب ويستدل أيضاً على صحة هذا الغمر والانسحاب بأن هذه الصخور الرسوبية البحرية المتكونة تعود إلى عصور مختلفة، وقد انحسرت مياه بحرتشس عنها نهائياً دون عودة، هكذا لا نستغرب عندما نبلاحظ كثيراً من البقايا البحرية في جوانب من الهضبة، فالمحار والاصداف وغيرها في جهات كربلاء الهضبية خير دليل على أن أرض اللواء وما جاورها من الغرب على وجه العموم كانت تغمرها مياه البحر العظيم السالف الذكر.

هكذا بمنظار الدراسات الجيولوجية المتفحص في الآثار والبقايا الجيولوجية نتوصل إلى صحة ما قيل في أرض النجف بأنها بحر كان يسمى «ني».

أما القسم الثاني من الرواية الناص على أن النجف كانت جبلاً عظيماً لا يوجد على وجه الأرض جبل أعظم منه، القول صحيح سوى أنه قد بولغ في ذكر الحقائق والمبالغة لا تخرج الرواية المتناقلة عن كونها صحيحة تصف مظهراً جغرافياً حقيقياً. ويصلح ما ورد في كتاب السير وليم ويلي كوكس أن يكون مرشداً لصحة ما تناقله الرواة، وهذا هو نصه: «ومما يجب الانتباه له إنه لم يكن يفهم سكان وادي الفرات ولا سكان وادي النيل، لفظة «كورة» القديمة، التل كها أنه لا يفهم هذا المعنى من لفظة «جبل» فكلا هاتين اللفظتين تدلان على الصحراء لا الجبل بمعناه الحقيقي وذلك لأنه لا يمكن أن يغمر الماء البالغ ارتفاعه أربعة وعشرين قدماً أرضاً عالية أو جبلاً بالمعنى الصحيح، نعم، يمكن أن يغمر هذا القدر من الماء السهول الصحراوية فقط، فلقصود على هذا من عبارة «خسة عشر ذراعاً في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الأراضي الصحراوية»

وهذا الخطأ ناشىء من أن المترجمين العبريين الذين نقلوا العهد القديم إلى اللغة العربية لم يفهموا المعنى المقصود من هذه الكلمة... ويقصد بكلمة جبل في اللغة العربية الفصحى كل مرتفع سواء أكان تلا بسيطاً أم جبلاً شاهقاً. ولكن في اللغة المصرية العامية وفي بلاد العرب نفسها تطلق هذه الكلمة على «الصحراء»... وقد ذكرت هذه القصة للكولونيل رمزي المقيم البريطاني في بغداد والمستر وان إيس عضو

البعثة التبشيرية في البصرة اللذين كانا معي في رحلة على ظهر زورق صغير في أهوار مدينة النجف، فاتفقنا على أن نتحقق ما إذا كان هذا الاصطلاح ينطبق على العراق أيضاً فلما اقتربنا من الشنافية لاحت لنا من بعيد أرض صحراوية واطئة فسألت الملاحين فقالوا في الحال: إنها «الجبل». وفي الحقيقة لم تكن تلك الأرض أكثر من تال بسيط فإن قيل بأن النجف كانت جبلاً عظياً فيقصد من ذلك أنها كانت حافة هضبة صحراوية مرتفعة نسبياً آنذاك.

والطوفان العظيم الذي حدث، وحدثنا التأريخ عن عظمته حدث في وادي الفرات ولو أن سكان النيل شاهدوا طوفانات عديدة، سوى أن النيل لا يندفع كاندفاع الفرات في طغيانه، وحدث الطوفان في العراق دون غيره من جهات العالم بسبب انحدار أراضيه آنذاك إنحداراً شديداً وقد صنع نوح لنفسه فلكاً من خشب الحور الذي تكثر أشجاره على ضفاف الفرات.

وتذكر الكتب الدينية والذخائر التأريخية بأن الله عز وجل أمر نوحاً بذلك فأدى ما أمره به فنجا ومن معه من نقمة المياه الفائضة الجارفة التي أغرقت الذين استحقوا نقمة الله وسخطه بعد أن عاثوا في الأرض فساداً.

وروي أن نوحاً كان نجاراً وقد صنع سفينته في مسجد الكوفة «ذكرت ذلك معظم كتب التاريخ القديمة».

«ونحن نجد أن الكثير من الأقوام الذين ذكر عنهم في سفر التكوين كانوا يعتقدون أن الطوفان لم يكن مقصوراً على أراضي الفرات ودجلة ودلتاهما وإنحا كان طوفاناً عاماً يشمل كل العالم، هو أنهم رأوا أن كتلاً بشرية كبيرة من الناس الذين يسكنون البلاد المجاورة للوادي أخذوا يهجرون أماكنهم ويلجأون إلى هذا الوادي بعد أن أعيد إليه النظام والاستقرار من جديد فلم تكن لديهم وسيلة لتفسير ذلك غير غرق العالم»(1).

ولقد كان نهر الفرات يتفرع إلى أربعة فروع رئيسية في شمال شرقي مدينة كربلاء يسمى الأول فيشون ويشتمل على منخفض الحبانية وهور أبي دبس الواقعين

<sup>(</sup>١) جنة عدن ص ١٩ ــ ٢٠ لويلي كوكس.

بين الرمادي وكربلاء واللذين تغمرهما الفيضانات، وكان الاعتقاد السائد قديماً ان هذين المنخفضين متصلان ولكن المسح والتسوية اللذين أجريا أخيراً أتيا خلاف ذلك والنهر الثاني هو جيحون ـ نهر الهندية الحالي ـ والذي كان يسمى في زمن الاسكندر بالاكوباس، وكان يسمى في عهد الخلافة الإسلامية بنهر الكوفة، والثالث كان يعرف بإسم حداقل (دقل) أو دجلة وهو فرع الصقلاوية الحالي والرابع الفرات وهذا النهر غني عن التعريف، وهو نهر بابل نفسه.

وكان البابليون يعتقدون ان نهر فيشون هذا يشمل كل أرض الحويلة وهي المنطقة الواسعة الممتدة من حدود مصر إلى بلاد آشور وذلك لأنهم شاهدوا في جوار هذه المنخفضات مئات من الأميال المربعة من الصحراء وهي مغطاة بالماء فظنوا إن هذه المياه تمتد إلى مسافة طويلة في جزيرة العرب ويرى الناظر اليوم في هذه المنطقة طبقات كثيفة من المحار والصدف الفراتي تغطي الأرض من حدود النهر إلى مسافة تبلغ خسين ميلاً داخل حدود الصحراء. فالمنطقة كها بينا كانت تغمرها مياه البحر وبعد أن انحسرت عنها، ظهرت الأراضي، وكان الفرات في فترة من الفترات الماضية شديد الانحدار، ولهذا السبب فاض وحصل الطوفان المذكور في التأريخ، وظهرت نتيجة لما تقدم منخفضات، وكانت هناك وإلى مسافات بعيدة عنها أو قريبة منها ضمن الصحراء جهات مليئة بالماء سوى أنها ضحلة.

إن معظم الفروع التي تأخذ مياهها من الفرات منذ الزمن القديم قد اندثرت آثارها بسبب الترسبات وانقطاع المياه الجارية عنها، حتى انتهى بها الأمر في تلك الأيام أن صار نهر الفرات البابلي مجرى صغير لا أهمية له وصارت معظم مياهه تنحدر إلى أهوار النجف.

فإلى الغرب والجنوب الغربي من النجف وضمن جهات صحراوية هضبية كانت هناك مساحات واسعة مملوءة بالماء وتشكل أهواراً حتى أن ويلي كوكس وجماعته مشلاً كانوا يركبون زورقاً ليجوبوا في أرجاءها متنزهين، واليوم لا تجد في غرب النجف سوى بحيرة صغيرة تتسع وقت زيادة مناسيب المياه في نهر الفرات، إن معظمها جف وتحول إلى أراضي زراعية خصبة يسقيها جدول بحر النجف المقبل من جهات أبي صخر.

بينها المسطحات المائية غرب مدينة كربلاء مثل بحر الملح وهور أبي دبس كانت منخفضاً ممتداً غرب الفرات من الرمادي حتى مدينة النجف، وهذا المنخفض يشمل بحيرة الحبانية ويعتقد أنه كان يتصل بوادي الثرثار ذي التصريف الداخلي. وقد كان نهر الفرات يسلك هذا المنخفض من الرمادي حتى كربلاء ثم غير مجراه ويعتقد أن هذا المنخفض الطويل الممتد من الثرثار حتى هور أبي دبس وطوله ٢٠٠ كلم قد نشأ بسبب انكسار أو هبوط في القشرة الأرضية ثم حدثت حركات باطنية أدت إلى تجزئته، ولم يكن هذا ببعيد وقد عرفنا بأن هذه الجهات المطلة على السهل الرسوبي قد مرت بظروف جيولوجية مضطربة، غير أن ويليم كوكس بين في كتابه (جنة عدن) ان الاتصال بين الحبانية ومنخفض أبي دبس غير حاصل وهو مجرد اعتقاد كان سائداً وهو غير صحيح لأن المسح والتسوية اثبتت عكس ذلك، وقد ذكرنا فيها تقدم من حديث.

بينها فوتي Voute صاحب كتاب:

(History of the Abu Dibbis Depression) يعتقد بأن الفرات كان متصلاً ببحيرة الحبانية وهور أبي دبس وبوادي جاف غرب مدينة كربلاء ومتصلاً بهور النجف أيضاً، وأن جميع هذه المظاهر السطحية كانت متصلة على شكل وادي.

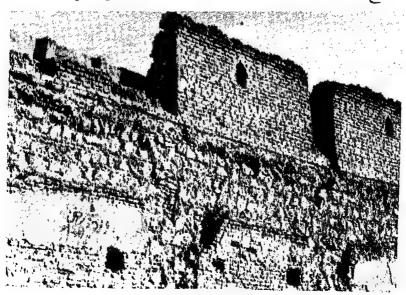

سور النجف القديم



# اسماء النجف

في الحديث واللغة والتأريخ

للدكتور الشيخ محمد هادي الأميني



موسوعة النجف الأشرف/ج١



لقطة فنية لمرقد الإمام علي(ع)

ليس في وسع الباحث تحديد وقت تأريخي معين، لتأسيس الكوفة، ودحوها على وجه الطبيعة، لأنها قديمة كقدم بقية البلدان التي وجدت على صفحة التأريخ، ولم يحدد لها وقتاً وعهداً خاصاً يتمشى مع الواقع والحقيقة، لذلك نجد اختلافات شاسعة في آراء الباحثين، وتضارباً في أقاويلهم، غير أنه من الواقع الذي لا امتراء فيه أن عهد مدينة الكوفة، يعود إلى ما قبل حياة نوح عليه السلام، بعد أن ورد إسمها في الكتاب المقدس عند ذكره لحادثة الطوفان بصورة وافية، والتعريف بها باللغة التي كانت سائدة يومذاك بين طبقات الشعوب، مع الإختلاف الواقع في قصة الطوفان، بين الذي جاء في الكتاب المقدس. . وبين ما يحدثنا عنها القرآن الكريم . . . وعلى امتداد التأريخ عرفت بقعة منها التي كانت ظهر الكوفة بعدة أسهاء أخرى، منها ما وردت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وما كان متعارفاً على ألسنتهم . . . ومنها ما كانت متداولة بين اللغويين، والمؤرخين، خاصة لشهرتها، وكثرة وقوعها في كلامهم، وإن كانت تلكم الأسماء قيل لبقاع مختلفة سعة وضيقاً، يجمعها ظهر الكوفة، وأما اليوم ناهما أسماء لمدينة النجف الأشرف فحسب.

ومهما يكن من أمر فقد يطول بنا المقال إذا حاولنا دراسة هذه الجوانب إلا أننا حاولنا في هذا الفصل تبيان أسماء النجف حسب ترتيب الحروف المتداول، مع بيان الشواهد لها من الأحاديث، واللغة، والتأريخ. كل ذلك أن لهذه البقعة الشريفة من ظهر الكوفة المعروفة بالنجف، لها كبعض البلدان أسماء أخرى، وإن اختلف بعضها في مبناها، ومنحاها مع التأريخ، إلا أن ذكرها هنا ولو باختصار مما يجعل البحث ذات قيمة أوسع، لجمعها الأحاديث من كافة أطرافها، سواء كانت هذه الأخبار دينية ذات ارتباط بالعقيدة المجردة، أم علمية ذات علاقة بالتأريخ، والأدب، والمنطق، والعقل.

#### ١ \_ بانقيا:

قال الحموي: بكسر النون، ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح. وفي أخبار إبراهيم الخليل عليه السلام، خرج من بابل على حمار له ومعه ابن أخيه لوط، يسوق غنمًا، ويحمل دلواً على عاتقه حتى نزل بانقيا، وكان طولها إثنى عشر فرسخاً. وكانوا يزلزلون في كل ليلة، فلما بات إبراهيم عندهم لم يزلزلوا. فقال لهم شيخ، بات عنده إبراهيم عليه السلام: والله ما دفع عنكم إلا بشيخ بات عندي فإني رأيته كثير الصلاة، فجاؤوه وعرضوا عليه المقام عندهم، وبذلوا له البذول، فقال: إنما خرجت مهاجراً إلى ربي. وخرج حتى أي النجف، فلما رآه رجع أدراجه، أي من حيث مضى، فتباشروا وظنوا أنه رغب فيما بذلوا له، فقال لهم: لمن تلك الأرض؟ يعني النجف، قالوا: هي لنا. قال: فتبيعونيها؟ قالوا: هي لك فوالله ما تنبت شيئاً.

فقال: لا أحبها إلا شراء، فدفع إليهم غنيهات كن معه بها. والغنم: يقال لها بالنبطية نقيا. فقال: أكره أن آخذها بغير ثمن، فصنعوا ما صنع أهل بيت المقدس بصاحبهم وهبوا له أرضهم. فلها نزلت بها البركة رجعوا عليه. وذكر إبراهيم عليه السلام: أنه يحشر من ولده من ذلك الموضع سبعون ألف شهيد.

ولما رأى عليه السلام غدرهم به تركهم، ومضى نحـو مكة في قصـة لها طـول. وقد ذكرها الأعشى، فقال:

فيا نيل مصر إذ تسامي عبابه ولا بحر بانقيا إذا راح مفعيا بأجود منه نائلًا إنّ بعضهم إذا سئل المعروف صد وجمجها وقال أيضاً:

قد سرت ما بين بانقيا إلى عدن وطال في العجم تكراري وتسياري(١)

وقال أبو الحسن أحمد بن يحيى البغدادي البلاذري، المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين (٢٧٩): لما قدم خالد بن الوليد العراق، بعث بشير بن سعد أبا النعان بن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/٢٢٦. سفينة البحار ١٠٧/١.

بشير الأنصاري، إلى بانقيا فلقيته خيل الأعاجم عليها فرخبنداذ، فرشقوا من معه بالسهام، وحمل عليهم فهزمهم، وقتل فرخبنداذ، ثم انصرف وبه جراحة انتقضت به، وهو بعين التمر فهات منها. ويقال: أن خالداً ألقى فرخبنداذ بنفسه، وبشير معه. ثم بعث خالد جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل بانقيا، فخرج إليه بصبهرى بن صلوبا، فاعتذر إليه من القتال وعرض الصلح فصالحه جرير على ألف درهم وطيلسان. ويقال: أن ابن صلوبا أتى خالداً، فاعتذر إليه وصالحه هذا الصلح.

وقال: ليس لأحد من أهل السواد عهد إلا لأهل الحيرة، وأليس، وبانقيا، فلذلك قالوا: لا يصلح بيع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا، وأرض الحيرة. وذكر إسحاق بن بشير أبو حذيفة فيها قرأته، بخط أبي عامر العبدري بإسناده إلى الشعبي، أن خالد بن الوليد، سار من الحيرة حتى نزل بصلوبا، صاحب بانقيا، وسميا، على ألف درهم وزن ستة، وكتب لهم كتاباً فهو عندهم إلى اليوم معروف. قال: فلها نزل بانقيا على شاطىء الفرات قاتلوه ليلة حتى الصباح.

وفي رواية أخرى أن خالداً لما نزل الحيرة، صالح أهلها، ولم يقاتلوا. وقال ضرار بن الأزور الأسدي، يذكر بانقيا وجرحه بها أيام الفتح (١):

أرقت ببانقيا ومن يلق مثلها لقيت ببانقيا من الجرح يأرق

والصواب أنهم قاتلوه فلما رأوا أنه لا طاقة لهم بحربه، طلبوا إليه الصلح، فصالحهم وكتب لهم كتاباً فيه (بسم الله الرحمن الرحيم. . . هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن بصهبرى، ومنزله بشاطىء الفرات، إنك آمن بأمان الله على حقن دمك في إعطاء الجزية عن نفسك، وجيرتك، وأهل قريتك بانقيا، وسميا، على ألف درهم جزية، وقد قبلنا منك ورضي من معي من المسلمين بذلك، فلك ذمة الله وذمة النبي

الاستيعاب ٢/٢١١ هامش الإصابة. أسد الغابة ٣/٣٩. الإصابة ٢٠٨/٢. خزانة الأدب ٨/٢. طبقات ابن سعد ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>۱) أبو بلال ضرار بن مالك (الأزور) بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد ابن خزيمة، المتوفى بالكوفة بعد ۱۲هـ. أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام. وكمان شاعراً مطبوعاً لمه صحبة. وهو الذي قتل مالك بن نويرة، بأمر خالد بن الوليد. حضر وقمة اليرموك، وفتح الشام، والعراق، وقاتل يوم اليهمة أشد قتال، حتى قطعت ساقاه، فجعل يجبو على ركبتيه ويقاتل والخيل تطأه. ومات بعد أيام.

أما ابن الأثير فقال في حوادث سنة اثنتي عشرة: \_ ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق، وصلح الحيرة \_ في هذه السنة في المحرّم منها، أرسل أبو بكر خالد بن الوليد، وهو باليهامة يأمره بالمسير إلى العراق. وقيل: بل قدم المدينة من اليهامة فسيره أبو بكر إلى العراق، فسار حتى نزل ببانقيا، وبار، وسها، وأليس، وصالحه أهلها. وكان الذي صالحه عليها ابن صلوبا، على عشرة آلاف دينار، سوى حرزة كسرى، وكان الذي صالحه عليها ابن صلوبا، على عشرة آلاف دينار، سوى حرزة كسرى، وكان الذي ما رأس أربعة دراهم، وأخذ منهم الجزية. ثم سار حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع أياس بن قبيصة الطائي. وكان أميراً عليها بعد النعان بن المنذر، فدعاهم خالد إلى الإسلام، أو الجزية، أو المحاربة، فاختاروا الجزية فصالحهم على تسعين ألف درهم. فكانت أول جزية أخذت من الفرس في الإسلام هي والقريات التي صالح عليها(٢).

ومهما يكن من أمر فالنصوص التأريخية، والدينية، تدل بصراحة أن بانقيا قرية بالكوفة، والمراد به ظهر الكوفة، وهو الغرى(٣).

## ٢ ـ الجودي:

ورد هذا الإسم في عدة أحاديث، جاءت على لسان أهل البيت عليهم السلام، عند تفسيرهم لآية ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سهاء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعداً للقوم الظالمين ﴿(٤) فقالوا: المراد من (الجودي) جبل في النجف استوت عليه سفينة نوح عليه السلام، لما نضب الماء

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان/٢٤٦. ماضي النجف ٨/١.

الكامل في التأريخ ٣٨٤/٢. مجمع البحرين ١٤١/٥.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار ١٠٧/١. القاموس المحيط ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود/٤٤.

وأصبح علماً لهذه البقعة الشريفة، وليس غيره ومن ذهب إلى غير هذا المعنى فلا يعبأ بقوله لأنه الأصح(١).

وذهب جمع من المفسرين، واللغويين، أنه جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي، من دجلة من أعال الموصل عليه استوت سفينة نوح(ع)، مستدلين على صحة قولهم بما جاء في سفر التكوين، من الكتاب المقدس، ولفظه: (ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك وأجاز الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السهاء فامتنع المطر من السهاء. ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً، وبعد مائة وخمسين يوماً نقصت المياه. واستقر الفلك في الشهر السابع، في اليوم السابع عشر، من الشهر على جبال أراراط. وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال(٢).

فذكروا أنه بديار بكر من الموصل، في جبال تتصل بجبال أرمينية، وقد سهاه في التوراة أراراط. قال في القاموس: والجودي، جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام، ويسمى في التوراة (أراراط(٣)).

قال بطرس البستاني، في كلامه عن جبل (أراراط) وموقعه الطبيعي: ومن الموافق أن نذكر آراء العلماء بخصوص الموضع الذي استوت عليه الفلك بعد الطوفان كما هو مذكور في سفر التكوين. فقد ذهب بروزس الكلداني، معاصر الإسكندر الأكبر، أن الفلك استوت على جبال كردستان، وهو حد أرمينية الجنوبي، ووافقته في ذلك النسخ السريانية، والكلدانية التي ذكرت جبال الأكراد عوضاً عن أراراط. ووافقه أيضاً القرآن الشريف(٤)، ولا تزال الروايات تشير إلى أن الجودي كان مركز الحادثة المذكورة، وهي تسند هذا الرأي الذي ذكره بروزس إلى وجود آثار الفلك على قمة ذلك الجبل.

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين/٣/٢٩.

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين من الإصحاح الثامن/١٣ ط ١٨٨٧م.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١/ ٣٨٥. تفسير الميزان ١٠/١٢١.

<sup>(</sup>٤) ليس في القرآن الكريم ما يثبت وجود جبل أراراط (الجودي) في موضع خاص.

وإذا كان بروزس الموما إليه من أهالي سهول، ما بين النهرين كان انتخابه لجبل الجودي كمحل استواء الفلك من الأمور الطبيعية، لأنه يظهر للناظر من تلك السهول أن الجودي، حد لا تمكن مجاوزته. فإن دجلة يجري بين مرتفعاته التي تحصره فيها بينها حصراً تاماً، ويعلوه منها أحادير قائمة بحيث لا يمكن العبور بين الجبل والنهر إلا في الصيف.

وذكر يوسيفوس أن نقولا الدمشقي، ذهب إلى - أن جبل باريس الموجود وراء مينياس، هو الذي استقرت عليه الفلك. وقيل: أن هذا الجبل هو نفس جبل فاراز الذي ذكر القديس مرتينوس، إنه إلى الشمال من بحيرة وان. ومما يبين أن هذه الحادثة المهمة نسبت في الزمان القديم، إلى أعلى وأعظم جبل في تلك البلاد، قول يوسيفوس أن المكان الذي خرج فيه نوح من الملك، اتخذ إسماً موافقاً لتلك الحادثة. وهذا الجبل يسميه الأرمن ماسيس، والأتراك أكرى طاغ أي الجبل ذا الأحدور، والفرس قوة نوح أي جبل نوح، فهو في سهل الرس، وينتهي بقمتين نحروطيتين، تسمى إحداهما أراراط الأكبر، والأخرى أراراط الأصغر، وتبعد الواحدة عن الأخرى نحو سبعة أميال. وارتفاع أراراط الأكبر، عن سطح البحر ١٧٢٦ قدماً، وعن سطح سهل الرس نحو ١٤ ألف قدم، وهو يعلو عن أراراط الأصغر ٤ آلاف قدم (١).

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البستاني ٧٤٩/٢ ـ ٥٥٣.

ومهما يكن من أمر فالحديث عن جبل الجودي: جبل أراراط، على حد قول بعض من المؤرخين طويل جاء في مصنفاتهم بصورة مفصلة، مع ذكر كثير من النظريات، والأقوال المتضاربة، وخشية الإطالة فلنثن عنان القلم ونعود إلى تبيان ما ورد في كتب الحديث، والأخبار الدينية، المفصلة عن (الجودي) الذي يعتبر من أسهاء لبقعة النجف.

عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر الحثيمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نوح، أن أصنع سفينة وأوسعها، وعجل عملها، فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده فأت بالحشب من بعد حتى فرغ منها. قال المفضل: ثم انقطع حديث أبي عبد الله(ع) عند زوال الشمس، فقام أبو عبد الله فصلى الظهر، والعصر، ثم انصرف من المسجد، فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الدارين، وهي موضع دار ابن حكيم وذلك فرات اليوم. فقال، يا مفضل: وها هنا نصبت أصنام قوم نوح، يغوث، سفينته؟ قال: في دورين. قلت: وكم الدوران؟ قال: ثمانين سنة. قلت: فإن العامة يقولون: عملها في خمسهائة عام، فقال: كلا كيف والله يقول: ووحينا. قال: قلت يقولون: عملها في خمسهائة عام، فقال: كلا كيف والله يقول: ووحينا. قال: قلت فأخبرني عن قول الله عز وجل: هوحق إذا جاء أمرنا وفار التنوري فأين كان موضعه، وكيف كان؟ فقال: كان التنور في بيت عجوز مؤمنة في دبر قبلة ميمنة المسجد. فقلت له: فأين ذلك؟ قال: موضع زاوية باب الفيل اليوم. ثم قلت له: وكان بدو خروج الماء من ذلك التنور؟ فقال: نعم إن الله عز وجل أحب أن يري قوم نوح آية.

ثم إنّ الله تبارك وتعالى، أرسل عليهم المطريفيض فيضاً والعيون كلهن فيضاً فغرقهم الله عز وجل وأنجا نوحاً، ومن معه في السفينة. فقلت له كم لبث نوح في السفينة، حتى نقب الماء وخرج منها؟ فقال: لبث فيها سبعة أيام ولياليها، وطاف بالبيت أسبوعاً ثم استوت على الجودي، وهو فرات الكوفة. فقلت له: مسجد الكوفة كان؟ قال: وهو مصلى الأنبياء(١).

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ٢١٧/٢.

عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، استوت على الجودي، هـو فرات الكوفة(١).

وفي حديث آخر عن الفضل، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أرأيت قول الله: هوحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور هما هذا التنور؟ وأني كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال: كان التنور حيث وصفت لك، فقلت: فكان بدو خروج الماء من ذلك التنور؟ فقال: نعم، إن الله أحب أن يرى قوم نوح الآية. ثم إن الله بعد أرسل عليهم مطراً يفيض فيضاً وفاض الفرات أيضاً، والعيون كلهن فيضاً، فغرقهم الله وأنجا نوحاً ومن معه في السفينة. فقلت له: فكم لبث نوح (ع) ومن معه في السفينة حتى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيام ولياليها، وطاف بالبيت ثم استوى على الجودي، وهو قرب الكوفة. فقلت له: إن مسجد الكوفة لقديم؟ فقال: نعم وهو مصلى الأنبياء، ولقد صلى فيه رسول الله منظم عيث انطلق به جبرائيل على البراق، فلها انتهى به إلى واد السلام، وهو ظهر الكوفة، وهو يريد بيت المقدس، قال له: يا محمد هذا مسجد أبيك آدم، ومصلى الأنبياء فانزل فصل فيه (٢).

وبعد أن ذكر العلامة المجلسي، الحديث هذا قال، أقول: يظهر من بعض الأخبار أن الجودي كان بقرب الكوفة، وربما أشعر بعض الأخبار بأنه الغرى (٣).

وجاء: أن الله عز وجل أوحى إلى نوح(ع) وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاً فطاف بالبيت كما أوحى الله تعالى إليه. ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم عليه السلام، فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله أن يطوف. ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها، ففيها قال الله تعالى للأرض: ﴿ابلعي ماءك ﴾ فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فأخذ نوح(ع) التابوت فدفنه في الغري. وهو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليماً، وقدس عليه عيسى تقديساً، واتخذ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢ /٢٢٣. تفسير العياشي ٢ /١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١١/ ٣٣٩. ماضي النجف ٨/١. تفسير الصافي/ ٢٥٩.

عليه ابراهيم خليلًا، واتخذ محمداً مند حبيباً، وجعله للنبيين مسكناً (١).

## ٣ - الربوة

وهذا الإسم (الربوة) جاء أيضاً في أخبار أهل البيت عليهم السلام، عند تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾(٢) فقد أورد المفسرون في تفاسيرهم أحاديث صحيحة، بأسانيد حسنة، دالة على أن المراد من (الربوة) ظهر الكوفة النجف. . . كما أن المقصود من (المعين) الفرات كما صرّح بذلك أيضاً بعض اللغويين (٣) وإليك ما جاء على لسان الأئمة عليهم السلام:

حدثنا المظفر بن جعفر المظفر العلوي السمرقندي رضي الله عنه، قال: حدثنا جعفر بن معمد بن مسعود، عن أبيه، عن الحسين بن أشكيب، عن عبد الرحمن بن حماد، عن أحمد بن الحسن، عن صدقة بن حسان، عن مهران بن أبي نصر، عن يعقوب بن شعيب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، في قول الله عز وجل: ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾ قال: الربوة، الكوفة. والقرار، المسجد، والمعين الفرات (٤).

وقال الصادق عليه السلام، في تفسير الآية المذكورة: الربوة، نجف الكوفة. والمعين، الفرات<sup>(٥)</sup>.

حدثني علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن علي بن الحكم، عن سليان بن نهيك، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾ قال: الربوة، نجف الكوفة. والمعين، الفرات(٢).

(٦) كامل الزيارات/ ٤٧ ــ ٤٨. بحار الأنوار ٢٢٨/١٠٠.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٢٣/٦.

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون/٥٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين ١٧٤/١. ماضي النجف ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبارُ /٣٧٢ط. بحارُ الأنوار ٢٢٧/١٠٠. تفسير البرهان ٣١٦٣/٣.

<sup>(</sup>٥) روضة الواعظين ٢ / ٤٠٨.

وقال أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي: ﴿وآويناهما إلى ربوة﴾ أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً، يقال آوى إليه يأوي أوياً، وأواه غيره يؤويه إيواء أي جعله مأوى له. والربوة التي أويا إليها هي الرملة من فلسطين عن أبي هريرة. وقيل: دمشق، عن سعيد بن المسيب. وقيل: مصر عن ابن زيد. وقيل: بيت المقدس عن قتادة وكعب، وهي أقرب الأرض إلى السهاء. وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها. والقرار، مسجد الكوفة. والمعين الفرات(١).

وقال علي بن إبراهيم، في قوله: ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آيــة﴾. إلى قولــه: ﴿ومعين﴾ قال: الربوة: الحيرة. وذات قرار ومعين: أي الكوفة(٢).

وقال أبو القاسم جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن الحكم، عن سليان بن نهيك، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله عز وجل: ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾ قال: الربوة، نجف الكوفة. والمعين: الفرات (٣).

### ٤ \_ الطور

وجاء (طور سيناء) وهو أيضاً من الأسهاء التي وردت في أحدديث العترة الطاهرة(ع)، وقصدوا به بقعة النجف. . . وتناقلت كتب الحديث، هذه الروايات، وصححوا أسانيدها، وأخبتوا على توثيقها، واستدلوا بها وأذعنوا إليها، وإليك بعضاً من نصوصها، مع تبيان أسانيدها الثابتة، وان نقلها بعضهم في بحوثهم مع حذف الأسانيد، وهذا ما لا أستسبغه لأن ذكر السند، ورجال الحديث، يزيد في درجة الحديث واعتباره من ناحية الصحة، والوثاقة.

وبهذا الإسناد أخبرني الفقيه نجيب الدين يحيى بن سعيد أحسن الله إليه، عن محمد بن عبد الله بن زهرة الحسيني، عن محمد بن الحسن الحسيني، عن سعيد بن هبة

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١٠٨/٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ۲/ ۹۱.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٣٨/٦.

الله القطب الراوندي، عن ذي الفقار بن معبد، عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن محمد بن أحمد، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن زكريا المعروف بابن أبي دينار، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال، قال: حدثنا عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن حماد، عن عبد الله بن حسان، عن الثمالي (أبو حمزة) عن أبي جعفر عليه السلام، في حديث حدث به أنه كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام، إن أخرجوني إلى الظهر، فإذا تصوبت أقدامكم فاستقبلتكم ربح فادفنوني، وهو أول طور سيناء، ففعلوا ذلك(١).

حدثنا أبي رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، قال: حدثني أبو عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله بينس إن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة: فقال عزو جل: ﴿والتين، والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين المدينة، والزيتون: بيت المقدس، وطور سينين، الكوفة. وهذا البلد الأمين: مكة (٢).

عن محمد بن القاسم، عن محمد بن زيد، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن محمد بن فضيل، قال: قلت لأبي الحسن الرضا(ع) أخبرني عن قبول الله عز وجل: ﴿والتين والنيتون . . ﴾ إلى آخرالسورة . . . فقال: التين، والنيتون الحسن، والحسين. قلت: وطور سينين؟ قال: قال ليس هو طور سينين، ولكن طور سيناء، قال: فقلت طور سيناء، فقال: نعم هو أمير المؤمنين(ع)(٣).

<sup>(</sup>١) فرحة الغري/٥٠. موسوعة العتبات ق النجف ٧٣/١. بحار الأنوار ٢١٩/٤٢.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار /٣٦٤. تفسير البرهان ٤/٧٧٤. بيان السعادة ٤/٦٦٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ٤/٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤/٨/٤.

وسينين، وسيناء واحد، ومعناه الجبل المبارك الحسن بلغة النبط(١).

ومعنى طور سيناء جبل البركة. وهو ما بين مصر وايلة، وفي أخبارنا إشارة إلى أن طور سيناء نجف الكوفة، وأنه الموضع الذي فيه مشهد أمير المؤمنين عليه السلام(٢).

وقال مؤلف كتاب (معارف الرجال) عند ترجمته للمولى عبد الله اليزدي النجفي المتوفى ١٩٨١هم، والمعروف المتسالم عليه أنه أتى به السلطان الشاه عباس الأول الصفوي الموسوي من إيران إلى العراق، ليتولى نقابة الحرم المقدس، وسلمه مفاتيح الحرم والخزانة الكبيرة. . . وبنى له الشاه عباس مدرسة في النجف في الجانب الشهالي الغربي منها، وسهاها بمدرسة الأخوند، تقع في محلة المشراق، حوالي دور السادة آل كمونة، والمدرسة اليوم أعني سنة ١٢٩٥هم اندرست آثارها، وجلب له الطيور من الهند المعروفة عند العامة في النجف بطيور (الحضرة) تارة و(الطورانية) أخرى . . . نسبة إلى قطعة جبل يسمى بجبل الطور عند قدماء النجفيين، حيث أن هذه الطيور كانت تألف له دائماً. يقع هذا الجبل حول بلد النجف من شرقيه إلى الشهال، يقرب من خندق سور النجف الأخير غطاه تراب عهارة البلد اليوم (٢٠).

وهذا وقد جاءت الأخبار السالفة في بقية كتب التفاسير العربية، والفارسية، وتناقلتها بألفاظها ضربنا عن ذكرها صفحاً حذراً من التكرار والإطالة.

#### ٥ \_ ظهر الكوفة

من الأسماء المعروفة المتداولة، بين أرباب الرواية، والدراية، واللغويين،

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١٠/١١٥.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ٣/٩٢.

<sup>(</sup>٣)معارف الرجال ٢/٥. وجاء في كتاب ماضي النجف وحاضرها ١٢٦/١ ما لفظه:

أخلّت هذه المدرسة نصيباً وافراً من المدرس والتدريس، وكانت زاهرة بأهل العلم موقعها في محلة المشراق اليوم، ويعين محلها وموقعها بعض المتبعين لملآثار من النجفيين، وهي الآن دار لبعض السادة الأشراف من آل كمونة. وكانت معرساً لأهل العلم يوم كانت الهجرة للمقدس الأردبيلي (ره) ومن كان بعده من العلماء. وقفت صك مؤرخ سنة ١٢٧٣ فيه بيع دار من دور الملالي والمشترى من آل معلة، ويحد الدار بالخربة المعروفة بالمدرسة القديمة. وهذه الخربة اليوم هي دار لبعض الأشراف من السادة.

والمؤرخين، لشهرته الكبيرة الواسعة وكثرة وقوعه في كلامهم، ويمتاز بإشاعته ووروده في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وفي كتب المتقدمين... وإليك ما جاء في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة الثابتة، ومن ورائها كلمات اللغويين، والمؤرخين:

قال غياث الدين السيد ابن طاووس: رأيت في كتاب عن الحسن بن الحسين ابن طحال المقدادي، قال: روى الخلف عن السلف، عن ابن عباس أن رسول الله مند على عليه السلام: يا علي، إن الله عز وجل عرض مودتنا أهل البيت على السموات، فأول من أجاب منها الساء السابعة، فزينها بالعرش والكرسي. ثم الساء الرابعة، فزينها بالبيت المعمور. ثم ساء الدنيا فزينها بالنجوم. ثم أرض طيبة الحجاز فشرفها بالبيت الحرام. ثم أرض الشام فشرفها ببيت المقدس. ثم أرض طيبة فشرفها بقبري. ثم أرض كوفان، فشرفها بقبرك يا على.

فقال يا رسول الله: أقبر بكوفان العراق؟ فقال: نعم يا علي، تقبر بظاهرها قتلاً بين الغريين، والذكوات البيض. وهذا خبر حسن كاف في هذا الموضع ناطق بالحجة والبرهان(١).

روى أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمان العلوي الحسيني، في كتاب (فضل الكوفة (٢٠) بإسناد رفعه إلى عقبة بن علقمة أبي الجنوب، قال: اشترى أمير المؤمنين علي (ع) ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين، بأربعين ألف درهم، وأشهد على شرائه. قال: فقيل له يا أمير المؤمنين، تشتري هذا بهذا المال، وليس تنبت قط؟ فقال: سمعت من رسول الله من يقول: كوفان يرد أولها على آخرها، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، واشتهيت أن يحشروا في ملكي.

أقول: هذا الحديث فيه إيناس بما نحن بصدده، وذلك أن ذكره ظهر الكوفة، إشارة إلى ما خرج عن الحندق، وهي عمارة آهلة إلى اليوم، وإنما اشترى أمير المؤمنين(ع) ما خرج عن العمارة إلى حيث ذكروا. والكوفة مصرت سنة سبع عشرة من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٩٧/٤٢. فرحة الغري/٢٧.

<sup>(</sup>٢) فضل الكوفة وفضل أهلها. . . يوجد الجزء الأول منه في المكتبة الظاهرية بدمشق. الذريعة ٢٧٢/١٦.

الهجرة، ونزلها سعد في محرمها. وأمير المؤمنين دخلها سنة ست وثلاثين، فدل على أنه اشترى ما خرج عن الكوفة الممصرة بدفنه بملكه أولى، وهو إشارة إلى دفن الناس عنده. وكيف يدفن بالجامع ولا يجوز أو بالقصر، وهو عهارة الملوك ولم يكن داخلًا في الشراء لأنه معمور من قبل(١).

خاتم العلماء نصير الدين، عن والده، عن السيد فضل الله الحسني الراوندي، عن ذي الفقار بن نعبد عن الطوسي، ومن خطه نقلت عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكار، عن الحسن بن محمد الفزاري، عن الحسن بن علي النحاس، عن جعفر الرماني، عن يحيى الحماني، عن محمد بن عبيد الطيالسي، عن مختار التمار، عن أبي مطر، قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق أمير المؤمنين(ع) قال له الحسن(ع): أقتله؟ قال: لا، ولكن احبسه، فإذا مت فاقتلوه. فإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي، هود، وصالح (٢).

علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن راشد، عن المرتجل بن معمر، عن ذريح المحاربي، عن عباية الأسدي، عن حبة العربي، قال: خرجت مع أمير المؤمنين إلى ظهر الكوفة، فوقف بوادي السلام، كأنه مخاطب لأقوام، فقمت بقيامه حتى أعييت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولاً، ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال يا حبة: إن هو إلاّ محادثة مؤمن أو مؤانسته. قال: قلت يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك؟ قال: نعم لو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً، محتبين يتحادثون. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح وما من مؤمن يوت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه، الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن (٣).

عن سهل، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عمر، رفعه عن أبي عبد الله(ع)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/٢٣١. فرحة الغرى ٢٨.

<sup>(</sup>٢) فرحة الغري /٣٨. بحار الأنوار ٤٢/٨١٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٠/ ٣٣٤.

قال: قلت له إن أخي ببغداد، وأخاف أن يموت بها، فقال: ما تبالي حيث ما مات أما أنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها، إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. فقلت له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة، أما إني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون(١).

أقول: روى السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الغيبة (٢) بإسناده إلى الفضل ابن شاذان، من أصل كتابه بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة، قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى ظهر الكوفة فلحقناه، فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، فقد ملئت الجوانح مني علماً، كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتديت، ثم مسح بيده على بطنه، وقال: أعلاه علم، وأسفله ثفل. ثم مرحتي أتى الغريين فلحقناه، وهو مستلقى على الأرض بجسده، ليس تحته ثوب فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط تحتك ثوبي؟ قال: لا هل هي إلا تربة مؤمن ومن أحمته في مجلسه فقال الأصبغ: تربة المؤمن قد عرفناها كانت أو تكون، فيا من أحمته بجلسه؟ فقال: يا ابن نباتة لو كشف لكم لألفيتم أرواح المؤمنين في هذه حلقاً حلقاً يتزاورون ويتحدثون. إن في هذا الظهر روح كل مؤمن، وبوادي برهوت روح كل كافر. ثم ركب بغلته (٢).

عن بدر بن خليل الأسدي، عن رجل من أهل الشام، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة، لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة(٤).

وروى أن أمير المؤمنين(ع) نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قبري بها.

ومن خواص تربته إسقاط عـذاب القبر، وتـرك محاسبة منكر ونكـير للمدفـون هناك، كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيـت(٥).

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الصحيح: السيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي. الذريعة ٧٧/١٦. رياض العلماء ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٠ /٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٢/١٦. بحار الأنوار ٢٣٢/١٠٠. المناقب للخوارزمي /٢٨٤.

<sup>(ُ</sup>ه) ارشاد القلوبُ ٢/٤٣٩. بحار الأنوار ٢٣٢/١٠٠. فرحة الغري /٣٦ ـ ٣٢.

وبالإسناد عن جعفر بن محمد بن قولويه، قال: حدثني محمد بن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن عمير، عن الحسين الخيلال عن جيده، قال: قلنا للحسن بن علي (ع) أين دفنتم أمير المؤمنين (ع)؟ فقال: خرجنا به ليلًا حتى مرزنا على مسجد الأشعث حتى خرجنا إلى ظهر ناحية الغيري (١).

أخبرني الوزير السعيد العلامة نصير الملة والدين محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن الطوسي، عن والده عن السيد فضل الله العلوي الحسنى، عن ذي الفقار بن معبد الطوسي، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود القمي. قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفضل الكوفي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن روح القزويني، من لفظه بالكوفة. قال: حدثنا أبو القاسم النقاش بقزوين، قال: حدثني الحسين بن سيف عن عميرة، عن أبيه سيف، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفر(ع): مضى أبي علي بن الحسين(ع) إلى قبر أمير المؤمنين(ع) بالمجاز وهو من ناحية الكوفة فوقف عليه ثم بكى وقال. . . (٢).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال، قال: كنت أنا، وعامر، وعبد الله بن جذاعة الأسدي الأزدي، عند أبي عبد الله (ع) قال: فقال له عامر، جعلت فداك إن الناس يزعمون أن أمير المؤمنين(ع) دفن بالرحبة؟ قال: لا، قال: فأين دفن؟ قال: إنه لما مات احتمله الحسن(ع) فأتى به ظهر الكوفة قريباً من النجف يسرة عن الغري، يمنة عن الحيرة، فدفنه بين ذكوات بيض. قال: فلما كان بعد ذهبت إلى الموضع فتوهمت موضعاً منه، ثم أتيته فأخبرته، فقال لي: أصبت رحمك الله \_ ثلاث مرات \_(٣)

محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) فرحة الغري /٣٧. وجاء في مـوسوعـة العتبات ق النجف ٧١/١ ـ ٧٢ الحـديث بلفظه مكـررا ثلاث مرات في موضع واحد، من غير زيادة أو نقصان في اللفظ أو السند.

 <sup>(</sup>٢) فرحة الغري / ٤٠.
 (٣) الكافي ١/٢٥٠. كتاب الحجة. مواليد أمير المؤمنين(ع) الحديث رقم ٥: كامل الزيارات /٣٣. بحار الأنوار ٢٤٠/١٠٠.

عن الحسن بن الجهم، قال: ذكرت لأبي الحسن(ع) يحيى بن موسى، وتعرضه لمن يأتي قبر أمير المؤمنين(ع) وأنه كان ينزل موضعاً كان يقال له الثوية، يتنزه إليه ألا وقبر أمير المؤمنين(ع) فوق ذلك قليلاً، وهو الموضع الذي روى صفوان الجهال أن أبا عبد الله (ع) وصفه له، قال: له فيها ذكر إذا انتهيت إلى الغري ظهر الكوفة، فاجعله خلف ظهرك، وتوجه على نحو النجف، وتيامن قليلاً، فإذا انتهيت إلى الذكوات البيض والثنية أمامه، فذلك قبر أمير المؤمنين(ع) وأنا آتية كثيراً (١).

وبالإسناد عن الشريف أبي عبد الله، قال: حدثنا ميمون بن علي بن حميد، قال: أخبرنا إسحاق بن محمد المقري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، عن يعقوب بن الياس، عن أبي الفرج السندي، قال: كنت مع أبي عبد الله جعفر بن محمد، حين تقدم إلى الحيرة، فقال: ليلة اسر جوالي البغل. فركب وأنا معه، حتى انتهينا إلى الظهر فنزل فصلى ركعتين، ثم تنحى فصلى ركعتين، ثم تنحى فصلى ركعتين. ثقلت: جعلت فداك، رأيتك تصلي في ثلاثة مواضع. فقال: أما الأول، فموضع قبر أمير المؤمنين(ع) والثاني، موضع رأس الحسين(ع)، والثالث، موضع منبر القائم(ع).

أقول: وقد روى ذلك في أخبارنا بعبارة أخرى، رويته عن العم السعيد رضي الدين عن الحسن الدرب، عن محمد بن علي بن شهراشوب، عن جده، عن الطوسي، عن المفيد، عن جعفر بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابراهيم بن عقبة، عن الحسن الخراز، عن الوشا أبي الفرج، عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد الله(ع) فمر بظهر الكوفة، فنزل فصلي ركعتين، ثم تقدم قليلًا فصلي ركعتين، ثم سار قليلًا فصلي ركعتين، ثم قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين، قلت: جعلت فداك والموضعين اللذين صليت فيها؟ قال: موضع رأس الحسين(ع)، وموضع منبر القائم عجل الله فرجه (۲).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٤٢/١٠٠. كامل الزيارات /٣٥.

<sup>(</sup>٢) فرحة الغرى /٥٦ گ ٥٨.

وأخبرني الوزير السعيد المعظم الخواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، عن والده، عن فضل الله الراوندي، عن ذي الفقار بن معبد عن الطوسي، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن علي معمد، عن علي بن محمد، قال: حدثني أحمد بن ميثم الطلحي، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أين دفن أمير المؤمنين (ع)؟ قال: دفن في قبر أبيه نوح. قلت: وأين قبر نوح؟ إن الناس يقولون أنه في المسجد، قال: لا ذلك في ظهر الكوفة (١).

وذكر ابن همام في (الأنسوار) (٢) أن الإمام علي بن موسى الرضارع) أمر شيعته بزيارته، ودل على أنه بالغريين بظاهر الكوفة (٣).

حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي بالكوفة، قال: حدثنا فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدثنا أبو السرى إسهاعيل بن علي بن قدامة المروزي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن ناصح، قال: حدثني جعفر بن محمد الأرمني، عن موسى بن سنان الجرجاني، عن أحمد بن علي المقرىء، عن أم كلثوم بنت علي (ع) قالت: آخر عهد أبي إلى أخوي (ع) أن قال: يا بني إن أنا مت فغسلاني، ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله مهنية، وفاطمة (ع)، ثم حنطاني، وسجياني على سريري، ثم انتظراحتي إذا ارتفع لكما مقدم السرير فاحملا مؤخره.

وقال أبو جعفر الصدوق ابن بابويـه القمي المتوفى ٣٨١ هـ: إذا أتيت الغـري

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/٢٤٨. فرحة الغري /٦٤.

<sup>ُ</sup>٢) الأنوار في تَأْرِيخ الأئمة الأطهار، للشَيْخ أبي علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الاسكافي ٢٥ - ٣٣٦هـ. إيضاح المكنون ٢/٧٥/ الذريعة ٢٢/٢٪ أعيان الشيعة ١٣١/٤٧ و ١٣٧٨.

<sup>)</sup> فرحة الغري /١٠٥. ) بحار الأنوار ٢١٦/٤٢. فرحة الغرى /٣٤.

بظهر الكوفة فاغتسل وامش على سكون ووقـار حتى تأتي أمـير المؤمنين عليـه السلام. فتستقبله بوجهك وتـقــول...(١).

وأخبرني المقرىء عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر الحنبلي، عن أبي الفرج الجوزي الحنبلي، عن إسماعيل بن أحمد السمرقندي، عن أبي منصور، عن عبد العزيز العكبري، عن الحسين بن بشران، عن أبي الحسين بن الأشناني، عن أبي بكر بن أبي الدنيا، ونقلته من نسخة عتيقة عليها طبقات كثيرة وهي عندي. قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا أبي، عن هشام بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا أبي، عن هشام بن محمد، قال: قال لي أبو بكر بن عياش. سألت أبا حصين، والأعمش، وغيرهم فقلت: أخبركم أحد أنه صلى على أمير المؤمنين(ع) أو شهد دفنه؟ قالوا: لا فسألت أباك محمد ابن السائب، فقال: اخرج به ليلاً وخرج به الحسن، والحسين(ع)، ومحمد بن الحنفية، وعبد الله بن جعفر، وعدة من أهل بيته فدفن في ظهر الكوفة.

وبالإسناد المتقدم إلى الشريف أبي عبد الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر التميمي النحوي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن شاذان، أخبرنا حسن بن محمد بن عبد الواحد، أخبرنا محمد بن أبي السري، عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال قال أبو بكر بن عياش: سألت أبا حصين، وعاصم، والأعمش، وغيرهم. فقلت: أخبركم أحد أنه صلى على علي، وشهد دفنه؟ فقالوا لي: قد سألنا أباك محمد ابن السائب الكلبي، قال: اخرج به ليلاً خرج به الحسن، والحسين، وابن الحنفية، وعبد الله بن جعفر، في عدة من أهل بيته، ودفن ليلاً في ذلك الظهر، ظهر الكوفة. قال: قلت لأبيك لم فعل به ذلك، قال: خافة الخوارج وغيرهم (٢).

قال صاحب الوصية، محمد بن علي الشلمغاني (٣): أنه عليه السلام دفن بظهر الكوفة، قال: فيها أوصى إلى الحسن أن يحفر حيث تقف الجنازة، فإنك تجد خشبة محفورة كان نوح (ع) حفرها له ليدفن فيها(٤).

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) فرحة الغري /١٢٣ ـ ١٢٥. بحار الأنوار ٢٢٢/٤٢.

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر تحمد بن على الشلمغاني، ويعرف بابن أبي العزاقر المتوفي ٣٢٢هـ. متكلم ادعى أن اللاهوت قد حل فيه فقتل، واحرقت جثته. تنقيح المقال ١٥٦/٣. فهرست النديم/١٦٤. الكنى والألقاب ٢/٥٦٥.
 (٤) فرحة الغرى /١٣٠٠.

وروى يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجاله، قال: قيل للحسين بن على على على الله على مسجد الأشعث، حتى خرجنا به إلى الظهر بجنب الغريين فدفناه هنساك(١).

ذكر الحسن بن محمد بن جعفر التميمي، في كتاب تاريخ الكوفة (٢) قال: أخبرنا أبو بكر الدارمي، عن إسحاق بن يحيى، عن أحمد بن صبيح، عن صفوان، قال: خرجت أنا، وصاحب لي من الكوفة، ودخلنا على جعفر بن محمد(ع) فسألناه عن قبر أمير المؤمنين(ع)، فقال لنا: هو عندكم بظهر الكوفة في موضع كذا، فوصف لنا قال: فجئت أنا، وصاحبي، فطلبناه فوجدناه. قال: ثم لقيناه في موضع كذا، قال: نعم هو ذاك عند الذكوات البيض (٣).

عن عمر بن سعد، عن ابن طريف، عن ابن نباته، قال: مرت جنازة على على، وهو بالنخيلة فقال على: ما يقول الناس في هذا القبر؟ \_ وفي النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله \_ فقال الحسن بن على: يقولون هذا قبر هود النبي(ع) لما أن عصاه قومه جاء فهات ها هنا. فقال: كذبوا لأنا أعلم به منهم، هذا قبر يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب. ثم قال: ها هنا أحد من المهرة؟ قال: فأى بشيخ كبير، فقال: أين منزلك؟ قال: على شاطىء البحر. قال: أين من الجبل الأحمر؟ قال: قريباً منه، قال: فها يقول قومك فيه؟ قال: يقولون قبر ساحر. قال: كذبوا ذلك قبر هود. وهذا قبر يهودا بن يعقوب، يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً على غرة الشمس يدخلون الجنة بغير حساب(٤).

أخبرني نجيب الدين يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي البركات الصنعاني، عن الحسين بن رطبة، عن أبي علي الطوسي، نقلاً من خطه من التهذيب، عن المفيد، عن الحسين بن علي بن فضال، قال: حدثنا عمر محمد بن أحمد، عن أبيه، قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال، قال: حدثنا عمر

<sup>(</sup>١) الإرشاد للمفيد /١٩. بحار الأنوار ٢٤٠/١٠٠. وج ٢٤٠/١٠٠.

 <sup>(</sup>٢) الصحيح: أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فوقه التميمي النحوي. الـذريعة

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٠/١٠٠. فرحة الغري/٧١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٠٠/ ٢٥٠. وقعة صفينُ/١٢٦ط ١٣٨٢.

ابسن ابراهيم، عن خلف بن حماد، عن اسماعيل عن أي عبد الله(ع) قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر ما يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله. والشيخ المفيد ذكره في مزاره ولم يسنده. وقال: يعني قبر أمير المؤمنين(ع)(١).

وبالإسناد عن الشريف أبي على، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبيد بن بهرام الضرير الرازي، قال: حدثني حسين بن أبي العيفاء الطائي، قال: سمعت أبي ذكر أن جعفر بن محمد (ع) مضى إلى الحيرة ومعه غلام له على راحلتين، وذاع الخبر بالكوفة، فلم كان اليوم الثاني قلت لغلام لي إذهب فاقعد لي في موضع كذا وكذا في الطريق، فإذا رأيت غلامين على راحلتين، فتعال إلى فلما أصبحنا جاءني فقال: قد أقبلا فقمت إلى بارية فطرحتها على قارعة الطريق، وإلى وسادة وصفرية جديدة، وقلتين فعلقتها في النخلة وعندها طبق من الرطب وكانت النخلة صرفانه. فلما أقبل تلقيته وإذا الغلام معه فسلمت عليه فرحب بي. ثم قلت: يــا سيدي يا ابن رسول الله رجل من مواليك تنزل عندي ساعة، وتشرب شربة ماء بارد، فثني رجله فنزل واتكأ على الوسادة ثم رفع رأسه إلى النخلة فنظر إليها، وقال: يا شيخ ما تسمون هذه النخلة عندكم؟ قلت: يا ابن رسول الله صرفانه. . . فقال: ويحك هذه والله العجوة، نخلة مريم القط لنا منها فلقطت فوضعته في الطبق الذي فيه الرطب فأكل منها فأكثر. فقلت له جعلت فداك بأبي وأمي هذا القبر الذي أقبلت منه قبر الحسين؟ قـال: أي والله يا شيخ حقاً ولـو أنه عنـدنا لحججنـا إليه. قلت: فهـذا الذي عندنا في الظهر أهو قبر أمير المؤمنين(ع)؟ قال: أي والله يـا شيخ حقاً، ولو أنـه عندنا لحججنا إليه. ثم ركب راحلته ومضي (٢).

هذا ولو توخينا استقصاء كافة الأحاديث الدينية الواردة بخصوص (ظهر الكوفة... لطال بنا المقام والمقال، ففيها ذكرناه كفاية لمن كان له نظر ودراية وكرامة، والله الموفق للصواب. إن في ذلك لـذكرى لمن كان لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦١/١٠٠. التهذيب ٣٤/٦. فرحة الغري /٩١.

<sup>(</sup>۲) فرحة الغرى/۲۰ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر بعض هذه الأحاديث المدرجة في الفصل مع حذف الأسانيد، في موسوعة العتبات ق النجف ١٧/١ ـ ٨٧.

قال أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن أزهر الشافعي اللغوي المتوفى ٣٧٠هـ ـ النجفة التي بظهر الكوفة، وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها(١).

وقال مجد الدين الفيروزآبادي الشيرازي: النجف محركة وبهاء (النجفة) مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد، ويكون في بطن الوادي، وقد يكون ببطن من الأرض جمعه نجاف. أو هي أرض مستديرة مشرفة على ما حولها. والنجف محركة التل... والمسناة، ومسناة بظاهر الكوفة، تمنع ماء السيل أن يعلو مقابرها ومنازلها (٢).

وقال أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرز الخوارزمي الحنفي اللغوي المتوفى ١٠٦هـ في كتابه المغرب ـ: النجف بفتحتين، كالمسناة بظاهر الكوفة على فرسخين منها، يمنع ماء السيل أن يعلو منازلها ومقابرها (٣).

وقال سعيد بن عبد الله بن ميخائيل بن الياس بن يوسف الشرتوني الخوري المتوفى ١٣٣٠هـ ـ: النجف محركة، مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد ويكون في بطن الموادي، وقد يكون ببطن من الأرض. النجفة محركة النجف للمكان المذكور والمسناة. ومسناة بظواهر الكوفة تمنع ماء السيل أن يعلو مقابرها ومنازلها (٤).

وقال ياقوت الحموي البغدادي المتوفى ٦٢٦هـ ـ: النجف بالتحريك. قال السهيلي: بالفرع عينان يقال لأحداهما الربض، وللأخرى النجف، تسقيان عشرين ألف نخلة. وهو بظهر الكوفة كالمسناة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها. وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه(٥).

وقال أبو الفرج الأصفهاني، في أخبار حنين الحيري: لما حج هشام بن عبد الملك، وعديله الأبرش الكلبي، فوقف له حنين بظهر الكوفة ومعه عوده وزامر له،

<sup>(</sup>١) موسوعة العتبات ق النجف ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) قاموس المحيط ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين ١٢٢/٥.

<sup>(</sup>٤) أقرب الموارد ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ٥/٢٧١.

وعليه قلنسوة طويلة فلما مر به هشام عرض له، فقال: من هذا؟ فقيل حنين، فأمر به فحمل في محمل على جمل وعديله زامره، وسير به أمامه وهو يتغنى:

أمن سلمى بظهر الكو فة الآيات والطلل يلوح كما تلوح على جفون الصيقل الخلل

فلم يزل هشام يستعيده حتى نزل به النجف فأمر له بمائتي دينار(١).

وذكر أبو دلامة زند بن الجون ظهر الكوفة في شعره، فقال:

قف بالديار وأي الدهر لم تقف وما وقوفك في أطلال منزلة إن كنت أصبحت مشغوفاً بساكنها دع ذا وقل في الذي قد فاز من مضر

على المنازل بين الظهر والنجف لولا الذي استدرجت من قلبك الكلف فلا وربك لا تشفيك من شغف بالمكرمات وعز غير مقترف(٢)

قال أبو الفرج: وروى علي بن سليهان الأخفش، قال: خرج المغيرة بن شعبة، وهـو يومئـذ على الكـوفة، ومعـه الهيثم بن التيهان النخعي، غب مـطر يسير في ظهـر الكوفة، والنجف. فلقى ابن لسان الحمرة، أحد بني تيم الله بن ثعلبة، وهو لا يعرف المغيرة، ولا يعرف المغيرة، فقـال له: من أين أقبلت يـا أعرابي؟ قـال: من الساوة. قال: كيف تركت الأرض خلفك؟ قال: عريضة أريضة "...

وهناك شواهد تأريخية أخرى، تركناها لضيق المقام، واكتفينا بما أوردناها.

## ٦ ـ الغري، أو الغريان

يعتبر في طليعة الأسماء المتداولة الشائعة، لبقعة النجف عند كافة طبقات أهل الفضل والمعرفة، لكثرة وروده في معاجم الحديث، وقواميس اللغة، وكتب التأريخ، والأدب إلى جانب ما في اللغة العربية على قسمبها، الدارجة، والفصحى، في

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٢١/٢. ط التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٣٦/٩.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٢٤٠/١٢.

التحدي، والبحث، والشعر على اختلاف أغراضه وفنونه... بالإضافة إلى أن الكثيرين من أهالي مدينة الغري المقدسة، منذ القدم يضيفون ألى أسهائهم كلمة (الغروي) و(النجفي) ويتخذوه لقباً لهم ولعائلتهم وذراريهم، ليشعروا الآخرين والأجيال، من أنهم ينتسبون إلى بلد الغري، أما من جهة الولادة، أو من ناحية الدراسة، والتوطن والإقامة... فكها يقال على سبيل المثال: الرازي... الأصفهاني... اللبناني... السوري... نسبة إلى البلدة، كذلك النسبة إلى الغري، والنجف، وهذا ما لا مشاحة فيه ولا يفتقر إلى توضيح وشرح.

ونهجنا في متابعة هذا الفصل، تبيان بعض الروايات الدينية التي جاءت بخصوص (الغري) أو (الغريان) وأن المراد منه بعقة النجف. ومن ثم عرض كلمات اللغويين، والمؤرخين، والأدباء فيه.

روي أن أمير المؤمنين(ع) لما حضرته الوفاة قبال للحسن، والحسين(ع): إذا أننا مت فاحملاني على سرير، ثم اخرجاني واحملا مؤخر السرير، فإنكما تكفيا مقدمه ثم أتيا في الغريين، فإنكما ستريبان صخرة بيضاء فاحتفروا فيها فإنكما تجدان فيها شيئاً فادفناني فيه. قال: فلما مبات اخرجنا وجعلنا نحمل بمؤخر السرير، ويكفي مقدمه وجعلنا نسمع دوياً وحفيفاً حتى أتينا الغريين فإذا صخرة بيضاء تلمع نوراً(١).

حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد العزيز بن عامر الدهان، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن أخي الحسن بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن الحسن الجعفري، قال: وجدت في كتاب أبي، حدثتني أمي عن أمها أن جعفر بن محمد(ع) حدثها أن أمير المؤمنين(ع) أمر إبنه الحسن، أن يحفر له أربعة قبور في أربعة مواضع في المسجد، وفي الغري، وفي دار جعدة بن هبيرة، وفي الرحبة. وإنما أراد بهذا أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره(٢).

وبالإسناد عن جعفر بن محمد بن قولويه، قال: حدثني محمد بن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢١٧/٤٢. روضة الواعظين ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) فرحة الغري /٧٢. بحار الأنوار ٢١٤/٤٢.

عمير، عن الحسين الخلال عن جده، قال: قلنا للحسن بن علي (ع) أين دفئتم أمير المؤمنين (ع)؟ فقال: خرجنا به ليلاً حتى مررنا على مسجد الأشعث، حتى خرجنا إلى ظهر ناحية الغري (١).

أخبرني عبد الرحمن بن أي البركات الحنبلي، عن محمد بن ناصر السلامي الحنبلي، قال أخبرنا أبو العنائم محمد بن ميمون البرسي، قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمان الشجري، أخبرنا أبو عبد الله الجعفي، وأبو الحسن محمد بن الحسن بن غزال الوراق المحاربي، قالا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الحافظ، قال: أخبرنا يحيى بن الحسن العلوي، قال: وحدثني يعقوب بن يزيد، قال: حدثني ابن أبي عمير يعني الثقفي، عن حسين الخلال، عن جده قال: قلت للحسن بن علي على أبي عمير يعني الثقفي، عن حسين الخلال، عن جده قال: قلت للحسن بن علي على أبي دفنتم أمير المؤمنين (ع)؟ قال: خرجنا ليلًا حتى مردنا به على مسجد الأشعث حتى خرجنا إلى الظهر بجنب الغري.

وذكر حسن بن الحسين بن طحال المقدادي، أن زين العابدين(ع) ورد إلى الكوفة، ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثهالي، وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها، فصلى ركعتين، قال: أبو حمزة فها سمعت أطيب من لهجته فدنوت منه لأسمع ما يقول، فسمعته يقول: إلهي إن كان قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك الإقرار بوحدانيتك مناً منك علي لا مناً مني عليك. والدعاء معروف ثم نهض.

قال أبو حمزة: فتبعته إلى مناخ الكوفة، فوجدت عبداً أسود معه نجيب وناقة، فقلت: يا أسود من الرجل؟ فقال: أو تخفى عليك شهائله هو علي بن الحسين. قال أبو حمزة: فأكببت على قدميه أقبلها فرفع رأسي بيده، وقال: يا أبا حمزة إنما يكون السجود لله عز وجل. قلت: يا ابن رسول الله ما أقدمك إلينا؟ قال: ما رأيت ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبواً. هل لك أن تزور معي قبر جدي علي ابن أبي طالب(ع)؟ قلت: أجل فسرت في ظل ناقته، يحدثني حتى أتينا الغريين، وهي

<sup>(</sup>١) فرحة الغري/ ٣٧. شرح ابن أبي الحديد ١٢٢/٦.

<sup>(</sup>٢) بحَّار الأنوَّار ٢٤٥/١٠٠ . فرحة الغري /٣٩. مقاتل الطالبيين /٢٦.

بقعة بيضاء تلمع نوراً، فنزل عن ناقته ومرغ خديه عليها. وقال: يا أبا حمزة هذا قد قبر جدي علي بن أبي طالب(ع) ثم زاره بزيارة وودعه، ومضى إلى المدينة ورجعت أنا إلى الكوفة(١).

وأخبرني نجم الدين الفقيه أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله، عن الحسن ابن الدربي، عن شاذان بن جبرئيل، عن جعفر الدوريستي، عن جده، عن المفيد رحمه الله، قال: وروى محمد بن عهار، قال: حدثني أبي عن جابر بن يزيد، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر(ع) أين دفن أمير المؤمنين؟ قال: دفن بناحية الغريين، ودفن قبل طلوع الفجر(٢).

وأخبرنا الذراع، قال: حدثنا صدقة بن موسى أبو العباس، قال: حدثنا أبي عن الحسين بن محبوب عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر محمد بن علي، قالا: مضى أمير المؤمنين سنة أربعين من الهجرة ونزر الوحي على رسول الله مناه ولأمير المؤمنين(ع) اثنتا عشرة سنة، وهو ابن خمس وستين سنة. . . ثم أقام بعدما توفى رسول الله ثلاثين سنة، وكان عمره خمساً وستين سنة، قبض في ليلة الجمعة، وقبره بالغري، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة (٣).

وأخبرني الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، عن عبد العزيز بن الأخضر، سنة أربع وستهائة، عن الحافظ أبي الفضل بن ناصر، قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون البرقي، وهو المعروف بأبي العباس، قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي ابن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب الحسني، قال: أخبرنا القاسم بن الحسن بن ويد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن عيسى بن علي بن محمد الجعفري، قال: أخبرني أبي إملاءً، قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا جعفر بن مالك، قال: حدثنا محمد بن الحسين الصايغ، قال: أخبرنا عبد الله

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/ ٢٤٥. فرحة الغري /٤٦.

<sup>(</sup>٢) فرحة الغري/٥٠. بحار الأنوار ٤٢/٣٤. أعيان الشيعة ٣/ق ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٢١/٤٢. فرحة الغري/٥٤. نظم درر السمطين /١٣٨.

ابن عبيد بن زيد، قال: رأيت جعفر بن محمد، وعبد الله بن الحسن، بالغري عند قبر أمير المؤمنين(ع) فأذن عبد الله، وأقام للصّلاة وصلى مع جعفر بن محمد، وسمعت جعفراً يقول: هذا قبر أمير المؤمنين(١).

وقال الباقر(ع) دفن أمير المؤمنين(ع) بناحية الغريين، ودفن قبل طلوع المفجر(٢).

أخبرني الفقيه أبو القاسم بن سعيد، عن السعيد شمس الدين فخار الموسوي، عن شاذان بن جبرئيل عن محمد بن القاسم الطبي، عن الحسن عن أبيه محمد بن علي الحسين، عن محمد بن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن محمد بن خالد، عن ما جيلويه، عن محمد بن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن صفوان عن الصادق(ع) قال: سار (ع) وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف. فقال: هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح، وقال: ﴿سآوي إلى جبل يعصمني من الماء﴾(٣) فأوحى الله عز وجل إليه: أيعتصم بك مني أحد؟ فسار في الأرض وتقطع إلى الشام. ثم قال عليه السلام: أعدل بنا فعدلت به فلم يزل سائراً حتى أتى الغري، فوقف على القبر فساق السلام من آدم على نبي نبي (ع) وأنا أسوق السلام معه، حتى وصل السلام إلى النبي (ع) ثم خر على القبر فسلم عليه وعلا نحيبه. ثم قام فصلى أربع ركعات، وفي خبر آخر ست ركعات، وفي خبر آخر ست ركعات، وصليت معه، وقلت: يا ابن رسول الله ما هذا القبر؟ قال: هذا قبر جدي على بن أبي طالب(ع)(ع).

قال الشيخ الحسن بن أبي الحسن الديلمي، روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: الغري قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكلياً، وقدّس عليه عيسى تقديساً، واتخذ عليه إبراهيم خليلاً. ومحمد منت حبيباً، وجعله للنبيين مسكناً (٥٠).

<sup>(</sup>١) فرحة الغري/٥٦. بحار الأنوار ٢٤٦/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين ١ /١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة هود/٤٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٤٢/١٠٠. فرحة الغري/٩٩. كاصل الزيارات/٣٥. من لا يحضره الفقيه ٢٥١/٢. موسوعة العتبات ق النجف ١/٧٤٠ في موضعين مكررا. يعيان الشيعة ٣ق ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ارشاد القلوب ٢٣٧/٢. بحار الأنوار ٢٣٢/١٠٠.

قال عبد الله بن طلحة الهندي، دخلت على أبي عبد الله (ع) فذكر حديثاً فحدثناه. قال: فمضينا معه يعني أبا عبد الله حتى انتهينا إلى الغري، قال: فأت موضعاً فصلى (١).

أخبرني عمي رضي الدين عن الحسن بن الدربى، عن محمد بن علي بن شهراشوب، عن جده، عن الطوسي، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(ع) أنه سمعه، يقول: لما قبض أمير المؤمنين(ع) أخرجه الحسن، والحسين، ورجلان آخران، حتى إذا خرجوا من الكوفة وتركوها عن أيمانهم ثم أخذوا في الجبانة حتى مروا به إلى الغري، ودفنوه وسووا قبره وانصرفوا(٢).

حدثني أبي عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، رفعه قال، قال أبو عبد الله(ع): إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين قبراً كبيراً، وقبراً صغيراً، فأما الكبير فقبر أمير المؤمنين. وأما الصغير فرأس الحسين بن علي (ع)(٣).

حدثني محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله(ع) قال: إني لما كنت بالحيرة عند أبي العباس كنت آتي قبر أمير المؤمنين(ع) ليلاً وهو بناحية النجف، إلى جانب الغري النعمان، فأصلي عنده صلاة الليل وأنصرف قبل الفجر(3).

وروى أصحابنا عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) أن أصحابنا قد اختلفوا في زيارة قبر أمير المؤمنين(ع) فقال: بعضهم بالرحبة. وقال: بعضهم بالغري. فكتب زره بالغري<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين ٢/٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٢٢/٤٢ . فرحة الغري/٩٠ . كشف الغمة ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٤١/١٠٠. كامل الزيارات/٣٥. أعيان الشيعة ٣ق ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٤٤/١٠٠. فرحة الغري /٧١. كامل الزيارات/٣٧. أعيان الشيعة ٣٥ ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) فرحة الغري/١٠٣.

حدثني أبي عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا(ع) فقلت: أبن موضع قبر أمير المؤمنين(ع)؟ فقال الغرى(١).

أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: أتاني عمر بن يزيد، فقال لي: اركب فركبت معه فمضينا حتى أتينا منزل حفص الكناسي، فاستخرجته فركب معنا ثم مضينا حتى أتينا الغري فانتهينا إلى قبر، فقال: انزلوا هذا قبر أمير المؤمنين(ع) فقلنا: من أين علمت؟ فقال: أتيته مع أبي عبد الله(ع) حيث كان بالحيرة غير مرة وخبرني أنه قبره (٢).

وقال الغزالي: ذهب الناس إلى أن علياً (ع) دفن على النجف، وأنهم حملوه على الناقة فسارت حتى انتهت إلى موضع قبره، فبركت فجهدوا أن تنهض فلم تنهض فدفنوه فيه (٣).

هذا وفي كتب الحديث المئات من الروايات التي تخص بالغري، أو الغريين... الواردة على لسان الأثمة(ع) ولا مجال لذكرها لأن جمعها وتأليفها تحتاج إلى مجلدات، غير أننا أوردنا هنا نتفاً منها كشاهد لما نحن فيه من بيان أسهاء النجف، ومنها الغري، أو الغريان في الحديث... والآن ننتقل إلى تبيان ما جاء عنه في معاجم اللغة، والتأريخ، والأدب.

قال مجد الدين الفيروزآبادي الشيرازي: \_ والغراء الحسن وكغنى الحسن منا ومن غيرنا، والبناء الجيد ومنه الغريان بناءان مشهوران بالكوفة (٤).

وذكر أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي المتوفى ١٢٠٥هـ فقال: والغراء الحسن، ومنه الغري كغنى الحسن الوجه منا، والحسن من غيرنا. والغري البناء الجيد، ومنه الغريان، وهما بناءان مشهوران بالكوفة عند الثورية حيث قبر أمير المؤمنين علي بن أبي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢١٨/٤٢. كامل الزيارات/٣٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١/٤٥٦ كتاب الحجة. مولد أمير المؤمنين(ع).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٣٦/٤٢.

<sup>(</sup>٤) قاموس المحيط ٢٩٩/٤.

طالب رضي الله عنه. زعموا أنهها بناهما بعض ملوك الحيــرة(١).

ويقول ياقوت الحموي بهذا الصدد: \_ الغريان تثنية الغري، وهو المطلى بالغراء مدود. وهو الغراء الذي يطلى به. والغري فعيل بمعنى مفعول. والغري الحسن من كل شيء يقال رجل غري الوجه، إذا كان حسناً مليحاً. فيجوز أن يكون الغري مأخوذاً من كل واحد من هذين. والغري نصب(٢) كان يذبح عليه العتائر(٣) والغريان طربالان، وهما بناءان كالصومعتين بالكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إلى أن قال بعد حديث طويل:

وأن الغريين بظاهر الكوفة، بناهما المنذر بن امرىء القيس بن ماء السهاء، وكان السبب في ذلك أنه كان له نديمان من بني أسد، يقال لأحدهما خالد بن نضلة، والآخر عمرو بن مسعود، فثملا فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه فأمر وهو سكران فحفر لها حفيرتان في ظهر الكوفة، ودفنها حين. فلما أصبح استدعاهما فأخبر بالذي أمضاه فيهما فغمه ذلك، وقصد حفرتهما وأمر ببناء طربالين عليهما، وهما صومعتان. فقال المنذر: ما أنا بملك إن خالف الناس أمري. لا يمر أحد من وفود العرب إلا بينهما وجعل لهما في السنة في يوم بؤس، ويوم نعيم. يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه، ويغرى بدمه الطربالين فإن رفعت له الوحش طلبتها الخيل، وإن رفع طائر أرسل عليه الجوارح، حتى يذبح ما يعن ويطليان بدمه. ولبث بذلك برهة من دهره، وسمى أحد اليومين يوم البؤس وهو اليوم الذي يقتل فيه ما ظهر له من إنسان وغيره، وسمي الآخر يوم النعيم يحسن فيه إلى كل من يلقى من الناس ويحملهم ويخلع عليهم.

وبعد أن ذكر قصة طويلة عن المنذر قال:

وروى الشرقي بين القطامي، قـال: الغري الحسن من كـل شيء. وإنما سميـا الغـريين لحسنهـا. وكان المنـذر قد بنـاهما عـلى صورة غـريـين كـان بعض ملوك مصر

<sup>(</sup>١) تاج العروس ٤/٨٧.

<sup>(</sup>٢) النَّصَبُ: حَجَرَ كَانُوا يَنْصَبُونُهُ فِي الجَاهَلَيَةُ وَيَتَخَذُونُهُ صَنَهُا فَيَعَبَدُونُهُ، ويَـذُبحُونُ عَلَيْهُ فَيَحْمَرُ بِاللَّهُمِ. النهاية في غريب الحديث ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) العتاثر، ج العتبرة، وهي الذبيحة التي كانت تـذبح لـالأصنام، فيصب دمهـا على رأسهـا. النهـايـة ١٧٨/٣.

بناهما. وقرأت على ظهر كتاب شرح سيبويه للمبرد، بخط الأديب عثمان بن عمر الصقلي النحوي الخزرجي(١) ما صورته: وجدت بخط أبي بكر السراج، رحمه الله على ظهر جزء من أجزاء كتاب سيبويه، أخبرني أبو عبد الله اليزيدي، قال: حدثني ثعلب، قال: مر معن بن زائدة بالغريين فرأى أحدهما وقد شعث وهدم فأنشأ يقول:

لوكان شيء له أن لا يبيد على طول الزمان لما باد الغريان ففرّق الدهر والأيام بينها وكل ألف إلى بين وهجران(٢)

ويظهر من نصوص بعض كتب السير والتأريخ، أن أحمد البناءين همدم أمر بهدمه المنصور لكنز توهم أنه تحتهما فلم يجد شيئـاً. ولم يبق حتى اسمه، وبقي الآخــر وهو القائم الماثل كما في بعض الأحاديث والقائم المنحني كما في بعض آخر، وهو الوجه في تسمية البقعة باسم (الغري) بالأفراد(٣).

وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني المتوفى ١١٠هـ، وهـو آخر من مـات من الصحابة. يذكر الغريين:

كللنا على شحط المزار جنوب هديها بأولانا إليك ذنوب من الله في دار القرار نصيب(٤)

ألا طرقتنا بالغريين بعد ما أتوك يقودون المنايا وإنما ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له

وروي أن الفرزدق نزل بالغريين، فعراه بأعلى ناره ذئب فأبصره مقعياً يصيء، ومع الفرزدق مسلوخة فرمي إليه بيده فأكلها، فرمي إليه بما بقي فأكله، فلما شبع ولَى عنه فقال:

٤/١١٤ هدية العارفين ١/٥/١.

<sup>(</sup>١) أبو عمر وجمال الدين عثمان بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي المالكي الصقلي الدويني المعروف بابن الحاجب ٥٧٠ ـ ٦٤٦هـ. فقيَّه نحوي مقرىء أصولي صرفي عروضي. بغية لوعاة/٣٢٣. الدارس ٣/٣. شـ ذرات الذهب ٥٠٨٣٠. طبقات القراء ٥٠٨/١. مرآة الجنان

<sup>(</sup>٢) مروج الـذهب ٣٢٩/٣ط ١٣٨٤ بلفظ أوسع مما ذكره الحموي. معجم البلدان ١٩٦/٤ ـ ٢٠٠. موسوعة العتبات ق النجف ٢٨/١ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ماضي النجف ١٠/١ نقلا عن نهاية الارب ٢/٤٧١ط ٢.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة ٢٧/١٠ط٢. أخبار شعراء الشيعة/٢٤.

ولیلة بتنا بالغریین ضافنا تلمسنا حتی أتانا ولم یرل فلو أنه إذا جاءنا كان دانیا ولكن تنحی جنبة بعدما دنا فقاسمته نصفین بینی وبینه وكان ابن لیلی إذ قری الذئب زاده

على الزاد موشي الذراعين أطلس لدن فطمته أمه يتلمس لألبسته لو أنه يتلبس فكان كقاب القوس أو هو أنفس بقية زاد والركائب نعس على طارف الطلهاء لايتعبس(١)

ومر أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنابي، في جيشه بالغري، وبالحاير، فلم يعرّج على واحد منهما ولا دخل ولا وقف (٢).

وقد جاء ذكر (الغري) وأنها مدفن الإمام أمير المؤمنين(ع) في الأدب العربي بصورة مبسوطة أودعها الشعراء في قصائدهم خلال القرون المتهادية، وتراهم في أشعارهم يحنون إليها ويتشوقون إلى معاهدها، ويتمنون لشم تربتها المقدسة، والتوطن والمجاورة بها، من حيث الفضل والقداسة والبركة والرحمة والمغفرة والإحسان والمحبة، والفضيلة المتجمعة فيها لتضمنها البدن المعظم.

وإليك بعض الشواهد من الشعر القديم على سبيل المثل، لا على سبيل الانتقاء والاختيار وعلى سبيل الإحصاء والجمع، ذلك لأن تأليف وجمع ما ورد عن اسم الغري، والنجف، والمشهد، ووادي السلام... كناية وتصريحاً لتعجز عن جمعه دواوين ضخمة لا نظننا قادرين على جمعها هنا، وسيأتي بصورة أوسع في فصل النجف في شعر أعلام الأدب... إن شاء الله.

قال أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي... من الشعراء المجيدين والمكثرين ومن حملة الحديث ورواة نوادره، وفي طليعة رجال الرواية، ومن أصحاب الإمام الصادق(ع) وزميل السيد الحميري المولود سنة ١٠٥ والمتوفى ١٧٨هـ. وكان السيد الحميري، يقول: أنا أشعر الناس إلاّ العبدي. في قصيدته البائية.

<sup>(</sup>١) أمالي السيد المرتضى ٢١١/٢ ط ١٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١٤/١٠ وجاء في الهامش: (الغري واحد الغريين، وهما بناء أن كالصومعتين كانا بظهر الكوفة قبر علي عليه السلام.

يا راكبا جسرة تطوي مناسمها تقيد المغزل الأدماء في صعد بلغ سلامي قبراً بالغري حوى واجعل شعارك لله الخشوع به اسمع أبا حسن إن الأولى عدلوا ما بالهم نكبوا نهج النجاة وقد ودافعوك عن الأمر الذي اعتلقت

مسلاءة البيسد بالتقريب والجنب وتطلح الكاسر الفتحاء في صبب أو في البريسة من عجم ومن عرب وناد خير وصي صنو خير نبي عن حكمك انقلبوا عن شر منقلب وضحته واقتفوا نهجاً من العطب زمامه من قريش كف مغتصب(١)

وقال أبو علي دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبــد الرحمن بن عبــد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، المقتول ظلماً وعدواناً سنة ٢٤٦هــ:

سلام بالخداة وبالعشي ولا زالت عزال النوء ترجي الا يا حبذا ترب بنجد وصي محمد بأي وأمي سنان محمد في كل حرب وأوّل من يجيب إلى براز مشاهد لم تفل سيوف تيم لئن حجوا إلى البلد القصي

على جدث باكناف الغري اليه صبابة المنزن الروي وقبر ضم أوصال الوصي وأكرم من مشى بعد النبي إذا نهلت صدور السمهري إذا زاغ الكمي عن الكمي بهن ولا سيوف بني عدي فحجى ما حييت إلى على (٢)

الصاحب كافي الكفاة إسهاعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد ابن إدريس الطالقاني، المتوفى ٣٨٥هـ وكان في طليعة الأمراء، والفقهاء، والمحدثين، والشعراء، والفصحاء، والبلغاء. أفرد غير واحد من رجال التأليف كتاباً في ترجمته. فقد ذكر الغري في أرجوزتين له، قال في واحدة:

یا زائرا قد قصد المشاهدا فأبلغ النبي من سلامي

وقطع الجبال والفدافدا

<sup>(</sup>١) الغدير ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان دعبل الخزاعي/ ٣١٤ت الأستاذ عبد الصاحب الدجيلي.

حتى إذا عدت لأرض الكوفة وصرت في الغري في خير وطن وقال في أخرى:

يا زائرين اجتمعوا جموعا إذا حللتم تربة المدينة فأبلغوا محمد الزكيا حتى إذا عدتم إلى الغري وطن وبعد بالقيع في خير وطن

وكلهم قد أزمعوا الرجوعا بخير أرض وبخير طينة عني السلام طيباً زكيا فسلموا مني على الوصي

أهدوا سلامي نحو مولاى الحسن (٣٣)

البلدة الطاهرة المعروفة

سلم على خير الورى أبي الحسن

وقال أبو الحسن علي بن حماد بن عبيد الله بن حماد العدوي العبدي البصري المتوفى . . . وهو علم من أعلام الأدب، ومن حفظة الحديث، وقد أدركه النجاشي أحمد بن على المتوفى ٤٥٠هـ:

يا راكباً أجداً تخب وتوضع لله ما أخطأك من رجل له يجلى عليك من الهداية مشرق جدث به نور الهدى مستودع جدث يدل عليه طيب نسيمه جدث ربيع المؤمنين بربعه جدث به الرضوان والغفران والإجدث تحج إليه أملاك السابعض قيام خاضعون لفضله بعض قيام خاضعون لفضله فإذا وصلت إليه فالشم تربه

في سرعة والشوق منها أسرع عند الغري لبانة لا تمنع ومن الإمامة والولاية مطلع في ضمنه العلم البطين الأنزع قبل الورود وضوء نور يلمع فقلوهم أبداً له تتطلع يمان والفضل الذي تتوقع إذ في جوانبه المناسك أجمع أبداً وبعض ساجدون وركع في مدمع يجري وقلب يخشع(٢)

وقال ابن المدلل. . . وقد عده ابن شهراشوب، من الشعراء المجاهرين، ومن الشيعة الإمامية، وقال ابن المدلل الحسيني الموصلي كان أعمى نفي من الموصل:

<sup>(</sup>١) الغدير ٤/٧٧. مناقب ابن شهراشوب ٢/٠١١. موسوعة العتبات قي النجف ١٠٠١١.

<sup>(</sup>٢) الغدير ٤/١٥٠.

زر بالغري العالم الرباني وقل السلام عليك يا خير الورى يا من الأعراف يعرف فضله نار تكون قسيمها يا عدتي وأنا مضيفك والجنان لي القرى

علم الهدى ودعائم الإيمان يا أيها النبأ العظيم الشان يا قاسم الجنات والنيران أنا آمن منها على جشماني إذ أنت أنت مورد الضيفان(١)

وقــال الشريف الرضي ذو الحسين أبـو الحسن محمـد بن أبي أحمـد الحسـين بن موسى بن محمد بن موسى ٣٥٩ ـ ٤٠٦هـ في قصيدته البائية التي مطلعها (ألا لله بادرة الطلاب):

سقى الله المدينة من محل وجاد على البقيع وساكنيه وأعلام الغري وما استباحت وقعر بالعلفوف يضم شلوا

لباب الماء والنطف العداب رخى الذيل ملآن الوطاب معالمها من الحسب اللباب قضى ظمأ إلى برد الشراب(٢)

وقال أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي البغدادي المتوفى ٢٨هـ، وكان أرفع راية للأدب العربي منشورة بين المشرق والمغرب. في قصيدته اللامية التي مطلعها قوله:

إن كنت عمن يلج السوادي فسل فقال بعد أبيات:

یا راکباً تحمله عیدیة لیس لها من الوجا منتصر تشرب خمساً وتجر رعیها إذا اقتضت راکبها تعریسة عرج بروضات الغری سائفاً

بين البيوت عن فؤادي ما فعل

مهوية الظهر بعضات الرحل إذا شكا غاربها حيث الإطل والماء عد والنبات مكتهل سوفها الفجر ومناها الطفل أزكى ثرى وواطشاً أعلى محل

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهراشوب ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشريف الرضي ١/ ٩٠ ـ ٩٣. الغدير ٢١٢/٤.

وأد عني مبلغاً تحييي خير الوصيين أخا خير الرسل سمعاً أمير المؤمنين أنها كناية لم تلك فيها منتحل(١)

وقال السيد المرتضى علم الهدى، ذو المجدين أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى ٣٥٥ ـ ٤٣٦هـ. في قصيدته الرائية التي أولها قوله:

لـو لم يعـاجله النـوى لتحـيرا وقصـاره وقـد انتـأوا أن يقصرا فقال بعد عدة أبيات:

یا راکباً رقصت به مهریه أشبت ا عج بالغری فإن فیه ثاویاً جبلاً تا واقر السلام علیه من کلف به کشفت ولو استطعت جعلت دار إقامتی تلك الة

أشبت لساحته الهموم فأصحرا جبلًا تطأطأ فاطمأن به الـثرى كشفت له حجب الصباح فأبصرا تلك القبور الزهر حتى اقبرا(٢)

وقال أبو المعالي سالم بن علي بن سليمان بن علي المعروف بابن العودي التغلبي النيلي ٤٧٨ ـ ٥٥٨هـ. وكان من الشعراء الذين اشتهر شعرهم، وقلت أخبار سيرهم فهو كوكب من كواكب الأدب:

بفنا الغري وفي عراص العلقم قسبران قسبر لسلوصي وآخسر هذا قتيل بالطفوف على ظمأ وإذا دعا داعي الحجيج بمكة فاقصدهما وقل السلام عليكما أنتم بنو طاها وقاف والضحى

تمحا الذنوب عن المسيء المجرم فيه الحسين، فعج عليه وسلم وأبوه في كوفان ضرّج بالسدم فاليها قصد التقي المسلم وعلى الأثمة والنبيّ الأكسرم وبنو تبارك والكتاب المحكم(٣)

وقال أبو الفتح محمد بن عبيد الله البغدادي المعروف بابن التعاويذي، وبسبط ابن التعاويذي ٥١٩ ـ ٥٨٤هـ. كان شاعر العراق في وقته، وكاتباً بديوان الأقطاع ببغداد. وعمي في آخر عمره:

<sup>(</sup>١) الغدير ٤/٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الغدير ٤/٨٧٨.

سأهدى للأئمة من سسلامي سلاماً أتبع الوسميّ منه واكسو عاتق الأيام منها لطيبة، والبقيع، وكربلاء وزوراء العراق، وأرض طوس فحى الله من وارتمه تلك الـقــ وأسبل ثلوب رحمتمه دراكلا

وغير ميدائحي أزكي هيدي على تلك المساهد بالولى حباير كالرداء العبقرى وسامراء، تغدو والغري سقاها الغيث من بلد قصي بساب البيض من حبرتقي عليها بالخدووبالعشي(١)

وقـال بهاء الـدين أبو الحسن عـلى بن فخر الـدين عيسى بن أبي الفتح الإربـلى البغدادي المتوفى ٦٩٢هـ. أوحدى من نياقد علماء الأمة بعلمه الناجع، وأدبه الناصع، ومؤلفاته القيمة. في قصيدته الرائية التي مطلعها:

وإلى أمير المؤمنين بعثتها مثل السفاين غمن في تيار إلى أن قال:

عـرج على أرض الغـري وقف به واخلع بمشهده الشريف معظمأ وقل السلام علیك یا خـیر الوری يا آل طاها الأكرمين الية إنى منحتكم المودة راجياً فعليكم مني السلام فأنتم

والمشم ثمراه وزره خمير ممزار تعظيم بيت الله ذي الأستار وأبا الهداة السادة الأبرار بكم وما دهري يمين فجمار نيل المني في الخمسة الأشبار أقصى رجاى ومنتهى إيثاري(٢)

وقال عز الدين عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني المعتزلي ٥٨٦ ـ ٥٥٦هـ. شارح كتاب نهج البلاغة. في قصيدته السادسة، من قصائده السبع العلويات:

أثراك تعلم من بأرضك مودع يا برق إن جئت الغـري فقل لــه

<sup>(</sup>١) الغدير ٣٩٥/٥. نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر ٢/٠٠٪ نسخة مخطوطة بمكتبتي الخاصة. (٢) الغدير ٥/٤٤٤. كشف الغمة ١/٠٧٠ ط ١٣٨١.

فيك ابن عمران الكليم وبعده بل فیك جبریل، ومیكمال، واسر بل فيك نور الله جل جلاله فيـك الإمام المرتضى، فيك الـو هذا ضمير العالم الموجود عن هذا الأمانة لا يقوم بحملها تأبي الجبال الشم عن تقليدها هذا هو النور الذي عذباته

عيسى يقفيه وأحمد يتبع أفيل، والملأ المقدس أجمع لذوى البصائر يستشف ويلمع صى المجتبى، فيك البطين الأنزع عدم وسر وجوده المستودع خلقاء هابطة وأطلس أرفع وتضج تيهاء وتشفق برقع كانت بجبهة آدم تتطلع (١)

وقال عبيد الله الحسيني، عده ابن شهراشوب من شعراء الشيعة المجاهرين:

تثلم أضحاكها بتعبيس وحيها ضحوة بتشميس(٢)

يا طيب نفح النسيم في سحر عرج على طيبة بتغليس وزر بقيعاً تجد هناك به رسماً من الدين جد مطموس واغيزهما بالغيري رازمة وطف سا بالطفوف مدلجأ

والشيخ عبـد الـرضـا بن أحمـد بن خليفـة المقـري الكـاظمي المتــوفي حــدود ١١٢٠هـ. من علماء وأفذاذ القرن الثاني عشر الهجرى:

عبج بالغري فثم سرّ مودع ليست تكيف ذاته وتمشل واخلع نعالـك غــير مــا متكـــبر وقبل السلام عليك يا من حبه فهنساك عسين الله والسر السذى الحاكم العدل اللذي حقاً يسرى

فيه وأنت مكسر ومهلل للدين فيه تتمة وتكمل قد دق معنى والأخير الأول ما العبد من خبر وشر يعمل (٣)

هذا ويجد القارىء الكريم . . . في المجاميع والدواوين الشعرية ، الكثير من أمثال هذه الأبيات والقصائد، بحيث يكاد لا يخلو منه ديوان شاعر، من القديم،

<sup>(</sup>١) القصائد السبع العلويات/٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء /١٣٨. مناقب ابن شهر اشوب ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) الغدير ١١/ ٣٥٩.

والحديث. ولقد طال بنا المقام في اسم (الغري) فلنثن عنان الـيراع خـوف الملل، وننتقل بحول الله إلى البحث عن اسم آخر من أسماء النجف.

## ٧ \_ اللسان

من أسماء النجف غير المشهورة ولا المتداولة، ولم يكن عنه أثر ولا ذكر في الأحاديث الدينية، وكتب التأريخ والأدب، وإنما تفرد به بعض اللغويين، والمؤرخين، مع العلم بأنه لم يكن مستعملاً كغيره من أسماء النجف الأشرف. وإليك النصوص الواردة بشأنه:

قال ياقوت الحموي: (وظهر الكوفة يقال له اللسان، وهـو فيها بـين النهرين إلى العين عين بني الجراء. فها كان يلي الفرات منه فهـو الملطاط، وما كـان يلي البـطن منه فهو النجاف.

واللسان، لسان البر الذي أدلعه في الريف عليه الكوفة اليوم، والحيرة قبل اليوم. قالوا: لما أراد سعد تمصير الكوفة أشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب باللسان.

وسميت هذه الأرض المتعادية التي منها النجف (النجاف) وكأنه جمع النجفة، وهي التي تلى الصحراء، ويقابلها مما يلى الفرات الملطاط(١).

وقال في موضع آخر: (الملطاط بالكسر ثم السكون، وتكرير الطاء المهملة. قال ابن النجار، في كتاب الكوفة: وكان يقال لظهر الكوفة اللسان، وما ولي الفرات منه الملطاط) وأنشد لعدي بن زيد:

هيج الداء في فؤادك حور آنسات الحديث في غير فحش ثانيات قطائف الخز والدي موقرات من اللحوم وفيها

ناعهات بجانب الملطاط رافعات جوانب الفسطاط بباج فوق الخدور والأنماط لطف في البنان والأوساط

<sup>(</sup>١) ماضي النجف ٩/١. معجم البلدان ١٦/٥. موسوعة العتبات ق النجف ١٢/١.

شد ما ساءنا حداة تولوا ف فرّق الله بينهم من حداة مثل ما هيجوا فؤادي فأمسى

حين حشوا نعالها بالسياط واستفادوا حمى مكان النشاط هائماً بعد نعمة واغتباط(١)

وقد جاء ذكر الملطاط في خطبة علي عليه السلام، عند المسير إلى الشام فقال: أما بعد فقد بعثت مقدمتي وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري) فقال ابن أبي الحديد: الملطاط شاطىء الفرات(٢).

وذكره ابن الأثير عز الدين، فقال في حوادث سنة ثلاث وثلاثين: \_ وفي هذه السنة سير عثمان نفراً من أهل الكوفة إلى الشام. وكان السبب في ذلك أن سعيد بن العاص، لما ولاه عثمان الكوفة، حين شهد على الوليد بشرب الخمر أمره أن يسير الوليد إليه، فقدم سعيد الكوفة، وسير الوليد وغسل المنبر، فنهاه رجال من بني أمية كانوا قد خرجوا معه عن ذلك فلم يجبهم واختار سعيد وجوه الناس وأهل القادسية، وقرأ أهل الكوفة فكانوا هؤلاء دخلته إذا خلا، وأما إذا حرج فكل الناس يدخل عليه فدخلوا عليه يوماً فبيناهم يتحدثون، قال حبيش بن فلان الأسدي: ما أجود طلحة ابن عبيد الله؟ فقال سعيد: إن من له مثل النشاست جلقيق أن يكون جواداً. والله لو أن لي مثله لأعاشكم الله به عيشاً رغيداً. فقال عبد الرحمن بن حبيش، وهو حدث: والله لوددت أن هذا الملطاط لك يعني لسعيد وهو ما كان للأكاسرة على جانب الفرات الذي يلي الكوفة (٣).

\* \* \*

## ٨ ـ الشهد

هذا الإسم وإن كان مشتركاً بين بقعة النجف، وبين بقاع أخرى إلا أنه أصبح خاصاً بالنجف لشهرته وكثرة وقوعه في الكلام. والمشهد، معناه مجمع الخلق ومحفلهم، وكل مكان يشهده الإنسان وتحتشد فيه الجموع، ولما كانت المراقد المقدسة في كل بقعة

<sup>(</sup>١) ماضي النجف ٩/١. معجم البلدان ١٩٢/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢٠٠/٣. النهاية ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الكَأْمُل في الْتَأْرِيخ ١٣٧/٣ ـ ١٣٨.

وبلدة، مزدحمة بالوافدين، ومحتشدة بالزائرين من جميع النقاط والجهات الشاسعة والقريبة، عرفت بالمشاهد، فيقال: مشهد الإمام أمير المؤمنين(ع)، ومشهد الإمام الحسين(ع)، ومشهد الإمام موسى بن جعفر(ع)، ومشهد الإمام الرضا(ع)، غير أن إطلاق كلمة المشهد على النجف أكثر، وإطلاقه عليه أظهر، كما جاء في الأحاديث الدينية، بحيث كاد أن يختص به. ولهذا يقال في النسبة إليه المشهدي، كما يقال: الغروي، والنجفي (١).

وقد كان الإسم هذا (المشهد) متداولاً وشائعاً في التأريخ قديماً وحديثاً، وجاء في أحاديث المحدثين، والرواة، وقصائد الشعراء، وكلمات المؤرخين، والأدباء بصورة واضحة. وإليك النصوص الدينية، والتأريخية، والأدبية الناطقة به.

حدثني الحسين بن محمد بن مصعب الزراع، وأخبرني أبو الحسين زيد بن علي ابن محمد بن يعقوب بن زكريا بن حرب الشيباني الخلال، قراءة عليه، في رحا أبي أيوب بالكوفة. قال: أخبرني الحسين بن محمد، عن مصعب إجازة عنه، قال الحسين ابن مصعب الزراع: حدثني صفوان ابن مصعب الزراع: حدثني صفوان الجال، إنه قال: خرجت مع الصادق(ع) من ابن علي البزاز، قال: حدثني صفوان الجال، إنه قال: خرجت مع الصادق(ع) من المدينة أريد بالكوفة، فلما جزنا باب الحيرة، قال يا صفوان: قلت لبيك، يا ابن رسول الله، قال: تخرج المطايا إلى القائم وجد الطريق إلى الغري. قال صفوان فلما صرنا إلى قائم الغري، أخرج رشاء معه دقيقاً قد عمل من الكنبار ثم تبعد من القائم مغرباً خطى كثيرة ثم مد ذلك الرشاء حتى انتهى إلى آخره. فوقف ثم ضرب بيده إلى الأرض فأخرج منها كفاً من تراب فشمه ملياً، ثم أقبل يمشي حتى وقف على موضع القبر الآن، ثم ضرب بيده المباركة إلى التربة فقبض منها قبضة ثم شهق شهقة حتى ظننت أنه فارق الدنيا، فلما أفاق، قال: ها هنا والله مشهد أمير المؤمنين(ع).

ثم خط تخطيطاً، فقلت: يا ابن رسول الله ما منع الأبرار من أهل بيته من إظهار مشهده؟ قال: حذراً من بني مروان، والخوارج أن تحتال في أذاه.

<sup>(</sup>١) ماضي النجف ١١/١. نقلًا عن مجمع البحرين في شهد، وليس في المجمع ما يشير إلى هذا المعنى.

وذكر محمد بن المشهدي، في مزاره أن الصادق(ع) علم محمد بن مسلم الثقفي، هذه الزيارة، وقال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين، فاغتسل غسل الزيارة والبس أنظف ثيابك(١).

وقال ابن أبي الحديد، عند ترجمته لأبي القاسم علي بن الحسين المغربي: قال أبو جعفر (يحيى بن محمد بن زيد العلوي نقيب البصرة) وكان أبو القاسم المغربي، ينسب في الأزد، ويتعصب لقحطان على عدنان، وللأنصار على قريش. . . فقد كتب القادر إلى شرف الدولة بإلقاء القبض عليه اتصل الخبر بأبي القاسم قبل وصول الكتاب إلى شرف الدولة، فهرب ليلًا ومعه بعض غلمانه وجارية كان يهواها ويتحظاها، ومضى إلى البطيحة ثم منها إلى الموصل، ثم إلى الشام، ومات في طريقه . فأوصى أن تحمل جئته إلى مشهد علي، فحملت في تابوت ومعها خفراء العرب حتى دفن بالمشهد، بالقرب منه عليه السلام (٢٠).

وقد عبر عز الدين علي بن محمد بن الأثير، عن النجف في كثير من مواضع تأريخه بالمشهد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسم هذا كان متداولاً ومعلوماً عند الأقدمين قال:

- \_ في شوال اشتدت علة عضد الدولة، وهو ما كان يعتاده من الصرع فضعفت قوّته عن دفعه فخنقه فهات منه ثامن شوال ببغداد، وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام فدفن به (٣).
- \_ في هذه السنة (٣٧٩) توفى الملك شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة مستسقياً، وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام فدفن به(٤).
- وكان الوزير أبو الحسن المغربي، قد سار من مشهد علي عليه السلام، إلى العزيز بمصر، وأطمعه في حلب فسر جيشاً(٥).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٣٦/١٠٠. فرحة الغري/ ٩٢. موسوعة العتبات ق النجف ٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) شرح إبن أبي الحديد ٦/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) الكَامَل في الْتَأْرِيخ ١٨/٩.

<sup>(</sup>٤ - °) المصدر السابق ٩/٦١، ٨٩.

- \_ وفيها (أي سنة ٤٠٠) مرض أبو محمد بن سهلان، فاشتد مرضه فنذر إن عوفي بنى سوراً على مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام، فعوفي فأمر ببناء سور عليه (١).
- \_ في هذه السنة (٤٠٣) توفي بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة... وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام، فدفن عند أبيه عضد الدولة(٢).
- وخرج (بدر بن حنسویه) فجلس على تل فشاروا به فقتله طائفة منهم تسمى الجورقان، ونهبوا عسكره، وتركوه وساروا. فنزل الحسين بن مسعود، فرآه ملقى على الأرض فأمر بتجهيزه وحمله إلى مشهد على عليه السلام، ليدفن فيه ففعل ذلك (٣).
- وكان (جلال الدولة) يزور الصالحين ويقرب منهم، وزار مرة مشهدي علي، والحسين عليها السلام. وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهد منها، نحو فرسخ يفعل ذلك تديناً (٤).
- \_ وتـوفي أسامـة بمشهد أمـير المؤمنين عـلي عليه السـلام، في رجب سنـة اثنتين وسبعين وأربعمـائة(٥).
- وفي المحرم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسي، فقيه الإمامية بمشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام(٢٠).
- \_ في هـذه السنة (٥٣٣) في صفر تـوفي الـوزيـر شرف الـدين أنـو شروان بن خالد، معزولاً ببغداد، وحضر جنازته وزير الخليفة فمن دونه، ودفن في داره: ثم نقل إلى الكوفة فدفن في مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السـلام(٧).
- وفيها (٦١٠) في جمادى الأولى، توفي معز الدين أبو المعاني سعد بن على المعروف بابن حديد، الذي كان وزير الخليفة الناصر لدين الله، وكان قد ألزم بيته، ولما توفى حمل تابوته إلى مشهد أمير المؤمنين على عليه السلام بالكوفة (^).

<sup>(</sup>١ - ٤) المصدر السابق/٩ ٢١٩، ٢٤١، ٢٤٨، ١٦٥.

<sup>(</sup>ه ــ ٦) الكامل في التأريخ ٢٠/١٠، ٥٨.

<sup>(</sup>٧ - ٨) المصدر السابق ١١/ ٧٠ وج ٣٠٢/١٢.

ونجد لذة هاتيك العبارات في مطاوي بقية معاجم التأريخ، ولا حاجة إلى التكرار. كما ورد اسم (المشهد) هذا في الأدب العربي، ونجده في قصائد الشعراء، ومنها القصيدة التي قالها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني الصابي المتوفى ٣٨٤هم، في مدح عضد الدولة عند زيارته لمرقد الإمام(ع) في النجف ومطلعها قوله:

توجهت نحو المشهد العلم الفرد ترور أمير المؤمنين فياله فلم ير فوق الأرض مثلك زائراً مددت إلى كوفان عارض نعمة وتابعت أهليها ندى بمشوبة

على اليمن والتوفيق والطائر السعد ويا لك من مجد منيخ على مجد ولا تحتها مثل المنزور إلى اللحد يصوب بلا برق يروع بلا رعد فرحت إلى فوز وراحوا إلى رفد(١)

ومنها قول علي بن حماد بن عبيد الله بن حماد العدوي العبدي البصري . . . من شعراء القرن الرابع الهجري :

صلى الله على علي ذي العلى وسقى المدينة، والبقيع، ومشهدا وسقى قبوراً بالطفوف مسيرة وسقى مقابر (سر منرأى)والذي

ما نال طيراً أو علا أغصانا حل الغري الطهر من كوفانا وسقى قبوراً ضمنت بغدانا من طوس أصبح ثاوياً نوقانا(٢)

ومنها ما قاله صدر الدين السيد علي خان المدني الشيرازي ابن نظام الدين أحمد ابن محصوم بن أحمد نظام الدين ١٠٥٢ ـ ١١٢٠هـ، لما ورد إلى النجف الأشرف مع جمع من حجاج بيت الله الحرام، من قصيدة طويلة مطلعها قوله:

قرّت به الأعين والأنفس أعلامه والمعهد الأنفس ينجاب عن لآلئها الحندس

يا صاح هذا المشهد الأقدس والنجف الأشرف بانت لنا والقبة البيضاء قد أشرقت

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهرآشوب ۳۱۸/۱.

حضرة قدس لم ينل فضلها حلت بمن حل بها رتبة تود لو كانت حصا أرضها وتحسد الأقدام منا على فقف بها والشم ثرى تربها

لا المسجد الأقصى ولا المقدس يقصر عنها الفلك الأطلس شهب الدجى والكنس الخنس السعي إلى أعتابها الأرؤس فهى المقام الأطهر الأقدس(١)

كها قال الفقيه الكبير الشاعر النحرير الشيخ إبراهيم بن صادق بن إبراهيم بن يحمد بن سليهان المخزومي العاملي الخيامي الطيبي ١٢٢١ ــ ١٢٨٨هـ مؤرخاً عام زيارة محمد علي باشا أمير اللواء إلى النجف بقوله:

ألا قبل لندب حوى المكرمات محسمة عسلي المعسلي المقام حثثت ركباب السرى في المسير فسوافيت مشهد قدس به فنلت لدى رمسه ما نويت فيداوى الجوى بشراه فيذاك ونعليك في الحملي بأعتبابه

وفوق عروش الفخار استوى عصميد النظام أصير اللوا محيث يشاء الهوى المام الأنام علي ثوى وللمرء من عمل ما نوى للذاء الجرائم نعم الدوا فإنك منها بوادى طوى(٢)

هذا ومن بيوتات النجف العلمية، نجد أسرة عريقة عرفت ببيت (المشهدي) وهم غصن من أغصان شجرة عربية، وفنن من أفنان دوحة عراقية بارزة، وهم من ربيعة، ومن إحدى فصائلها (الشحمان) الغنية بسمعتها وشأنها.

قطن بعض رجالهم النجف أوائل القرن الثاني عشر الهجري، واشتهر بلقبه (المشهدي) على عهد الشيخ الكبير الشيخ جعفر بن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين آل كاشف الغطاء ١١٥٦ - ١٢٢٨هـ. فإن أحد آبائهم كان يسمى الشيخ إبراهيم، وهو أحد تلامذة الشيخ كاشف الغطاء، وكان يشاركه في درسه كما

<sup>(</sup>١) الغدير ١١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) شعراء الغري ١٠٦/١. ماضي النجف ٢٣٢/١.

يشاركه في اسمه الشيخ ابراهيم العاملي، فلقب الأستاذ تلميذه هذا بالمشهدي، تمييزاً له عن سميه العاملي، فلازمه هذا اللقب ولذريته ومن يمت به.

توقفك آثارهم على مفاخر العرب وعلو مجدهم. . . يمثلون لك العروبة بأجلى مظاهرها، من الكرم وحسن الخلق، والترحيب بالضيف. تعدد رجال العلم فيهم وأخذوا منه بنصيب وافر. وكانت لهم في محلتهم (البراق) في النجف شأن واعتبار وتقدير واحترام، ولهم فيها دور واسعة كبيرة، وهي محل درسهم وتدريسهم ومأوى ضيوفهم وهي باقية حتى اليوم.

انقرض العلم في عصرنا هذا من هذه الأسرة، ولم يبق فيهم طالب علم، ولا من تزيا بزي أهله، والموجود منهم يتكسب بالمكاسب الدارجة، وبعضهم لقب بغير لقبهم هذا فعرف به واشتهر، حتى لا يعرف أنه من هذه الأسرة (بيت المشهدي) فانطوى لقبهم السابق ضمن لقبهم الحديث.

وتجد تراجم رجالات هذا البيت (المشهدي) في معاجم الـتراجم، وفيهم الكثير من أعلام الفقه والإجتهاد والورع والتقوى والأدب والشعر(١).



البيت النجفي القديم والروعة في بنائه الفني

<sup>(</sup>۱) أعيــان الشيعة ٧/ ٤١٠ و٩/١٧٨ و٢١٧/٤٣. مــاضي النجف ٣/ ٣٥١. معارف الــرجــال ٢٠/١، ٨٤، ٨٦. معجم رجــال الفكر والأدب في النجف /٤١٤. معجم المؤلفــين ٢١٠/، ٨/٦١٠. نقبــاء البشر ١/١١٧، ٩٨٨.

## ٩ \_ النحف

يكاد أن لا تعرف تربة بقعة الإمام أمير المؤمنين(ع) باسم، من بين شتى أسهاءها إلا بالنجف. . . منذ القدم إلى يومنا هذا، وإن اشتهارها به أظهر من بقية الأسهاء السالفة، لذلك كان أكثر استعمالاً ووقوعاً في الأحاديث المدينية، وكلهات اللغويين، والمؤرخين، والرحالين، والشعراء، والأدباء، وعند سواد الناس من الرجال والنساء بصورة عامة، على اختلاف طبقاتهم، ونحلهم، ولغاتهم، وجنسياتهم. حتى أن أكثر المصنفات التي تناولت دراسة النجف، وتبيان تأريخها وجوانبها نجدها مشفعة عناوينها باسم النجف، مع ذكرهم لواحد من أسهاءها، أمثال: كتاب شعراء الغري أو النجفيات . . وفرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين(ع) في النجف. . . ومشهد الإمام أو مدينة النجف. . . إلى غيره من المؤلفات التي يطول بنا الحديث إذا ما توخينا ذكرها ففي كتب الفهارس نماذج مفصلة منها.

وإليك بيان بعض الأحاديث الدينية التي جاءت فيها اسم النجف. . .

محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب (فضل الكوفة) بإسناد رفعه إلى عقبة ابن علقمة أبي الجنوب، قال: اشترى أمير المؤمنين(ع) ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة. وفي حديث ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة، من الدهاقين بأربعين ألف درهم وأشهد على شرائه(١).

ابن أبي قرة عن محمد بن عبد الله عن إسحاق بن محمد بن مروان، عن أبيه عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبين عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر(ع) قال: كان أبي علي بن الحسين(ع) قد اتخذ منزله من بعد مقتل أبيه الحسين بن علي(ع) بيتاً من شعر، وأقام بالبادية فلبث بها عدة سنين كراهية لمخالطة الناس وملابستهم. وكان يصير من البادية بمقامه إلى العراق زائراً لأبيه وجده(ع). ولا يشعر بدلك من فعله. قال محمد بن علي: فخرج سلام الله عليه متوجهاً إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين(ع) وأنا معه وليس معنا ذو روح إلا الناقتين. فلها انتهى إلى النجف من بلاد الكوفة،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/ ٢٣١. فرحة الغري /٢٩.

أبو القاسم بن سعيد، عن شمس الدين فخار الموسوي، عن شاذان بن جبرئيل، عن محمد بن القاسم، عن الحسن، عن أبيه محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان عن الصادق(ع) قال: سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف، فقال: هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح(ع) فقال: (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) فأوحى الله عز وجل إليه، أيعتصم بك مني أحد؟ فغار في الأرض وتقطع إلى الشام. فقال (ع): اعدل بنا فعدلت به فلم يزل سائراً حتى أتى الغري، فوقف على القبر، وقال: هذا قبر جدي علي بن أبي طالب(ع)(٢).

حدثنا على بن أحمد بن محمد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسن بن يزيد النوفلي، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي نعيم، عن أبي عبد الله(ع)، قال: إن النجف كان جبلاً، وهو الذي قال ابن نوح: (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه، فأوحى الله عز وجل إليه، يا جبل أيعتصم بك مني؟ فتقطع قطعاً قطعاً إلى بلاد الشام، وصار رملاً دقيقاً وصار بعد ذلك بحراً عظياً. وكان يسمى ذلك البحر (ني) ثم (جف) بعد ذلك، فقيل: ني جف فسمى بنجف. ثم صار الناس بعد ذلك يسمونه نجف، لأنه كان أخف على ألسنتهم (٣).

هذا وإن أكثر الأحاديث الدينية التي وردت في اسم الغري، هي بعينها التي جاءت في إسم النجف. . . وقد أثبتناها في حقل (الغري) ولا حاجة إلى التكرار المؤدي إلى الملل والإطالة، كما نجده في موسوعة العتبات المقدسة في النجف، بحث (النجف في الحديث) لذلك ننتقل إلى قواميس اللغة، لنقرأ كلمات اللغويين، والمؤرخين في هذا الإسم.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/٢٦٦. فرحة الغري /٣٤.

<sup>(</sup>٢) فُـرِحَة الغَـري/٩٩. بحار الْأنــوار \*٢٨١/١٠٠. كامــل الزيــارات/٣٥. من لا يحضره الفقيه ٣٥١/٢. وجاء في موسوعة العتبات المقدسة ق النجف ٧٤/١ و٧٥ مكررا بلفظ واحد.

<sup>(</sup>٣) عَلَلِ الشرائع ١/١٦ط ١٣٨٥ . ماضي النجف ٩/١.

النجف اسم عربي، ومعناه (المنجوف) كالعدد بمعنى المعدود. قال ابن فارس: النون، والجيم، والفاء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على تبسط في شيء مكان أو غيره. والآخر يدل على استخراج شيء. فالأول، النجف مكان مستطيل منقاد، ولا يعلوه الماء، والجمع نجاف. ويقال: هي بطون من الأرض في أسافلها سهولة تنقاد في الأرض، لها أودية تنصب إلى لين من الأرض، ويقال: لابط الكثيب نجفة الأرض. ومن الباب النجيف من السهام العريض، ونجفت السهم بريته. كذلك وأصلحته، وسهم منجوف ونجيف وغار منجوف واسع (۱).

قال أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري: النجف، والنجفة بالتحريك، مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد، والجمع نجاف (٢) وأورد بعد ذلك كبعض ما نقلناه آنفاً.

وقال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: وفي بـطن الوادي نجفة ونجف، وهي مكان مستطيل كالجدار لا يعلوه المـاء(٣).

وجاء في لسان العرب: النجفة أرض مستديرة مشرفة، والجمع نجف ونجاف.

ابن سيده: النجف، والنجاف شيء يكون في بطن الوادي، شبيه بنجاف الغبيط جنداً، وليس بجد عريض له طول منقاد من بين معوج ومستقيم الماء، وقد يكون في بطن الأرض. . . والنجفة شبه التل . . . وقال الليث: النجفة تكون في بطن الوادي، شبه جدار ليس بعريض . . . ابن الأعرابي: النجفة، المسناة، والنجف التل . قال الأزهري: والنجفة التي بظهر الكوفة، وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها .

وقال الفيروزآبادي: النجف، محركة وبهاء (النجفة) مكان لا يعلوه الماء، مستطيل منقاد، وقد يكون في بطن الوادي، وقد يكون ببطن من الأرض، جمعه نجاف أو هي أرض مستديرة مشرفة على ما حولها. والنجف محركة، التل، والمسناة،

<sup>(</sup>١) موسوعة العتبات المقدسة ق النجف ٩/١. المقاييس في اللغة ٣٩٥/٥.

<sup>(</sup>٢) الصحاح في اللغة ٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة ٢/٣٢١.

ومسناة بظاهر الكوفة تمنع ماء السيل أن يعلو مقابرها ومنازلها (١٠).

وقال المطرزي، في المغرب: النجف بفتحتين كالمسناة بظاهر الكوفة على فرسخين منها، يمنع ماء السيل أن يعلو منازلها ومقابرها. ومنه قول القدوري: كان الأسود إذا حج قصر من النجف وعلقمة من القادسية (٢).

وقال ابن الأثير: وفي الحديث، أي رب قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة... قيل: هو اسكفة الباب. وقال الأزهري: هو دروندة. يعني أعلاه. والنجفة: شبه التل. وفي حديث عمرو بن العاص، أنه جلس على منجاف السفينة. قيل: هو سكانها الذي تعدل به. سمي به لارتفاعه (٣).

وقال الخوري الشرتوي: النجاف بالكسر مصدر. وفي الأساس على بابه نجاف، وهو ما بنى فوق الباب مشرفاً عليه كنجاف الغار. ونجاف الغار، صخرة ناتئة تشرف عليه. النجف: محركة مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد، ويكون في بطن الوادي، وقد يكون في بطن من الأرض. والنجفة: محركة النجف، للمكان المذكور والمسناة. ومسناة بظواهر الكوفة، تمنع ماء السيل أن يعلو مقابرها ومنازلها (٤).

وقال ياقوت الحموي: النجف بالتحريك... وهو بظهر الكوفة كالمسناة، تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها. وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ذكرته الشعراء في أشعارها فأكثرت(٥).

وقال أبو الفداء الملك المؤيد إسماعيل بن علي. في وصف الحيرة: \_ والحيرة مدينة جاهلية كثيرة الأنهار، وهي عن الكوفة على نحو فرسخ. والحيرة على موضع يقال له النجف، زعم الأوائل أن بحر فارس كان يتصل به وبينها اليوم مسافة بعيدة (٦)

القاموس المحيط ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ١٢٢/٥.

<sup>(</sup>٣) النهآية في غريب الحديث ٣٦٣/٤ و٢٢/٥.

<sup>(</sup>٤) أقرب الموارد ٢/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) ممجم البلدان ١٧١/٥.

<sup>(</sup>١) تقويم البلدان /٢٩٩.

وفذلكة الأقوال أن النجف إنما سمي بهذا الإسم (النجف) لأنه يعني أرضاً عالية معلومة تشبه المسناة، تصد الماء عما جاورها، وينجفها الماء من جوانبها أيام السيول، ولكنه لا يعلوها فهي كالنجد، والسد، وتغلب على شكلها الإستطالة دون الإستدارة التي أشار إليها بعض اللغويين، لأنها ضد الإستطالة ولأن صفة النجف الحالية في استطالة أرضه تؤيد ذلك. وأما الإستدارة التي ظنها بعض اللغويين في (النجف) فهي مستندة إلى استدارة قطعة تكون في النجف اتفاقاً لا دوماً وتسمى (الرحا) جاء في لسان العرب: \_ والرحا قطعة من النجفة مشرفة على ما حولها، تعظم نحو ميل والجمع أرحاء. وقيل: الأرحاء قطع من الأرض غلاظ دون الجبال تستدير وترتفع عها حولها.

ابن الأعرابي: الرحا من الأرض مكان مستدير غليظ يكون بين رمال. قال ابن شميل: الرحا القادرة الضخمة الغليظة وإنما رحّاها استدارتها وغلظها وإشرافها على ما حولها، وأنها أكمة مستديرة مشرفة ولا تنقاد على وجه الأرض ولا تنبت بقلاً ولا شجراً. وقال الكميت:

إذا ما ألقف ذو الرحيين أبدى محاسنه وأفرخت الوكور

ومما يؤيد ارتفاع أرض النجف ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني، أن حنيناً الحيري المغنى القائل:

أنا حنين ومنزلي النجف وما نديمي إلا الفتى القصف

لما حج هشام بن عبد الملك سلك طريق الفرات، فوقف له حنين بظهر الكوفة، ومعه عود وزامر له وعليه قلنسوة طويلة، فقال هشام: من هذا؟ فقيل: هذا حنين الحيري. فأمر له فحمل في محمل على جمل وعديله زامره، وسير به أمامه وهو

<sup>(</sup>١) قاموس المحيط ٣٣٣/٤. موسوعة العتبات ق النجف ١٩/١ ـ ١١.

يتغنى، فلم يزل هشام يستعيده حتى نزل من النجف فأمر له بمائتي دينار(١) فقوله: (حتى نزل من النجف) يدل على أنه نزل من أرض عالية أو مكان مرتفع كائناً ارتفاعه ما كان.

وسميت هذه الأرض المتعادية التي منها النجف (النجّاف) وكأنه جمع النجفة، وهي التي تلي الصحراء ويقابلها مما يلي الفرات (الملطاط) كها أسلفنا القول عنه في (اللسان) من أسهاء النجف.

وعند الفتح الإسلامي، كانت ساحة النجف مأهولة بالعرب وهم أهل زراعة ووقعت عليها عدة معارك تأريخية مهمة. منها ما كان عند فتح الحيرة سنة ٢٠ هـ فقد نزلها خالد بن الوليد، وكانت معسكراً له ووقعت بينه وبين أهل الحيرة مناوشات كثيرة، قتل بعض المسلمين في النجف. فقال القعقاع بن عمرو(٢) يذكر القتلى في النجف:

سقى الله قتلى بالفرات مقيمة فنحن وطئنا بالكواظم هرمزا ويوم أحطنا بالقصور تتابعت حططناهم منها وقد كان عرشهم رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا

وأخرى بأثباج النجاف الكوانف وبالشنى قرن قرن بالجوارف على الحيرة الروحاء إحدى المصارف على الجبان المخالف عبوق المنايا حول تلك المحارف إلى الريف من أرض الغريب المقانف(٢)

وقال الشيخ كهال الدين الدميري: أن خالد بن الوليد، لما تحصن أهل الحيرة بالقصر الأبيض وغيره من قصورهم، نزل بالنجف وأرسل إليهم أن ابعثوا إلى رجلاً من عقلائكم، فأرسلوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٢٠/٢. ماضي النجف ٢/١.

<sup>(</sup>٧) القعقاع بن عمرو التميمي الجرمي. كان من أشجع الناس وأعظمهم بــلاءً. شهد مع أمــير المؤمنين(ع) الجمل وغيرها من حروبه. سكن الكوفة ومات بها. أصحاب ورواة امير المؤمنين(خ). (٣) تأريخ الطبري ١٥/٣ حوادث سنة ١٢هـ. ماضي النجف ١٨/١.

الغساني، وكان من المعمرين، عمر أكثر من ثلاثهائة وخمسين سنة، فقاوله المقالة المشهورة(١).

ونزلها عصمة بن عبد الله الضبي (أحد قواد خالد بن الوليد) سنة ١٢هـ، عند وقعة البويب وهو موضع الكوفة اليـوم(٢).

وأغار عليها سواد بن مالك التميمي، واستاق من ماشية العرب النازلين بها ثلاثمائة دابة، من بين بغل، وحمار وثور وأوقرها سمكاً، وصبح العسكر فقسمه بين الناس (٣).

والذي يمكن القول بصراحة أن النجف كانت ساحة حرب يتبادل النزول بها المسلمون والفرس. قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٤: خلال أمر القادسية (ولما نزل رستم بالنجف رأى كأن ملكاً نزل من السهاء ومعه النبي من السهاء وعمر فأخذ الملك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه إلى النبي من النبي من النبي مناه إلى عمر فأصبح رستم حزيناً.

وأرسل سعد السرايا، ورستم بالنجف، والجالينوس بين النجف والسيلحين، فطافت في السواد فبعث سواداً وحميضة في مائة مائة فأغاروا على النهرين(٤).

إلى غيره من النصوص التأريخية الدالة على أن النجف وساحتها، كانت منذ القدم مأهولة بالعرب وهم أهل زراعة ومواشي، وقد وقعت على أرضها عدة معارك دامية مهمة.

هذا أما القول من أن النجف كان قريباً من البحر، فقد ذكر ابن الدبيثي<sup>(٥)</sup> في

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٢/٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ٢/٢٠١.

<sup>(°)</sup> أيو عبدالله محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي الواسطي الشافعي ٥٥٨ - ١٣٧هـ عدث حافظ مؤرخ فقيه له خبرة بالعربية والأدب والشعر. تذكرة الحفاظ ١٩٩/٤. شذرات الذهب ١٨٥/٥. طبقات السبكي ٢٦/٥. طبقات القراء ١٤٥/٢. م آة الجنان ١٩٥/٤.

تأريخه أن عبد الجبار بن معية العلوي، قال: خرج قوم من أهل الكوفة يطلبون الأحجار الغروية يجمعونها لأيام الزيارات والمعيشة بها، وبالكوفة من يعمل ذلك إلى اليوم، وأبعدوا في الطلب إلى النجف وساروا فيه حتى خافوا التيه فوجدوا ساجة كأنها سكان مركب عتيقة، وإذا عليها كتابة فجاؤوا بها إلى الكوفة فقرأناها، فإذا عليها مكتوب به سبحان مجري القوارب، وخالق الكواكب، المبتلي بالشدة امتحاناً، والمجازي بالإحسان إحساناً، ركبت في البحر في طلب الغنى، ففاتني الغنى وكسر بي، فأفلت على هذه الساجة، وقاسيت أهوال البحر وأمواجه، ومكثت عليها سبعة أيام ثم ضعفت عن مسكها فكتبت قصتي بمدية كانت معي في خريطتي فرحم الله عبداً، وقعت هذه الساجة إليه فبكى لي وامتنع عن مثل حالي(١)

وعلى ذكر قرب النجف من البحر، ودعوى صحة قصة الفريق المذكور ينبغي توجيه ذلك أو نفيه، فكيف كان البحر يبلغ النجف أو يتصل بأرضه المطمئنة. وفي أخبار الحيرة في صدر الإسلام ما يؤيد وجود البحر هناك، منها ما ذكره الشريف المرتضى في التحاور الواقع بين خالد بن الوليد، وعبد المسيح بن بقيلة الغساني. قال له خالد: كم أق لك؟ قال: ستون وثلاثهائة سنة. قال: فها أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر ترفأ في هذا الجوف، ورأيت المرأة تخرج من الحيرة، وتضع مكتلها على رأسها لا تزود إلا رغيفاً واحداً حتى تأتي الشام. ثم قد أصبحت خراباً يباباً، وذلك دأب الله في العباد والبلاد (٢).

قال ابن واضح اليعقوبي، في الكلام على الكوفة: مـ والحيرة منها على ثلاثة أميال، والحيرة على النجف، والنجف كان ساحل بحر الملح، وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة وهي منازل آل بقيلة وغيرهم (٣).

وأريد بالبحر أحياناً الفرات نفسه. جاء في لسان العرب مادة (بحر) وقال عدي ابن زيد:

<sup>(1)</sup> الروض الانف ٢/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي السيد المرتضى ٢٦١/١. ط ١٣٧٣هـ.

<sup>(</sup>٣) البلدان /٧٣ أالنَّجف.

وتسذكسر ربّ الخسورنق إذ أشر ف يسوماً ولسلهسوى تسذكسير سرّه مسالسه وكسترة ما يم لك والبحر معرضاً والسديس

وقال المسعودي، عند حديثه عن (نهر الفرات): وقد كان الفرات الأكثر من مائة ينتهي إلى بلاد الحيرة، ونهرها بين إلى هذا الوقت، وهو يعرف بالعتيق، وعليه كانت وقعة المسلمين مع رستم، وهي وقعة القادسية فيصب في البحر الحبشي، وكان البحر حينئذ في الموضع المعروف بالنجف في هذا الوقت، وكانت تتقدم هناك سفن الصين، والهند ترد إلى ملوك الحيرة. وقد ذكرنا سلام عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني، حين خاطب خالد بن الوليد، في أيام أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه الغساني، حين قال له ما تذكر؟ قال: أذكر سفن الصين وراء هذه الحصون، فلما انقطع الماء عن مصبه في ذلك الموضع انتقل البحر براً فصار بين الحيرة وبين البحر في هذا الوقت مسيرة أيام كثيرة. ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين له ما وصفنا(٢).

كما إن إسحاق بن إبراهيم الموصلي ذكر البحر هذا في قصيدته بقوله:

أصفى هواء ولا أغذى من النجف فالبر في طرف والبحر في طرف يأتيك منها برياً روضة أنف(٣)

وقد وصف (المستر بارلو) هذا القسم من نهر الفرات كم شاهده في سنة الممام ١٣٠٦م ١٣٠٦هـ فقال: إن النهر المسمى نهر الهندية يجري في الجهة اليمنى من الفرات، وهو يحمل نصف مياه الفرات فيترك مدينة كربلاء على جهته الغربية،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢/٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ۱۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٦٠/٦.

وأطلال بابل في الجهة الشرقية، ثم يصل إلى مدينة النجف فيصب هناك في بحيرة تسمى (بحر النجف) يبلغ طولها ٦٠ ميلًا، وعرضها ٣٠ ميلًا.

والمياه بعد أن تتجمع في بحر النجف تتغلب عليها المواد المعدنية، وتغدو مياهها كمياه البحر مالحة وغير صالحة للإفادة منها، ولكن هذا البحر كان خير طريق للمواصلات بين النجف، وسائر الجهات العراقية، بل وحتى بين النجف وخارج العراق. فقد ذكر (المستر بارلو) أن أكثر الزائرين الذين يقدمون من الهند لزيارة الأماكن المقدسة، في كربلاء، والنجف، كانوا يسلكون طريق الفرات (فالعطشان) فشط (الشنافية) وإن سفناً كثيرة ذات حمولة خمسين طناً، تمر من هذا الطريق النهري الذي ينتهى بالنجف.

ومن المحاولات الأخيرة التي جرت في سد تلك الفتحات النهرية التي تتسرب منها مياه الفرات إلى بحر النجف محاولة وقعت سنة ١٣٠٥/ ١٨٨٧ وقد تم بها إحكام السدود، وانقطاع المياه عن بحر النجف. وتحولت من هناك مراسي السفن إلى الكوفة التي أطلق عليها اسم (شريعة الكوفة) لهذا السبب.

ولم تمر بضع سنوات حتى تدفقت المياه مرة أخرى من جانب (القرنة) وكانت أراضي البحر الجاف هذا قد استصلحت وزرعت، وأنتجت عدداً كبيراً من النخيل والأثهار، وسدت حاجة النجف من الخضر فغمرها البحر، وقضى على جانب كبير من مزروعاتها، الأمر الذي دعا إلى مضاعفة الجهود لإحكام السدود في تلك المواضع من نهر الفرات. ومنذ أكثر من أربعين سنة، وبحر النجف يجف نهائياً بسبب تقدم الفن المندسي، ومعالجة السدود معالجة فنية (١).

ومها يكن من أمر فإن الشواهد التأريخية، تدل على أن النجف كان قريباً من البحر، وهناك شواهد أخرى أيضاً يجدها القارىء في كتب التأريخ.

هذا واسم النجف جاء كثيراً ما في الأدب العربي، قديماً وحديثاً، وذكره الشعراء في قصائدهم بصورة وافرة لا سبيل إلى إحصائها، ولا طريق إلى جمعها، غير

<sup>(</sup>١) موسوعة العتبات ق النجف ١٥/١ ـ ١٦.

أننا نكتفي بذكر بعض الشواهـ على سبيـل المثال، لا عـلى نهج الانتفاء والاختيـار، وذلك من شعر المتقدمين فحسب.

قال أبو الحسن على بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد الشهيد العلوي الحماني المتوفى ٢٦٠هـ:

> وأودية منورة الأقاحى مفجرة بأفنية فساح خرائطها على مجرى الوشاح(١)

فيا أسفى على النجف المغـرى وما بسط الخورنق من ريـاض ووا أسفى على القناص تغــدو

وقال بعض الشعراء:

إلى النجف التحية والسلاما(٢)

تسح سحائب الرضوان سحاً كجود يديه ينسجم انسجاما ولا زالت رواة المــزن تهــدي

وقال أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج البغدادي النيلي المتوفى ١ ٣٩هـ في مطلع قصيدته الفائية:

> يا صاحب القبة البيضاء في النجف زوروا أبسا الحسسن الهسادي لمعلكم زوروا لمن تسمع النجـوى لــديـه فمن إذا وصلت فسأحسرم قبسل تسدخمله حتى إذا طفت سبعاً حول قبه

من زار قــبرك واستشفى لـديــك شفى تحظون بالأجر والإقبال والزلف يرزره بالقبر ملهوفأ لديه كفي ملبياً واسع سعياً حوله وطف تأمل الباب تلقا وجهه فقف (٣)

وذكره أبو الحسين محمد بن القاسم المعروف بمان الموسوس البغدادي، وكان شاعراً لين الشعر رقيقه لم يقل شيئاً إلا في الغزل في قصيدة أولها قوله:

أقفر مغنى الديار بالنجف وحلت عيا عهدت من لطف لما انطوى غض عيشها الأنف

طبويت عنها البرضي ملذممية

<sup>(</sup>١) ماضي النجف ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) الغصّول المهمة / ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الغدير ٤/٨٨.

حللت عن سكرة الصبابة من سئمت ورد الصبا فقد يبست سلوت عن نهد نسسبن إلى عددن حبل الصبا لمن ألف

خوف إلهي بمعرك قذف منى بنات الخدود والخزف حسن قسوام واللحظ في وطف رجلاه فيه المجون والدنف(١)

وقال أبو دلامة زند بن الجون الكوفي، المتوفى سنة ١٦١هـ، مراسلًا العباس بن المنصور العباسي من مطلع قصيدة له:

على المنازل بين الظهر، والنجف لولا الذي استدرجت من قلبك الكلف فلا وربّك لا تشفيك من شغف بالمكرمات وعزم غير مقترف(٢)

قف بالديار وأي الدهر لم تقف وما وقوفك في أطلال منزله إن كنت أصبحت مشغوفاً بساكنها دع ذا وقل في الذي قد فاز من مضر

## ١٠ \_ وادي السلام

من أسهاء النجف المشهورة، هذا الإسم الذي ورد في بعض الأحاديث الدينية، وعلى لسان بعض الأثمة عليهم السلام، وقد اختصت هذه البقعة المقدسة بفضل الدفن فيها، والتختم بحصبائها، وجوارها المقدس. وثبت لها مزية على سائر بقاع الأثمة (ع) من رفع عذاب القبر عمن دفن بها وعدم سؤال منكر، ونكير في البرزخ، وأنها محشر أرواح المؤمنين. . . وطار صيتها في آفاق الشيعة في حياة أمير المؤمنين(ع)، وبعد وفاته أخذت الشيعة باختلاف فرقها، تقبر موتاها بتلك التربة الطاهرة، قبل أن يقبر بها مشرفها (ع) وتنقلهم إليها من الأقطار النائية، رغم وعثاء السفر ومشقة الطريق، ومؤونة النقل، فهم مع هذه المشاق والمتاعب يتفانون في نقل موتاهم إليها طمعاً في خلاصهم من العذاب ورجاء لشفاعته (ع) لهم.

لذلك يمكن القول بصراحة أن وادي السلام، من أكبر وأوسع مقابر العالم، وأن النجف بمجموعها مقابر ومدافن، وسراديب البيوتات القديمة وغرفها مكتظة

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠/٨ والقصيدة ١٢ بيتاً. ماضي النجف ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٩/ ١٣٦.

بالأموات، وقد حدث هذا خلال محاصرة الروم للنجف سنة ١٠٣٢هـ، حين تحصن أهلها داخل البلد، وأغلقوا الأبواب ومنعوا من الدخول والخروج، أخذت الناس تقبر موتاهم في بيوتهم، وكذلك خلال الحوادث الدامية التي اجتازت النجف في القرون الأربعة الأخيرة(١).

وقد ورد عن بعض الأثمة (ع) أنه ما من مؤمن بموت في شرق الأرض وغربها إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام. قيل له (ع): أين وادي السلام؟ قال: هو ظهر الكوفة كأني بهم حلق حلق كثيرة يتحدثون على منابر من نور (٢٠). وفي الحديث عن أمير المؤمنين (ع) وادي السلام، وأنها البقعة من جنة عدن (٣٠).

على بن محمد، عن على بن الحسن، عن الحسين بن راشد، عن المرتجل بن معمر، عن ذريح المحاربي، عن عباية الأسدي، عن حبة العربي، قال: خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر فوقف بوادي السلام، كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولاً، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام، فراحة ساعة ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال: يا حبة إن هو إلاّ محادثة مؤمن أو مؤانسته، قال: قلت يا أمير المؤمنين وأنهم لكذلك؟ قال: نعم لو كشف لك لرأيتهم حلقاً حقبين يتحادثون. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح، وما من مؤمن عوت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام (٤٠).

وبإسناده عن أحمد بن عمر، رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له إن أخي ببغداد، وأخاف أن يموت بها، فقال: ما تبالي حيثها مات. أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها، إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. قال له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة (٥).

<sup>(</sup>١) ماضي النجف ٣١٩/١ ـ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ماضي النجف ١٥/١. تحفة العالم ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) بحارّ الأنوار ١٠٠/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) بحار الأنوار ١٠٠/ ٢٣٤. تحفة العالم ١/٢٥٧.

إن الأخبار هذه، هي التي دعت الشيعة إلى حمل موتاهم من كل فج عميق وواد سحيق إلى النجف، حتى صار ذلك من أظهر شعائر الإمامية، وأخص ما يعرفون به، وأصبح وادي السلام كمدينة عامرة تحتوي على المباني العالية، والغرف المزدهرة، بأنواع الأحجار القاشانية إلى جانب مختلف الأوراد والأزاهر، وما يروق الناظر ويستنشق منها النسيم العاطر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب تربتها، لأننا لم نجد فيها الوحشة والإنقباض، وإنما هي من أطيب المنتزهات لأهالي النجف. وإلى هذا المعنى يشير العلامة الشاعر الشيخ علي الشرقي المتوفى ١٣٨٤هـ في قصيدته (وادي السلام) وستوافيك في آخر كتاب (وادي السلام).

ومن الأحاديث التي جاءت بخصوص (وادي السلام) ما عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أرأيت قول الله: ﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور﴾ \_ ما هذا التنور؟ وأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال: كان التنور حيث وصفت لك، فقلت: فكان بدو خروج الماء من ذلك التنور؟ فقال: نعم إن الله أحب أن يرى قوم نوح الآية. ثم إن الله بعد أن أرسل عليهم مطراً يفيض فيضاً، وفاض الفرات أيضاً والعيون كلهن فيضاً، فغرقهم الله وأنجا نوحاً ومن معه في السفينة. فقلت له: فكم لبث نوح(ع) ومن معه في السفينة حتى نضب الماء، وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيام ولياليها. وطافت بالبيت ثم استوى على الجودي وهو فرات الكوفة.

فقلت له: إن مسجد الكوفة لقديم؟ فقال: نعم وهو مصلى الأنبياء، ولقد صلى فيه رسول الله منت حيث انطلق به جبرائيل على البراق، فلما انتهى به إلى وادي السلام، وهو ظهر الكوفة، وهو يريد بيت المقدس قال له: يا محمد هذا مسجد أبيك آدم، ومصلى الأنبياء، فانزل فصل فيه فنزل رسول الله، فصلى ثم انطلق به إلى بيت المقدس، فصلى ثم إن جبرائيل(ع) عرج به إلى السهاء(١).

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الحميري، قال: حدثني أحمد بن جعفر، قال: حدثني على بن محمد، يرفعه إلى أمير المؤمنين في صفة القائم، كأنني به قد عبر من وادي السلام، إلى مسجد السهلة، على فرس محجل له شمراخ يزهو ويدعو(٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١/٣٣٣. تفسير البرهان ٢٢١/٢. (٢) دلائل الإمامة /٢٤٤ هـ.

هذا وقد أفرد صديقنا الأستاذ محسن بن الشيخ عبد الصاحب المظفر النجفي، كتاباً خاصاً حول وادي السلام، وقد طبع في ١٩٦٤م تناول فيه دراسة وادي السلام، من الناحية التأريخية، والدينية، والأدبية، وأتى بمواضيع قيمة نادرة تغنينا عن الإطالة هنا.



مشهد سفينة نوح كما يبدو من الداخل وعلى اليسار مدخل للمحراب الأثري القديم

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# وادي السلام

محسن عبد الصاحب المظفر

إن الخوف بهذا المعنى، مقصور على الإنسان فقط، يقول شبنهاور في هذا المجال: «الخوف من الموت هو رأس الحكمة وخاتمة كل عقيدةٍ دينية». وللخوف حدود قد تسلك بالإنسان طريقاً يحفظه ويحفظ من حوله.

كفانا من هذه الحياة ما نستمتع به، وكفاها ما خدعتنا!، كفانا متعة وكفاها خدعة . . . .

لقد تنفسنا فيها نقي الهواء، وشربنا عذب الماء، وأكلنا لذيذ الطعام وأطايبه، وأنشدنا حتى مللنا، . . ألهينا أسهاعنا بشجي الألحان . . ولبسنا من الثياب أفخرها، وافترشنا من الأرض أنظرها وأخضرها، بين ورد شذي، وعطر ندي . . ونخل باسق، تلفّنا ظلاله . . على ضفاف الأنهار . . نصغي أسهاعنا إلى خرير الماء . . ونغم الطيور . لقد أخذنا من كل طيبات الحياة ما بُذل منها وما ندر . ولكننا \_ وبكل أسف \_ لم ناخذ منها الدروس والعبر \_ أخذنا جانب النعيم الزائل فيها، وتركنا الاعتبار بما ينفعنا في دار البقاء منها .

والسؤال الآن أوجهه إليك. . إلى كل إنسان. ربما أنت لم تستوعب سؤالي لأنك لا زلت رافلاً بالنعمة . . نعمة الحياة التي اتخذتها طريقاً لإشباع ملذاتك وشهواتك ونزواتك.

أما الذين ماتوا. الدذين كرست نفسي هذه الفترة الوجيزة للبحث عنهم هنا وهناك بين المقابر واللحود والشواهد. أسألهم. أقول لهم - أقول للإنسان الذي لم يأخذ من دنياه هذه سوى كفنه وحنوطه - إذا قدّر له ذلك - ولم يبق من آثارها إلا شاهد قبر أو صخرةٍ أو كومة تراب، أقول له: يا بن آدم، أيها الإنسان . . الجدث الماكث في أطباق الثرى . قل لي بربك هل دامت لك النعمة في دنياك . يا أرباب القصور والدور . . أجيبوني أين أنتم . . هل تسمعون صوتي . أقول لكم : أين الترف الذي عشتم فيه . . أين البهجة التي لفّتكم في قصوركم ودوركم وأبراجكم . . الخواب، ولكن قبوركم تجيبني عنكم فتقول :

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فا أغنتهم القلل

واستنــزلــوا بعــد عــزّ عن معــاقلهم نساداهم صسارحٌ من بعسد مسا قُسبروا أين الوجوه التي كانت منعمةً؟ فأفصح القبرعنهم حين ساء لهم قمد طالمنا أكلوا دهمرأ ومنا شربسوا وطالما عمروا دورأ لتحصنهم وطالما كمنزوا الأموال وادخروا أضحت منازلهم قفراً معطلةً

فأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا أيسن الأسرة والستسيسجمان والحملل من دونها تُضربُ الأستارُ والكلل تلك الرجروة عليها الدور يقتتل وأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا(١)

نعم، إن الإنسان لا محالـة زائل، وإن القــبر هو مقــره الأخير مهــا زهت بعينيه الحياة . . بل كل ما في الكون إلى زوال، وصدق الله عز وجل حيث يقول: ﴿كُلُّ مَنْ عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام».

ولقد أبدع الشيخ صالح الحريري في هذا المجال حيث يقول:

كل يوم لك رزق أي فرخ لا يرق فلكم قبلك عاشت أمم شتى وخملق مرت الدنيا عليهم مشلما قد مر برق

. . . إلى قوله:

سوف تأتيك النايا بغتة فالموت حق أيها المخرور رفقا ليس بعد الموت رفق لمك في أنف يدوماً من تراب الأرض نشق وقبصاري الخلق يسوما

لهم لحد يشق (۲)

ولقد نبه الخالق الكريم جل وعلا أولئك الذين غرتهم الحياة الدنيا بملذاتها بقوله: ﴿ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ﴾ (٣) الآية الكريمة. فالحياة دار فناء والآخرة

<sup>(</sup>١) منسوب للإمام على الهادي (ع) في مجلس المتوكل الأنوار البهية ص ٢٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) شعراء الغري ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التكاثر، الآية (٢،١).

دار خلود وبقاء، وإذا كان لا محيص لنا عن القبر وإننا لا بد ساكنوه، فلنصف إذن ولنمجد ذكراه بمقال نعد له، فقد قال عنه الشاعر:

> عدل التقبر بيننا في حنظوظ همهنا المالكون للدور ملك والسوجسوه الصبساح شساهت كسأن لم

ميزتنا والقبر أعدل حاكم حل فيه على الضعيف أخو البط ش، وساوى الفقير رب الدراهم وتخلى عن سيفه كل غاز وسلا عن حبيبه كل هائم الرفات السحيق فيه ينادى: اذكروا الموت. ما من الموت عاصم وعظام الورى عظام رمائه تك بالأمس ناضرات نواعم

### كيف يوارى الناس أمواتهم

ألا، تجد أن الإنسان تفنن في هذا المجال، واختلف في كيفية مواراة سوأة أخيه، فالإنسان الأول تعلم من الغراب حين شاهده يبحث في الأرض ليخفي جثة غراب آخر. لقد حذا حذوه حين أدرك نفع هذه العملية في تخليص البشرية مما يتساقط منها من جهة وصون كرامة الجسد من جهة ثانية، جاء في الكتاب الكريم: ﴿إِنَّ أُرِيدَ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمَى وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلْكَ جَزَاءَ الظَّالَمِينَ، فطوعت له نفسه قتل أُخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخى، فأصبح من النادمين ﴿(١).

قالوا: هابيل أو ميت من الناس، وكان قتله أول جريمة في تـاريخ الإنسـان وتم دفنه ومواراته بعد التعلم من الغراب الذي أرسله الله ليعلم الإنسان عندما عجز عن مواراة سوأة أخيه.

وهناك جماعات بشرية نحت اليوم منحى آخِر في مواراة موتاهم، فالصينيون يحرقون موتاهم بالنار، وأخيراً استخدموا الكهرباء، وهم يجمعون رماد ميتهم ليضعونه في قنينة صغيرة، يعلقونها على الجدار تحت صورة المتوفي المعلقة أيضاً. وهم قد صنعوا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٢٩ ـ ٣١.

مواقد لحرق الجثث كما نصنع نحن مغاسل لتغسيلها، وبعض الهنود يذرون رماد ميتهم في ماء نهر الكنج المقدس.

أما قبائل الدوجون في أفريقيا، فإن مراسيم الجنازة عندهم معقدة وطويلة، تبدأ بزيارة رئيس السحرة، ثم تبدأ التراتيل بلغة سحرية، ثم حمل الجشمان يمنة ويسرة، وتستمر مراسيم الجنازة عدة أيام، وذلك لإعداد الثياب لها من الألياف، وتعقد حلقات الرقص والترتيلات الدينية وينصب محراب لكل ميت في مسكن الأسرة الأصلي، ويتولى إدارته كبير الأسرة. وهم يكرمون جثث موتاهم لأنها تشع عليهم قوى روحية مقابل التكريم (١).

أما البانتو في أفريقيا فقد أجمع رأيهم على أن يأكلوا لحم الميت ليلة مأتمه، ثم يثنوا بحرق عظامه لينتفعوا بقواه الحيوية بإدماج لحمه في أبدانهم. وفي الوقت نفسه يكونوا قد محوه من الوجود بإحالته رماداً، وضمنوا استحالة عودته إليهم لينغص عليهم حياتهم (٢).

أما الشنتويون والبوذيون في اليابان، وغيرها، فإنهم يضعون الميت في حوض من زهر، ثم يلف في قياش أبيض، ثم يشيع إلى أن توضع الجثة على المحراب، ويمر أمامها المشيعون فرداً فرداً. ثم توضع الجثة في التنور حتى تصير رماداً. وعقيدة الياباني في الموت هي النهاية الطبيعية للحياة لا يعقبها ثواب ولا عقاب (٢).

وبعض عبدة النار لهم منهج خاص في مواراة سوأة ميتهم، إذ أنهم يتركون جثث موتاهم تأكلها العقبان في موضع خاص، لا شك بعيد عن مكان سكناهم.

أما اليهود والمسيحيون فهم يدفنون موتاهم في طيات الأرض كالمسلمين، غير أن وضعهم لميتهم في قبره يختلف أسلوبه عها اقتفاه المسلمون في جعل وجه المتوفى شطر بيت الله الحرام. واختلفوا أيضاً عن المسلمين في مجال إعداد قبورهم وتنسيقها، حتى غدت مقابرهم بسبب عنايتهم، تشبه إلى حد ما الحدائق العامة والمتنزهات الجميلة. وطريقتهم أنهم يضعون صخرة على القبر، وغالباً تلصق عليها صورة المتوفى، وحولها ألوان من

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الديانات في أفريقيا السوداء.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) جولة في ربوع أسيا ـ محمد ثابت ـ مكتبة النهضة المصرية ١٩٣٦.

الزهر، والشجر، شاهدت مقابرهم في بغداد فوجدتها آية في التنسيق الجميل والتنظيم البديع.

وأنا لا أريد أن أطيل الحديث في هذا الباب من الكتابة لأنه قد صارت للناس عقائد وعادات عدة في إعداد أمواتهم يوم توديعهم إلى مثواهم الأخير، فكل له طقوس وتقاليد بعضها لا يخرج عن كونه عادات متوازنة، وبعضها يمت إلى الدين بصلة. والراغب في الاستزادة من هذا الموضوع إذا أراد التتبع والبحث فإنه سوف يجد أن أساليب إعداد لوازم الأموات عند البشر متفاوتة، وكذلك أساليب التخلص من الجثث ويمكنه إملاء كتاب كامل في ذلك.

وبنو الإنسان أعدوا من الأرض قطعاً دعوها مقابر، واتسعت المقابر، وتحدث الناس عن أوسعها، قالوا في الصين مقبرة واسعة، ونشرت المجلات العربية عن بعض المقابر إذ ذكرت مجلة العربي في أول عدد صدر منها عن مقبرة في البحرين تضم مليون قبر في الصحراء تقع جنوب البحرين، وعدت تلك المقبرة بأنها أكبر مقبرة في الشرق العربي، كان عدد القبور مليوناً وأخذ الرقم يتضاءل إلى الآلاف وفي هذه المقبرة مثوى حضارات كانت فيها مضت أزهر حضارات من عهد الأشوريين والبابليين والكلدانيين إلى الفينيقيين إلى اليونان إلى الفرس وأخيراً إلى العرب. وتذكر المجلة أن هذه القبور قد حيرت خبراء الآثار في العالم. . . إنها عبارة عن تلال رملية صغيرة، ارتفاعها يتراوح بين اثني عشر قدماً وأربعين قدماً ، كل تل منها مختلف عن غيره ، وبعض هذه التلال مبني من طابقين على هيئة بناية مشيدة من كتل مرصوصة رصاً منتظاً ، وإن معظم هذه القبور نبشت وسرقت محتوياتها .

وفي جنوة من إيطاليا مقبرة واسعة جداً أخبرني عنها بعض أصدقائي الذين شاهدوها، بأنها تحفة رائعة، كأن قبورها منحوتة نحتاً، وأهلها يعيدون بناء ما أوشك من قبورها على الأنهار، وقد شجروها، وزرعوا فيها الأزهار، وقالوا عنها: أنها تعد أوسع مقابر العالم قاطبة، وأجودها تنسيقاً وتنظيعاً وجمالاً.

وفي أصفهان من مدن إيران مقبرة إسمها «تخت فولاد» هي آية في الروعة والتنسيق والتنظيم، تضم عدداً كبيراً من قبور الشيعة، وتعد من آثار المدينة الشاخصة،

التي لا بد لكل زائر يؤم المدينة من زيارتها، والتطلع على نظامها والتزود بالحكمة من سكونها والاعتبار بسكانها.

أما مقبرة وادي السلام التي هي مادة بحثنا فإنها ربحا احتلت المرتبة الثانية بين مقابر العالم من حيث السعة والتنظيم، وسوف نتحدث عنها ما أمكننا الحديث مبتدئين بالتمهيد عنها ذاكرين ما يجري خلالها من أعمال وعادات.

إن هذه المقبرة «مقبرة وادي السلام» تقع في مدينة النجف الأشرف، المدينة العامرة التي تحيط بمشرفها الإمام علي (ع) فهي مدينة مشرفة تضم بين جوانحها الجسم الزكي الطاهر جسم أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولهذا احتلت مكانة قدسية ودينية كبرى في نفوس المسلمين بعد دفن الإمام علي (ع) فيها توالى الدين فيها وجلبت الأجساد لترقد إلى جواره من جهات قريبة إلى النجف، ودفنت أيضاً أجساد الذين سكنوا إلى جوار الإمام (ع). وأخيراً أخذت تؤم النجف من كل حدب وصوب حتى من الأقاصي الإسلامية أجساد تتبعها أجساد لتنال من لدن الإمام شفاعة يوم حساب.

وقد تسألني أخيراً ؛ ما الذي حدا بك أن تكتب في هذا الموضوع ؟ والجواب هو أنني لم أجد موضوعاً مستقلاً قد كتب عن المقبرة ، غير أن هناك فقرات صغيرة قصيرة متناثرة هنا وهناك في كتب التاريخ ، مع العلم أن للمقبرة هذه على سعتها أثيراً بارزاً بالغ الأهمية في اقتصاديات المدينة ومكانتها الدينية ، فراود ذهني أن أجوب بين أكنافها تارة وبين طيات الكتب تارة أخرى ، وأسطر موضوعاً علّه يفي بالمراد ، فبدأت باهتام مفصحاً عن أثر صمت المقبرة وهدوئها وما يحدث فيها من عمليات دفن وعادات تجري عند وبعد توديع الموق ، وما يجري لتخفيف وحشتهم وغربتهم ، وقلت أن المقبرة في هدوئها وصمتها المقبرة ، وذكرت بعد ذلك شيئاً عن تاريخها ، وتساءلت عن أول إنسان دفن فيها ، وافيتك أيضاً عن السراديب التي تضمها المقبرة ، والمقامات المشرفة فيها وأفصحت لك وافيتك أيضاً عن السراديب التي تضمها المقبرة ، والمقامات المشرفة فيها وأفصحت لك عن سر اختيار هذه البقعة بالذات مكاناً للدفن ، وسر تسميتها بوادي السلام ، وأوجزت عن سر اختيار هذه البقعة بالذات مكاناً للدفن ، وسر تسميتها بوادي السلام ، وأوجزت عديثة ؟! وستجد أن الكتاب قد وصف المقبرة وصفاً جغرافياً وتأريخياً ، وهناك في وسط حديثة؟! وستجد أن الكتاب قد وصف المقبرة وصفاً جغرافياً وتأريخياً ، وهناك في وسط الموضوع ونهايته مواضيع فرعية تزيد في تكامله تقريباً منها: ...

- \* المداخل الرئيسية إلى المقبرة.
  - « مراسيم التغسيل والدفن.
    - المشتغلون فيها.
    - \* عملهم خدمة إنسانية.
    - \* هل في عملهم احتكار؟
- \* العوائل المتفرغة للاشتغال في المقبرة.
  - \* المقبرة مقسمة والأعمال كذلك.
- \* الصحن الشريف ومشكلة الدفن فيه.
  - \* إحصائيات.
  - \* مشاكل لا بد من حلها.
- \* الأموات الذين يودعون في الخارج ثم يجلبون إلى النجف من بعد حين من الإيداع.
  - \* هل للمواصلات من أثر؟!
  - \* الدفن في سراديب المنازل.
- الصخور المنحوتة الموضوعة على واجهات القبور فن رائع أبدعته أيـدي نجفية.

وغير ذلك من المواضع الكثيرة يمكن للقارىء التعرف عليها من قراءة الفهرست الموضوع في صدر الكتاب. ولقد ذكرت أن مواضيع فرعية مثل هذه تزيد في تكامل الموضوع تقريباً حيث اني لم أكن قد تناولت جوانب الموضوع كله وباستيعاب.

# المقبرة في هدونها وصمتها حكمة بالغة

عدت بعد أن أمضيت وقتاً طويلاً في مقبرة تعد اليوم من أوسع مقابر العالم إن لم تكن أوسعها على الإطلاق، عدت أتعثر لشرود ذهني وارتخاء أعضاء جسمي إثر خشوع دبّ في أوصالي، كنت أرى قبوراً متزاحمة في أجوافها أناسٌ نائمة، نائمة إلى يوم بعث وحساب، تتمدد أجسادهم جنباً إلى جنب وكان مصيرهم واحد من حيث الشكل، ولكن أرواحهم يبقى سرّها عند بارئها، إذ أن أعالهم ولا شك متباينة فمنهم من انتقل إلى رحمة الله وجواره وبمشيئته حاملًا سجل أعاله مفعاً بأعال الخير وبالصلاح فهو من المفلحين، وآخرون دون ذلك بدرجات

هدوءٌ ساكنٌ يخيّم على مقبرةٍ واسعة الأرجاء، مترامية الأطراف، هاأنذا أرى قريباً مني قبراً قديماً عفى عليه الزمن لرجل مات منذ سنين طويلة، بينها على مسافة أمتار مني أرى قبراً آخر لم يجف ماء بنائه بعد. . إنه قبر جديد . . وفي هذه الأثناء سمعت بكاء وآهات بعيدة تأملت هنيهة ـ ثم نظرت وإذا هي إمرأةٌ تجري وراء رجل يحمل أخاها إلى مثواه الأخير وهي تنوح وتبكي وتتعثر بأذيالها، وحامل الجنازة يجري مسرعاً غير مبال بها ، وكأنه يتعمد ذلك لأنه يرى أن لا فائدة في التمهل، فالإسراع بمواراة الميت في خبايا الثرى خيرٌ من بقائه، لأنه قد يتفسخ ويتعفن . . هذه إذن هي نهاية الإنسان المغرور الذي يملأ الدنيا ضجيجاً، ثم ما يلبث بعد ذلك حتى يقذف إلى أمه الأرض . فيهدأ ويستكين وكأنه اشتاق للعودة إلى أمه الأرض .

ومن بعيد، شاهدتُ ثلةً من نساءٍ وهنّ في حالة صراخ وبكاء، وعرفت بعد ذلك أنه قد مرّ على فقيدهن أربعون يوماً، فجئن بالنادبة الناعية التي تدعى بـ«الملا» لينهضن بعد قليل ويكون حلقةً يجول في وسطها أقربهن صلةً بالفقيد، وبعد الانتهاء وقراءة الدعاء حسب العادة، توزع الحلوى والسكائر على الجميع، ثم تقرأ الفاتحة على روح المرحوم، وبعد ذلك تبدأ الأحاديث، وتفتر الشفاه ضاحكةً وكأن شيء لم يكن وكأن الجميع يقولون حسب ما تبديه سهات وجوههم، الموت حق ونتيجة لا مندوحة منها حتمها الخالق على الأحياء في دار الفناء، وهو درب سلكه السابقون، ولا محالة من سلوك الأحياء له، فهم لاحقون وايم الحقون. وبينها أنا في هذه الحال

تراودني وتخالجني أفكار وأفكار في شأن الدنيا وغرورها، ومصير الإنسان المحتوم، وما كدت أن أتمم تلاوة البيتين اللذين تذكرتهما وقد كانا في صدد وصف الحياة والإنسان والمهات وهما:

وأرى المهات لدى الحياة محطة وكأنما هـو في الحياة قطار وكبت عليه حياته فجرى بها فكأنما الأنفاس منه بخار

حتى سمعت صوتاً مـزق الصمت والوجـوم، جذبني إليـه، وهـو قـريب جـداً يقول: اللهم أنزله منزلاً حسناً مباركاً وأنت خير المنزلين. . . وإذا بادرتني بالسؤال عن ذلك الصوت وتلك التلاوة، أقول لك: إن هناك عملية دفن إنسان ودع الدنيا، وهذا الرجل الواهن الجسم، الكبير السن هـو الملقن. . . يلقن الموتى، ويكسب رزقـه. . . وأخذ الملقن يتلو ويذكّر: «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً بمن عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن علياً أمير المؤمنين، وسيد الوصيين إمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين، وعلى بن الحسين، ومحمد بن على، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأثمتك أثمة هدى أبرار، يا فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عنـ لالله تبارك وتعالى، وسألاك عن ربـك، وعن قبلتك وعن أئمتـك فـلا تخف، وقـل لهـما بلسـانٍ فصيح: الله ربي ومحمد ملك نبي، والإسلام ديني، والقرآن كتبابي، والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين عـلي(ع) بن أبي طالب إمـامي . . . ) ويستمر معـدداً الأئمـة جميعـاً . . . يذكره بهم ثم يستمر ليملي عليه كيفية الإجابة على أسئلة منكر ونكبر «... واعلم يا فلان بن فلان \_ ذاكراً اسم المتوفى \_ أن الله تبارك وتعالى نعم الربوأن محمداً ملك الله الله على الله المالية نعم النبي وأن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) وأولاده الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق وتطاير الكتب حق، والجنة حتى، والنار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور...».

لقد كنت أسمع هذا النوع من التلقين، فيضطرب قلبي، وترتجف أوصالي، حتى أتخيل أن هذا الميت أنا، وبعد قليل سأكون تحت التراب حيث لا جليس ولا أنيس. وإن هذا الشيخ الهرم يعطيني درساً يمكن أن ينفعني به في أول يوم من أيام الأخرة:

لقد كانت تلاوة ذلك الشيخ العجوز ... بالإضافة لما فيها من الخشوع .. تضم مزيجاً من الدعاء بالرحمة للميت، مع تقديم البشرى له بملاقاة الرب الرحيم (جل وعلا) والنبي الكريم النسط.

لا شك أنك سوف تضطرب كما اضطربت أنا لو رأيت وسمعت كما رأيت وسمعت كما رأيت وسمعت كما رأيت وسمعت: إنه وداع حبيب أو عزيز لمثواه الأخير. . فها هو القبر يُحفر، وها هم المشيعون وقد لفّهم الصمت والوجوم، وها هي الحسرة واللوعة وقد بدت على قسمات وجوه ذوي الفقيد تفصيح عنها دموعهم وآهاتهم وحسراتهم، تشيع جوّاً من الحزن والأسى لدى الحاضرين.

إنك حين ترى كل هذا سوف ترتعد ولا شك، لأنك سوف تدرك أن هذا هو المصير المحتوم الذي ينتظره كل إنسان.

وسوف تدرك حينشذ أنك من تراب وسوف تعود إلى التراب! ستعود إلى هذه الأرض الأم التي كانت ولا تزال إحدى المصادر الهامة لحياة الإنسان.

ألم تسمع أمية بن الصلت الشاعر العربي القديم حيث يقول:

الأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا ومنها نولد وفي مكان آخر قال:

هي القرار في نبغي بها بدلاً ما أرحم الأرض إلا أننا كفر منها خلقنا وكانت أمنا خلقت ونحن أبناؤها لو أننا شكر(١)

<sup>(</sup>١) الأرض والتربة الحسينية \_ محمد حسين آل كاشف الغطاء \_ الطبعة الخامسة \_ مطبوعات النجاح في . القاهرة \_ ص ١٧٦ .

وأشار ابن جبير إلى هذا في حديثه عن الكوفة، فقال: «إن هذه الأرض هي أعظم آيات الله الباهرة، غر عليها ليلاً ونهاراً ونحن عنها معرضون، ولو عرفنا اليسير من نعمها وخيراتها، وما هذا البشر إلا غرس من غرسها وشجرة نامية من أشجارها أولدتنا على ظهرها وغذتنا من منتوجاتها، وتردنا إلى أحشائها وفي الحديث النبوي: «أن الأرض برة بكم تتيممون منها وتصلون عليها في الحياة وهي لكم كفات في المهات، وذلك نعمة من الله وله الحمد والفضل...»(١).

وعدت مرة ثانية لأشاهد من بعيد نسوة يبكين، ورجالاً واجمين، لم ينبس أحدهم ببنت شفة، نعم كنت أسمع منهم زفرات وآهات، كأنهم يقولون إن من مات مات، ولن تبقى منه سوى الذكريات، ذكريات الماضي الذي لن يعود.

وإذا ابتغيت التوغل في وادي السلام مقبرة النجف، فسوف لن تجد مندوحة من قراءة ما كتب على واجهات القبور، على صخور نحتتها أيدي نجفية، من شعر ونثر، يملي عليك الحكمة، ويجبب إليك الصلاح، ويبغض فيك مفاتن الدنيا وغرورها. وإليك ما دونت من بعض ما قرأت:

إن في الوادي جملة من قبور كتب على واجهتها سور قصيرة، أو بعض آيات من الكتاب الكريم أذكر منها ما يلي: هذا قبر كتب على واجهته:

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيـده الملك وهو عـلى كل شيء قـدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾.

\* \* \*

وهناك قبر كتب على واجهته هذه الآيات:

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطَمِّئَةُ ارْجَعِي إِلَى رَبُّكُ رَاضِيةً مُـرَضِيةً فَـادَخَلِي فِي عَبَّادِي وادخلي جنتي . . . ﴾ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله ﷺ الكريم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير.

وبناية قائمة هناك كتب على واجهتها:

﴿ كُلُّ مِن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. . . ﴾ .

وبناية أخرى كتب على واجهتها:

﴿ هِلَ أَن عَلَى الإِنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾.

\* \* \*

وكتبت سور كثيرة من القرآن على واجهات قبور كثيرة، جلها سورة الفاتحة والإخلاص وياسين. والواقع أن هذا العمل وما يشابهه ليس هو الهدف والغاية التي نزل القرآن من أجلها بل إن القرآن الكريم دستور للبشرية جمعاء فيه خير الإنسان ديناً ودنيا. إن القرآن يجب أن يعتمد عليه الرئيس في إدارة بلاده، والموظف في عمله، والحاكم في حكمه، والمدرس في تنشئة جيله، وبطريقة أوضح أن القرآن يجب أن لا ينزوي عن الحياة في المسجد، وهو للحياة خير نظام، لأنه يرجع إليه للتزود من مناهل الفضيلة، ويرجع إليه في شؤون العبادة والحكم ففيه السداد، ومنه الرشاد، وهو يشير إلى سركنه الوجود والخليقة والغاية.

\* \* \*

أما الآن فسأقرؤك جملة من أقوال منظومة ومنثورة مأثـورة، دونتها لـك نقلاً من واجهات القبور، وسيكـون ولا شك ما يخالجـك وأنت تقرأ مختلفـاً تمامـاً عها خـالجني واستحوذ عليَّ وأنا أجوس وأكتب لك وقت الظهيرة من أيام شتـاء سنة ١٩٦٤، ذلـك الوقت الذي عينته لهذا الغرض.

كان السكون جاثماً على المقبرة، غير أن للهواء حفيفاً وهو يـداعب الأوراق التي كنت أمسك بها كـها كان للقلم معها صرير عنـد تدوين منظوم ومنثور من واجهات القبـور. ولكن ذلك الـوجوم وذلـك الصمت لم يدوما، فها كـان إلا أن سمعت طرق معول لشق لحد جديد، وهناك تردد صوت تلاوة يرتفع معها النشيج.

غير أني لم آبه بهذا وذاك، فلا بد من إتمام ما عزمت عليه، فهممت إلى

انتقاء الأقوال وتدوينها، فلاح لي قبر فرحت أمعن النظر فيم كتب عليه، فـوجدت أن ما احتوت عليه صخرته من قول، إنما هو طلب للدفن إلى جوار أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، وأدركت أن الإنسان في حياته يـرى، دون أدني ريب، إن في رقدة القبر عزلة ووحشة، لذلك هو يطلب في آخر ساعة من حياته التي أوشكت على الأفول، الدفن قريباً من أحبائه وأئمته الأبرار إلى جوار إخوته المؤمنين الأخيار، وكأنــه بذلك يحصل على الاطمئنان والأمان والرقود الهادىء. . . وهكذا ندرك فحوى ومحتوى الأبيات التي دونت على واجهات قبور كثيرة ضمتها مقبرة النجف هي:

إذا مت فادفني مجاور حيدر أبي شبر أعنى به شبير فلست أخاف النبار عند جواره ولا أتقى من منكر ونكير فعار على حامى الحمى وهو في الحمى إذا ضاع في المرعى عقال بعير

فهو فوق ذلك لا يخاف من النـار لأنه جـاور علياً عليـه السلام ولجــاً إلى حماه، أولست يا قارئي تحمي من يلوذ بك ويطلب حماك من خطر خاف مداهمته؟ ألا تساعد من دخل دارك يستجير بك، يستجيب طبعاً بنعم. هذا وأنت معرض للخطأ والزلل، فكيف لا يحمى الإمام المعصوم من استجار به وجاوره، راقداً في حماه. . .

وقررت أن أمعن النظر ملياً في أبيات لمحها بصري وهي: ـ

أشدد حيازيك للموت فإن الموت القيكا ولا تجزع من الموت إذا حل بناديكا ولا تعتر بالدهر وإن كان يواتيكا كسا أضحكك السدهس كسذاك الدهس يبكيكسا

كان هذا بعد ابتعداي بخطواتٍ عن ذلك القبر الذي كنت عنده، وقد نقشت هذه الأبيات نقشاً جميلًا، فوقفت عندها وجلًا.

والحقّ، أن هذه الأبيات لن تملي علي درساً جديداً غاب عني، بل أنبهتني إلى ما كنت أعرف ويعرف غيرى أن الموت ملاقينا، وأطلت النظر إلى القبر الذي ازدانت واجهته بهذه الأبيات لما فيها من إرشاد وتذكير «فالذي تنفع المؤمنين». نعم، ها آنذا لا أرى سوء بناء، ولكن دون هذا البناء رِمّة بالية عفى عليها الزمان، فقلت في نفسي، عجباً من أمر هذه الدنيا ولهوها وزهوها، وخداعها، ترى أي شيء يذكر هذا القابع بين أطباق الثرى من ملذاته، أي شيء يذكر من دنيا؟ هل يذكر طيب عيشها \_ إن كان عيشه قد طاب \_ أم يذكر ما لقي فيها من بلاء؟ هل يذكر ما جنته يداه واقترفه لسانه؟ أين هو الآن من دنيانا. . هل عاشها مثلها نعيشها نحن الآن، وهل ترك ما يستوجب الترحم عليه، أم العكس؟.

وفي هذه اللحظات شعرت أني عاجز عن الاستمرار في مهمتي، فلقد خارت قواي واحمرت عيناي، وكدت أن أسقط فها رأيت نفسي إلا وأنا جالس على الأرض، فقلت: اللهم بك نستعين، وإنا إليك راجعون، اللهم ارحمنا وثبتنا على الإيمان. ولممت طرفي ونهضت من جلستي التي حدثت دون إرادتي في تلك الفنية التي جست خلالها هواجس الأفكار. واندفعت أجوب الوادي أبحث عن قول آخر أدونه.

\* \* \*

وها أنذا أشرفت على قبر كبير واسع الفناء دوّن على واجهته أبيات باللغة الدارجة هي :

تبجي الدار والدلة عليهم دَهِلَن يا دمع عيني عليهم إكرام ويعتب الخاطر عليهم ويا وسفه غِدُو حدر الوطية(١)

ألا ترى معي أن في هذا القول ما يثير الأشجان، ويهيج الأحزان، ليس بالنسبة للموت فقط فالموت أمر محتوم، ولكن لهذا الرجل الكريم المضياف، الذي غادر داره العامرة إلى غير رجعة، فها هي الدار تبكيه، وها هو الموقد اللذي طالما أُججت ناره لإنضاج القهوة وتقديمها إلى الضيوف سواء في الأفراح أو الأتراح. أو للضيفان القاصدين لأجل الراحة أو حل مشكل \_ إنه فارق صاحبه الذي كان يفيض شهامةً وكرماً. . . إنه يبكي عليه . . وحق أن يرثيه كل ذي شعور وخاطر، وأن يبكيه

<sup>(</sup>١) الدلة: إناء القهوة، الوطية: الأرض.

أولئك الذين أعطاهم وأغدق عليهم، ويطلقون عليهم آهاتهم وزفراتهم.

لن يبقى في هـذه الـدنيـا كـريم ولا بخيـل، ولا غني ولا فقـير، ولا ممتـلىء ولا جائع، ولا طلق الوجه ذو البسمة، ولا الجلف الجافي.. فالكل إلى زوال.. إلى سفـر بعيد!

\* \* \*

وعلى هذا القبر أبيات أخرى زادت فيها دار في فكري تثبيتاً وقد كتبت على صخرة مرمر بخط حسن جميل:

لفرقت أجفانها والمآقيا وسهم المنايا ليس تخطي المراميا فلا شيء إلا سوف يصبح فانيا وکم من عیسون فیسه قسرت فقسرحت أری کسل رام قسد تسطیش سهسامسه فیصبسراً جمیسلاً واعتبساراً بمسا مضی

أجل لن تخطىء أسهم المنايا، ولن يتأخر لحظة من جاء أجله، بل كل شيء إلى زوال وفناء، فأين نحن إذن من طول الأمل والرجاء، والعجب كل العجب ممن يبني القصور الشامخة فيتملكه الغرور وينسى أنه ولا شك سيكون من أهل القبور.

\* \* \*

وأعجب من ذلك ما تنطق به أبيات هذا القبر الذي دنوت منه، وتقصدت زيارة فنائه الواسع الظليل، له قبّة صغيرة ملوّنة، ومنارتان صغيرتان أنيرتا بالكهرباء، واندفعت متسائلاً كأني أخاطبه: هل مت منذ زمان أيها الميت؟! ارتبكت الكلمات في فمي وتلجلج لساني، وأدركت أنه لا يجيب إن سألته، وانتبهت بعد ذلك إلى أنه يمكن معرفة ما رمت إليه، بقراءة تأريخ وفاته على صخرة في واجهة قبره... وذكر على الصخرة أنه قتيل، وأن هذا القتيل الشاكي قد وإفاه القدر واحتواه القبر منذ زمان بعيد جداً، ومعنى ذلك أن الذين قتلوه ماتوا أيضاً على أقرب تقدير. هذه نتيجتهم أيضاً فلهاذا قتلوه؟ لكن متى ننسى الطمع والجشع، متى نعزف عن حب النظه ور بالبطولة والقوة باتباع القسوة... فصاحب القبر هذا قتله إخوته من أبيه الذين حسبهم ورعه الواقية وأحبائه، يا ليته لم يحسبهم هكذا فاسمع واصغ إلى ما يقول:

يا زائراً قسبري من الأحياء قتلوني الإخسوان من آبائي قـد كنت أحسب أنهم لي جُنَّة ما كنت أحسب إخوت أعدائي

وما فتأت أسير على مهل أتطلع إلى تلك الأثار الشاخصة حتى حاذيت هذا القبر الذي يطلب صاحبه \_ حسب ما نصت عليه الأبيات المدونة على واجهته \_ من كل مستطرق قليلًا من الترحم عليه، وفي القول تحذير وعبرة وتذكير، فهو كان يزور القبور على الدوام، كما نفعل نحن الأحياء، ولكن لا عجب إن أصبح من أهل القبور... وهكذا أنت أيها الزائر، فلا تغرنك الحياة بل عش بها فترة حياتك لباسك الفضيلة وشيمتك المحبة والتعاون، إنه يقول بلسان الحال كما دون على واجهته:

أيها الزائر قبرى قف على قبرى شوى (١) واقرأ القرآن عندى رحمة تنزل على الها الزائر طالما زرت قبوراً وأنا مثلك حيى لا تغرنك حياتك إنما الدنيا كفي ا

فقلت في نفسي لقد صدقت قولًا، وأمعنت في الإرشاد سنكون يومـاً مثلك ولا يبقى لنا في الدنيا غير الصالح من الأعهال تتناقله عبر الزمن الأجيال وما تتلوها من أجيال.

وهذا آخر يبلغ الأحياء بأبيات غير موزونة ربما سقطت منها عند النحت على الصخرة كلمات أو حروف أذكرها إليك نصاً، يقول:

> يا قارىء ألفاظ السطور(٢) اترك الدنيا ودع فيها الغرور إنني كنت شباباً مترفاً ها أنا أصبحت من أهل القبور

لا ينافي يا من اختارك الله إلى جواره ، كونك كنت مترفاً ولا ينافي ذلك سواك من الفقراء أيضاً. ومعنى ذلك أنه لا منافاة في أن يكون الفتي مترفاً متنعماً وهو نظيف القلب، سالم النية ردائه الفضيلة والمثل العليا، يحب للناس ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ورضاء الله عنه برضائهم عنه. وما أحسب الموت يتأخر عن اللحظة التي

<sup>(</sup>١) شوى: قليلًا.

<sup>(</sup>٢) لعل الصحيح. قارىء الألفاظ في هذي السطور.

أرادهـ الله سواء أي لشـاب أم لشيـخ. إلا إني أصيـح معـك هـل يـرعـوي الشباب عن الغي والغرور بمفاتن الدنيا.

\* \* \*

وصدفت عن القبر مكفهر الوجه مقطب الجبين، منتفخ الأوداج، مرتعد الأوصال، لا يرتاح لمرآي بال، صائحاً بصوت متهدج، سوف لا تغريني أيتها الدنيا مها أوتيتي من بهجة وجمال. ورنوت إلى المدينة صاخياً إليها سمعي، وقلت شتان بين صمتكم أيها الموتى وعجيج وضجيج المدينة. . . لا شك أنكم ملأتموها قبلنا. وبينا أنا في أرجوحة الأفكار، لاح لعيني شعاع القبة الذهبية المشرفة الذي سرعان ما أفاض بنوره على الوادي وكأنها تضيء لمن لاذ بصاحبها، وفي هذه اللحظات الغامرة بدأ الأمل يدب في من جديد وتعود البسمة إلى شفتي، فرحت أتمتم مهنئاً هؤلاء الراقدين حول إمامهم إمام المسلمين على عليه السلام، وسرعان ما شاهدت وأنا في هذه الغمرة قبراً كتب عليه قول مسجوع هو:

على حب حنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقاً إمام الإنس والجنّة

\* \* \*

وأنت إذا زرت صديقاً لك، أو لبيت دعوته إلى الطعام، فهل يحسن منك أن تحمل زادك معك؟ بالطبع لا، فإن ذلك مما يستقبح، ويتنافى مع العرف السائد عندنا سيها إذا كان المزور أو الداعي معروفاً بالكرم وحسن الضيافة.

فههنا قبر لمست أن صاحبه يشكو دهره، فهو لا يملك الرصيـد الكـافي من الحسنات وزاد التقوى فاستمع إلى ما كتب على الصخرة الملصقة على واجهة قبره:

وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم

\* \* \*

وعلى قبر آخر خطت أبيات من الأبوذية العراقية، والظاهر أن العبارات التي

جاءت فيها غير واضحة وغير منسجمة مع بعضها ولكنها على كل حال عبرت عن مشاعر الأم الحنون التي فقدت وليدها فأنت له، وشكت من نوائب دهرها، فهي بالجهد الجهيد صيرت منه إبناً كبيراً، وإذا به وقد أرداه الأجل، فأفلت من بين يديها ليضمه التراب، اسمعها تقول وقد دونت ما تقول على واجهة قبر إبنها:

بغياب ابني أظن دهري وحالى سوه يبني رحت أنت وحالي وياك ابذلت مجهودي وحالي كل هذا ورحت من بين ايديه

وهذه عبارات أخـرى تسفر عـما يجول في قلب أم رؤوم أخـرى من الأسى وهي تنعي ابنتها وفلذة كبدها، حيث غادرت اللدنيا وهي بعلُّ في ريعان الشباب وعمر الورد. . . العبارات المدونة هنا تدل على لوعة الأم الحانية الحنونة، وحزنها المرير، تهيج شجن من يقرأ ويمعن في معنى ما يقرأ، كتبت:

دعوني على ابنتي أبكى وأنـدب ففي القلب نـار بـالفـراق تلهب

وما كان ظني أن يفرق بيننا وسرعة هذا الموت ما كنت أحسب

ولوعة الأم الحزينة تلك لا تختلف عن لـوعة هـذا الذي يبكي فقيـده، ويؤرخ عام وفاته بأبيات تنم عن أسفه وولهه لفقيده الذي هو كالغصن الغض والذي لوته يــد الردى فدون على واجهة قبره:

شهب الدجى أرقاً بقلب والم أرَّخت (بدراً غاب بعد كماله)

أبكى شبابك يا سمير مسامرا غصن لوته يد الردى أم انه

وأطللت بعدئذ على حشد من قبور أبكاني ولاء من ضمت واحتوت، ذلك الولاء الجم المتأصل لناصري دين الرحمن، أئمتنا الأبرار الذين كان إصرارهم وكانت تضحيتهم بأرواحهم وأبناءهم وما يملكون تمدل عملي صدق وصيمة جمدهم العظيم بمنت لهم برفع راية الإسلام من بعده ونشرها بين الأنام. فهذا المحب كتب على واجهة قره:

مودي لأمير النحل تكفيني بعد المات وتجهيزي وتكفيني

نعم تكفيك المودة والمحبة والولاء لـوصي رسـول الله مبنت عـلي(ع)، ولكن لا تظهر محبتك، ولا يبرز ولاؤك إلا باتباعك ما أوصى به وبلغ، تكفيك حقاً هذه المـودة لدخول الجنة مع المؤمنين الأخيار الخالدين.

\* \* \*

وإلى جنبه قبر دوِّن على واجهته:

وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيـدر كيف النــار تكــويني وآخر:

بقربك لذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل \*\*

وآخر كتب على واجهة قبره يرجو من الأحياء المارين على قبره الترحم عليه والدعاء له بقراءة الفاتحة له ولباقي الموتى المؤمنين الرحمة والغفران، وهو يعلن طلبه بأبيات من «الأبوذية العراقية» والظاهر أن هذه الأبيات غير موزونة:

كل من يود حيدر بنيت على اليسقي من الكوثسر بنيته يخوي على الدرب كبري بنيته رجائي الفاتحة من اليمر بيه وهذا قبر على منواله إذ كتب على واجهته:

بنيتم قبري على الطريق أرجو الفاتحة من الصديق \*\*

وهــذه نخبة من شبـاب يـافــع، دان جني ثـمارهم، وهم في مــرحلة القـوة بين ضعفين. . . فإذا بعودهم الصلب الرشيق ينثني، وماء شبابهم ينضب ولا مرد لأمر الله، وبأفـول نجمهم الشارخ غدوا رهن التراب:

فهذا كتب على واجهة قبره:

يا قارىء كتابي أبكي على شبابي بالأمس كنت حياً واليوم في التراب

وآخر كتب على واجهة قبره:

من ربيع العمر أيام الشباب وشبابي قد غدا رهن التراب قف على قبري قليلًا ذاكراً ذهب العمر فأضحى حلماً

\* \* \*

وآخر كتب على واجهة قبره:

برعم رقّ فيه ماء الشباب ولقد جف لهف نفسي عليه

وهذا قبر شاب قد عنى أهله به وهو طبيب عالج المرضى وأنقذهم من ويلات المرض، ولكن المنية لا مرد لها إن جاءت فهي تحيل الطبيب الصاحي البدن والرجل المريض المعتل البدن إلى رقود في عفر ثرى، كتب على واجهة قبره:

ها هنا يعرقد في عفر الثرى المعي وهب الطب حياة \*\*

وعلى واجهات قبور كثيرة رثا الأحياء موتاهم وأرّخو وفاتهم مبشرين إياهم بالجنان والمغفرة من الرحمن المستعان، وقالوا لهم إن مفاجأة المنون لكم إن هي إلا رغبة خالقكم أن تكونوا إلى جواره وهي منَّة ورحمة ورضوان، وأنه ليس في هذه الحبوة والحظوة ما يؤلم النفس ويهينها:

فهذا القبر كتب على واجهته:

فيا من قد ثوى في طي لحد تفارت المنون بلا انتظار

لك البشرى بجنات النعيم ولا داء أمض من القديم

# وعلى قبر آخر:

هنا يرقد العبد المطيع لربه وحياه رضوان النعيم مبشراً دعاه إلى زهو الجنان مؤرخاً وآخر كتب على واجهة قره:

بخمير وإحسان من الله يسعمد بجنات عمدن والشفيع محمد شهيداً مضى للزهد عبد موحد مودتي لأمير النحل تكفيني بعد المات وتجهيزي وتكفيني

نعم تكفيك المودة والمحبة والولاء لـوصي رسول الله علي علي (ع)، ولكن لا تظهر محبتك، ولا يبرز ولاؤك إلا باتباعك ما أوصى به وبلغ، تكفيك حقاً هذه المـودة لدخول الجنة مع المؤمنين الأخيار الخالدين.

\* \* \*

وإلى جنبه قبر دوِّن على واجهته:

وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني وآخر:

بقربك لـذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل \*\*

وآخر كتب على واجهة قبره يرجو من الأحياء المارين على قبره الترحم عليه والدعاء له بقراءة الفاتحة له ولباقي الموق المؤمنين الرحمة والغفران، وهو يعلن طلبه بأبيات من «الأبوذية العراقية» والظاهر أن هذه الأبيات غير موزونة:

كل من يود حيدر بنيت على اليسقي من الكوثر بنيته يخوي على الدرب كبري بنيته رجائي الفاتحة من اليمر بيه وهذا قبر على منواله إذ كتب على واجهته:

بنيتم قبري على الطريق أرجو الفاتحة من الصديق

وهــذه نخبة من شبـاب يافـع، دان جني ثـارهم، وهم في مـرحلة القـوة بين ضعفين. . . فإذا بعودهم الصلب الرشيق ينثني، وماء شبابهم ينضب ولا مرد لأمر الله، وبأفـول نجمهم الشارخ غدوا رهن التراب:

فهذا كتب على واجهة قبره:

يا قارىء كتابي أبكى على شبابي بالأمس كنت حياً واليوم في التراب

وآخر كتب على واجهة قبره:

قف على قلبري قليلاً ذاكراً من ربيع العمر أيام الشباب ذهب العمر فأضحى حلماً وشبابي قد غدا رهن التراب

\* \* \*

وآخر كتب على واجهة قبره:

برعم رقّ فيه ماء الشباب ولقد جف لهف نفسي عليه

وهذا قبر شاب قد عنى أهله به وهو طبيب عالج المرضى وأنقذهم من ويلات المرض، ولكن المنية لا مرد لها إن جاءت فهي تحيل الطبيب الصاحي البدن والرجل المريض المعتل البدن إلى رقود في عفر ثرى، كتب على واجهة قبره:

ها هنا يرقد في عفر الثرى المعي وهب الطب حياة

وعلى واجهات قبور كثيرة رئا الأحياء موتاهم وأرّخو وفاتهم مبشرين إياهم بالجنان والمغفرة من الرحمن المستعان، وقالوا لهم إن مفاجأة المنون لكم إن هي إلا رغبة خالقكم أن تكونوا إلى جواره وهي منّة ورحمة ورضوان، وأنه ليس في هذه الحبوة والحظوة ما يؤلم النفس ويهينها:

فهذا القبر كتب على واجهته:

فيا من قد ثوى في طي لحد تفارت المنون بلا انتظار

لك البشري بجنات النعيم ولا داء أمض من القديم

وعلى قبر آخر:

هنا يرقد العبد المطيع لربه وحياه رضوان النعيم مبشراً دعاه إلى زهو الجنان مؤرخاً وآخر كتب على واجهة قبره:

بخـير وإحسان من الله يسعــد بجنــات عـدن والشفيــع محمـد شهيـداً مضى للزهد عبـد موحـد شوى أبا المهدي في مرقد يحكي شذاه جنة الخلد يمن أبا المهدي يهنأ بالخلد فتأريخه بشراك في الخلد أبا المهدي

وهنا شيخ كذلك الشاب يصف لنا حياته التي قضاها قبل أن تعاجله المنية، أنه كان شيخاً مطاعاً متبجحاً بجبروته، وكان زرعه لا يصفر، وخيره لا ينضب، وحياته دائمة. . . يقول حسبها تنطق به الألفاظ المدونة على واجهة قبره، إن الوسادة الحريرية لم تنفعه باتكاء، وأن صوته الصارخ في فقراء الناس كان له خفوت، ويده ماسكة السوط السارقة لمال الناس ها هي دونك رميم، ولسانه الثالب لعرض الناس الجاحد لنعم الله هل له من أثر؟! . . يقول:

يا قارىء ألفاظ السطور اترك الدنيا ودع فيها الغرور إني شيخاً نظيفاً مترفاً ها أنا أصبحت من أهل القبور(١) \*\*

وقرأت في مجال آخر وعلى قبر يروي قصة موت صاحبه، وكيف عاجلته المنية، وداهمته الأقدار وهو ذاهب لقضاء حاجة وكسب معاش، وكان ذلك وقت الظهيرة، فهو كان أطل على فجر الشباب، وإذا بشبابه الشارخ بحيويته ونضارته ويفاعه يغدو رهن التراب ويستحيل إلى رميم ورفات. . . وهو أثناء ذلك يرشد الأحياء من الناس أن يرعوا عن غيهم ويطلب منهم كبح جماح جبروتهم، وأن لا يمشوا في الأرض مترنحين بسلوك لا يرتضيه الله . .

وهـذا آخر مثله دهسته سيارة، وراح ضحية رعونة طائشة من سائق أغوته جلسته على مقعـد سيارته، والنسيم العليل يـداعب أجفانه وهـو غـارق في أماني الدنيا وأحلامها، ولكن بدهسه هذا الشاب عصفت أمانيه وأزفت أحـلامه... كتب على واجهة قبر المدهوس هذا القول باللغة الدارجة:

جفن العين كلي وسطه دامي على الطيبات اركض واسطه دامي شباب آنه يقاري وسطه دامي سيارة اجلبت لي المنية

<sup>(</sup>١) ملاحظة: لقد آثرت أن أنقـل ما كتب عـلى واجهات القبـور نصاً دون أدنى تحـريف، فعذراً إن جـاء في الشعر عدم انسجام ووزن. والمقصود بالشيخ هنا: شيخ عشيرة.

وهذا بيت من الشعر شاهدته مكتوباً على واجهات قبور كثيرة وهو يذكر الناس ويعظهم بأن لهم يوماً محتوماً لا شك ولا مرية فيه وإن طال العمر. . . إذ أنه لا مفر من حقيقة واقعة هي حقيقة الموت. . . وهو:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول

\* \* \*

وهذا يقول وكأنه هو المتكلم، موضحاً، أنه مات ليكون ضيفاً على الإمام علي عليه السلام:

إليك سلّمني من كان يعضدُني بنور وجهدك اعتقني من النار نزلت في حفرة قفراء موحشة من أهل بيتي وأولادي وأنصاري

\* \* \*

وفي اللحظة هذه ولجت جانباً من المقبرة وسيع الأركان، اختلف في تنسيق قبوره، وتصميم بنائها عمن سواها، إنه للفرس، وإن واجهات هذه القبور، فوق ذلك عريضة مزينة بصخور كبيرة من المرمر مزدانة بآيات قرآنية. واغلب الصخور تكتب في أركانها العليا، فمثلاً هذه الصخرة كتب في الركن الأول العلوي منها كلمة «هو الجي» وفي الركن الثاني من الأعلى كلمة «هو الباقي» وبينها البيتان اللذان سبق وأن ذكرناهما، وهما:

وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم

\* \* \*

وهذا القبر كتب على واجهته سورة ياسين جميعها، وكتبت فوق ذلك، أشعار باللغة الفارسية هي:

درر وز جـزاكـه جملة خلقان زده صف دارنـد محسه نامـه أعـمال بـكـف دارنـد مـن ودامان ثـويـا شـاه نـجـف

أفسوس كه - وح دربدن يست مرا آن بلبل مست در چمن پست مرا أيكة برما بكذري دامي كشان أن سر إخلاص باسيني بخوان

\* \* \*

وهذا القبر كان إلى جوار سابقه وقد دون على صخرته ما يلي: ففي الركن الأول من صخرة المرمر كتب «يا منان» وفي الركن الثاني كتب «يا حنان» وفي الثالث «يا غفران» وفي الأخير «يا سبحان» وفي وسط الصخرة كتبت الأبيات الشعرية الفارسية التالية:

حاجية صفية خانم مقصوري برست از محنت روزكا در خاك نشست درسن جهل وينج بصدر نج وتعب با حسرت دردل وجهان جشم بست بدد ختر حاج علائي ارتقت كنز ينزد بهند آمد وبيار نجست درر وزسه شنبه بسيت وهشم ورجب سال يك سه، سذفت نه حق بيوست

\* \* \*

وقبور أخرى كثيرة كتبت على واجهاتها أقوال منثورة فهذا القبر كتب على واجهته:

قد ارتحل من دار الفناء إلى دار البقاء.

\* \* \*

وآخر كتب على واجهة قبره وعلى واجهات قبور كثيرة أخرى: هو الجاقى، هو الحي الذي لا يموت، يا الله يا محمد يا على.

وآخر كتب على واجهة قبره:

قد انتقلت من دار المحنة والغرور. . . إلى دار الرحمة والسرور.

\* \* \*

وآخر كتب على واجهته:

يا لك من أرض هي الأمان خط الياسمين وقد ارخته

وآخر كتب على واجهة قبره:

إذا شئت النجاة فرر حسيناً لأن النار ليس تمس جــســــاً

لمن بها والفوز والرضوان بها ضريح ملؤه ريحان

لكي تلقى الإله قرير عين

\* \* \*

وقد رسم على واجهات بعض القبور أوانٍ تدل على كرم الميت وطيب نفسه كأن ترسم الدلة (إناء القهوة) أو المضيف لتدل على حسن ضيافته وأبائه وشهامته. أو قد ترسم السبحة الحسينية وإزائها التربة لتدل على تقوى المتوفى والتزامه جانب الدين بقوة، وقد يرسم حصان وسيف إلى جواره للإشارة إلى شجاعة المتوفى في حياته ونخوته وفروسيته.

والرسوم التي توضع على واجهات القبور تشير مرة إلى صفات المتوفى المعنوية ومُثلُه المحمودة، وتارة أخرى توضع الرسوم لتشير إلى عمل ذلك الشخص المتوفى أثناء حياته فهذا المنجل المرسوم على واجهة هذا القبر يشير إلى أن صاحبه فلاح خدم أرضه المعطاء أجل خدمة، فجاد وجادت بخير مغدق على مجتمعه، ولهذا فهو قد ودع الحياة وهو مرتاح الضمير راض عن نفسه، فعسى الله يرضى عنه. وقد توضع على واجهات بعض القبور أدوات الحدادة والبناء والنجارة والخياطة لتدل أيضاً على نوع العمل الذي كان يجترفه المتوفى في مجرى حياته.

وأحياناً تشير بعض الرسوم الموضوعة على واجهات بعض القبور إلى أسباب

الوفاة أو الآلة التي أدت إلى الوفاة. فمثلًا هذا قتل، فوضع على واجهة قبره رسم سكين أو مسدس أو بندقية، وهذا دهس فرسمت على واجهة قبره سيارة. . . الخ.

عزيزي القارىء:

عذراً إذا كنت قد أطلت عليك في مقدمة بحثي هذا «مقبرة النجف» أوسع مقابر الشرق العربي والإسلامي، وأرجو أن لا أكون قد أجهدت أعصابك في الحديث والبحث عن واجهات القبور وما كتب عليها، فليس المقصود مني بث روح التشاؤم واليأس في نفسك، وحثك على ترك الملذات التي أحلها الله سبحانه لعباده حيث يقول: ﴿قل من حرّم زينة الله التي أحلّ لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة في الحياة الدنيا﴾. . ولكنني لم أجد خياراً آخر وأنا أدخل تلك المدينة الكبرى التي تضم ملايين الأجداث (وادي السلام) من أن أكتب ما جال في خاطري، وأرجو أن يكون لي ولك بذلك عبر وموعظة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم.

ونحن ما دمنا من الأرض خلقنا وإليها نعود، علينا أن نسير في حياتنا بخطىً ثابتةٍ متزنة هادئة ملتزمين بما أمر الله سبحانه، وسائرين وفق ما ترتضيه الأخلاق والمثل العليا التي جاء بها الأنبياء وأوصياؤهم. قال أبو العتاهية:

نعم الفراش الأرض فاقنع به وكن عن الشر قصير الخطى

والأن نعود لما بدأنا به بحثنا من القول «مقبرة النجف» أو «وادي السلام» حكمة بالغة في هدوثها وصمتها.

# المقبرة في التأريخ

إن تأريخ هذه المقبرة بدأ، بعد كشف ومعرفة قبر الإمام على عليه السلام، فحين خرج الرشيد ذات يوم، كما تنص على ذلك كتب التأريخ، إلى ظاهر الكوفة يتصيد، وكان هناك حمر وحشية وغزلان فكان كلما أرسل الصقور والكلاب عليها لجأت إلى كثيب رملي هناك، فترجع عنها الصقور والكلاب فتعجب الرشيد من ذلك ورجع إلى الكوفة وطلب من له علم بذلك فأخبره بعض شيوخ الكوفة، أنه قبر أمير المؤمنين على (ع) فأمر الرشيد ببناء قبة عليه فبنيت، وأخذ الناس يزورونه ويدفنون موتاهم جواره (١).

وقد نظم هذه الرواية صاحب كتاب عنوان الشرف في وشي النجف شعراً وضمنها كتابه(٢):

وقال أيضاً خرج الرشيد وعن سرب فأقتفى لجؤذر فلاذ بين الربوات البيض بل انشى من دونهن واقفاً ثم عدا الجؤذر والفهد عطف وهكذا فاستغرب الرشيد ثم دعا شيوخ تلك الناحية فقال شيخ منهم إن أؤمن فقال هذا جدث ابن عمك فقال هذا جدث ابن عمك قسر أمير المؤمنين المرتضى وافيتهم أنا ووافاهم أي

يصطاد في الغري ما يريد وأرسل الفهد وراه ينبري وما انبرى الفهد مع التحريض فظنه من قد رآه خائفاً فعاود الجؤذر والفهد وقف من صنع فهد لم يرل يصيد فقال هذي الربوات ما هي فعلا تكن في خيفة ولا حنر من لحمه مختلط بلحمك من لحمه مختلط بلحمك قد زاره جل بنيه ومضى

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية (مطبعة هود بمبثى سنة ١٣٤٦ لشيخ العراقين عبد الرضا آل كاشف الغطاء النجفي).

 <sup>(</sup>٢) عنوان الشرفي في وشي النجف «للشيخ محمد بن الشيخ طاهر السياوي رحمه الله» ١٣٦٠هـ الطبعة الأولى
 ص ٢٩ .

فاعتقد الوشيد في كلامه شم بنا قبته ابتداءً وعرَّف الناس بتلك التربة وانشاك البوادي

وزاد ما شاء من إكرامه وضم فيها جرة خضراء وربما صلى هناك قربه لساكني البلدان والبوادي

ومنذ ذلك الحـين بدأ تـأريخ المقـبرة التي اتخذت هـذا المكان بـالذات، ويقـدر عمرها اليوم بــ(٣٧ كـم).

وروي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام في حياته نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك اللهم اجعله قبري<sup>(١)</sup>.

وروي أيضاً أن أمير المؤمنين(ع) كان إذا أرادالخلوة بنفسه أي إلى طرف الغري، فبينها هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، وإذا برجل قد أقبل من البر راكباً على ناقته وقدامه جنازة، فحين رأى علياً عليه السلام قصده حتى وصل إليه وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: من أين؟ قال: من اليمن قال وما هذه الجنازة التي معك، قال جنازة والدي أتيت لأدفنها في هذه الأرض. فقال له عليه السلام: لم لا تدفنه في أرضكم؟ فقال: أوصى إلي بذلك، وقال: إنه يدفن فيها رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال له (ع): أتعرف ذلك الرجل؟ قال له: لا، قال علي عليه السلام: أنا والله ذلك الرجل قم فادفن أباك(٢).

وبسبب تواتر الأخبار عن فضل هذه البقعة المقدسة وانتشار صيتها في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، فقد دفن أناس كثيرون قبل أن يدفن فيها مشرفها الإمام علي بن أبي طالب(ع)(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع كتاب سفينة البحار جـ١، جـ٢.

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب ـ للديلمي ص ١٣٣، وراجع سفينة البحار جـ١، جـ٢.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٢٣٤ ــ ٢٣٥ من كتاب ماضي النَّجف وحاضرها للمرحوم العلامة المؤرخ جعفر محبوبة.

#### لماذا سميت بوادي السلام؟

عندما نضع إسماً لشيء ما فلا بد أن يكون هناك علاقة بين الإسم والمسمى غالباً، فها هي العلاقة بين هذه المقبرة وبين السلام، وهل السلام سلام الأحياء أم سلام الأموات؟ لا شك أنك ستسأل عن سبب تلك التسمية؟

إن الأخبار المتواترة تذكر وتؤكد أن مقبرة النجف بذاتها عالم وسيع تجتمع فيه أرواح المؤمنين من أقطار الدنيا، وأن الأرواح الشريرة تنقل إلى وادي «برهوت».

ومن قصيدة للسماوي في كتابه «وشي النجف» نظمها معتمداً على ما ورد في هذا الصدد من الأخبار والأحاديث التي تنص على أن وادي السلام محشر تنقل إليه الملائكة كل المؤمنين والموالين لله ولروله والأخيار من الناس. . . قال:

ثرى إلىه محشر الأموات في الدفن بالنقل على الأوقات فكم به من ملك نقال أنشأه لذاك ذو الجلال

وهناك أيضاً مزية أخرى للدفن في هذا المكان المقدس، وهي أنه مدعاة للاطمئنان والسلام، فلقد ورد في الأحاديث أن الحساب يرفع عمن دفن فيها، ولا شك أن المقصود تخفيف العقاب عمن استجار بأمير المؤمنين(ع) أو جاوره، أو على الأقل تخفيف عذاب البرزخ!، قال السهاوي أيضاً في كتابه السابق في ص ١٢:

ثـرى به أمن عـذاب الـبرزخ من حيث جيء فرسخاً في فرسخ فـإن من يـدفن خلف الخنـدقِ عنـدعـلي لم يخف مما لقي

وتروي كتب التأريخ إن وادي السلام بمعنى «وادي السلامة» أنه آمن من كل آفة من آفات الأرض وحشراتها، وأن المقبرة بقعة من جنة عدن ودار سلام أو وادي سلام، ولا ريب أن الجنة ودار السلام موضع مجمع الأرواح الطيبة، لا يكون فيه أي صنف من عذاب، وإلا فليست هي بدار سلام على معنى الأمان والسلامة.

# هل بامكان معرفة أول إنسان دفن في النجف؟

إن النجف كانت قبل دفن الإمام على عليه السلام قرية صغيرة لا تأخذ شكلاً منتظاً، بل بيوتاً متفرقة وكان من عادة الناس دفن موتاهم في مكان لم يكن ناء جداً عن حيهم أو مكان سكناهم، والمعروف في كتب التأريخ بأن الإمام على عليه السلام دفن في طرف من حافة هذه القرية، كها أن الرواة والمؤرخين، يذكرون في كتاباتهم الجمة بأن الإمام(ع) بعد أن تولى غسله الحسن والحسين وعبد الله بن العباس دفن في ليلته في الموضع الذي يزار به الآن، وقد أعده له أبوه نوح عليه السلام بين قبره وقبر آدم(ع)، وفي جوار هود وصالح(ع)(١).

فعندما تريد دخول الضريح الشريف للزيارة أو لطلب الشفاعة، تقرأ أولاً الدعاء وتطلب الإذن بالدخول من الرجل العظيم الراقد، ثم تبدأ بالزيارة فتقرأ فيها: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح.

وقدروى الثقات عن الإمام أبي عبد الله الصادق(ع) أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أوصى إلى نوح(ع) وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاً فطاف بالبيت أسبوعاً كما أوصى الله إليه، ثم نزل في الماء إلى ركبته فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم(ع)، فحمل التابوت في جوف السفينة حتى طاف في البيت ما شاء الله أن يطوف ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: ﴿إبلعي ماءك فبلعت ماءها في مسجد الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغري (٢)، أي في المكان الذي رقد فيه مولانا أمير المؤمنين(ع) بعد ذلك.

وفي مزار البحار أن النبي نوح(ع) يرقد إلى جوار أبينا آدم(ع) وقد قيـل في هذا الصدد شعراً:

<sup>(</sup>١) الأنوار الحسينية «الجزء الرابع ص ٣٦».

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله جزء ١١ ص ٢٢٨.

إلى السغري في عسظام آدم لعلمه بدفن حيدر هنا

وجاء نـوح بعــد فيض العــالم ثم هــو اختـار الغــري مـدفنــا وقال السهاوي في أرجوزته أيضاً:

عــلمــت أن آدم ونــوحــأ

قمد كمان عمنده مضروحاً

ودفن بعدهما جماعة من أهل القرية والأطراف القريبة منها، وجاء الرجل اليهاني بأبيه ليدفنه وقد شاهد دفنه علي (ع) ومقبرت تقع اليوم في الجانب الغربي من النجف عند حافة التل الذي تقع عليه المدينة أو عند حافة الهضبة الصحراوية، ومقبرته تدعى اليوم باسمه، وهي مقبرة صافي صفا أو مقبرة الصفا وإلى جيوار قبره تقريباً مقام لزين العابدين(ع) ومقبرة الصفا تزار هذا اليوم وتدار. ويلذ لي أن أتحدث عن هذا الرجل، وكيفية معرفته بالإمام، وماذا دار بينه وبين الإمام، من مكاتبـات وغير ذلـك، معتمداً على مراجع قديمة. ولكن قبل ذلك، أذكر ما ورد في كتاب منتهى المقال، وهو أن أول من دفن في النجف \_ الذي هو ظهر الكوفة \_ خباب بن الأرث، من أصحاب رسول الله (ص)، وهو الذي شهد بدراً وما بعدها، وكان سادس ستة، وهو معدود في المعذبين في الله، نزل الكوفة، ومات بها، شهد مع علي (ع) صفين والنهروان، وصلى علي(ع) عليه، ووقف على قبره وقال: رحم الله خبابـاً، أسلم راغباً، وهـاجر طـاثعاً، وعاش مجاهـداً، وابتلى في جسمـه أهوالا، ولن يضيـع الله أجر من أحسن عمـلًا(١). ومثله في طبقات ابن سعد من القسم الأول في البدريين ص ١١٨، وقد ساق الحديث حتى أنهاه إلى ابن خباب قال: كان الناس يدفنون موتاهم بالكوفة في جبابينهم فلما ثقل خباب قال لي أي بني إذا أنا مت فأدفني بهذا الظهر فانك لو دفنتني بالظهر، قيل دفن بالظهر رجل من أصحاب رسول الله (ص) فدفن الناس موتاهم، فلما مات خباب (ره) دفن في الظهر فكان أول مدفون بظهر الكوفة.

وأعبود لأتحدث عن صافي صفا، وقبصت كما روت كتب التاريخ. فنحن بعد أن بينا جانباً من الرواية التي ملخصها

<sup>(</sup>١) راجع روضات الجنات ص ٢٤٧.

أن رجلاً من اليسمن أوصى ابسه أن يسدفنه في السنجف، وجاء به، وصادف الإمام كان خارجاً للنزهة وقد جرى الحديث بين الرجل اليهاني والإمام (ع)، وكان ختام الحديث أن أشار الإمام علي إليه بدفنه في ظهر الكوفة. وأضحى قبره اليوم يسمى باسمه وموقعه في جهة القبلة من البلدة وله خدم يتعاهدونه بالرعاية والعناية، وعلى قبره قبة قديمة العهد كها ظهر من صخرة قديمة العهد كتب عليها ما نصه: بذل الجهد، وسعى في إشادة هذه القبة الشريفة على مرقد مشيد الإسلام السيد المعظم علاء الدين بن محمد المدني المداج، بمشاهدة ملك الحاج المحتشم القهستاني في سنة أربع وخمسين وسبعمائة.

وهناك صخرتان عليهما شعر وتأريخ (١) باللغة العربية، تأريخهما يرجع إلى أوائل القرن الثاني عشر الهجري وقد ذكرناهما في باب آخر من هذا الكتاب هو «أدب الجدران».

كيف عرف صافي صفا أنه سيدفن في النجف إمام يدخل الناس في شفاعته؟ هل كان لصافي صفا لقاء مع الإمام(ع)؟ أكانت هناك مكاتبة بين الإمام وصافي صفا؟ ما هي منزلة وشأن هذا الرجل في اليمن؟ هل هو قائد؟ هل هو من سواد الشعب؟ قد تلج عالم الاستفسار لتقع على الصواب، كها بدأت أنا أبحث عن نوع الإتصال والمعرفة بينهما إن كانت هناك معرفة وإتصال، ما وسعني البحث، لكني لم أعثر على شيء سوى أني وجدت في كتاب مهج الدعوات لابن طاوس، دعاء يدعى بدعاء اليهاني، كتبه الإمام علي(ع) لأحد رجال اليمن أذكر لك نص التعليق أو الرواية، وبعضاً من بداية الدعاء ونهايته، وربما أدى بك ما سأذكره لك إلى القول بأن اليهاني هو صافي صفا بعينه ليس إلا.

يقول السيد ابن طاوس (٢): حدثنا الشريف أبو الحسن زيد بن جعفر العلوي المحمدي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبدالله بن السياط قرأته عليه، قال حدثنا أبو سعيد حدثنا المغيرة بن عمر بن الوليد الغروي المكي بمكة قرأته عليه، قال حدثنا أبو سعيد مفضل بن محمد الحسيني قرأته عليه، قال حدثنا فضيل بن غياض عن عطا بن

<sup>(</sup>١) ماضي النجف ص ١٥٩، وراجع مشهد الإمام ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات ـ لابن طاووس ص ١٤٢.

السايب عن طاوس عن ابن عباس، قال كنت ذات يوم جالساً عند أمير المؤمنين على ابن أبي طالب صلوات الله عليه نتذاكر فدخل ابنه الحسن صلوات الله عليه، فقال يا أمير المؤمنين بالباب فارس يطلب الإذن عليك، قد تضوعت منه رائحة المسك والعنبر، فقال أذنت له، فدخـل رجل جسيم وسيم حسن الـوجه والهيبـة عليه لبـاس الملوك، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال علي (ع) وعليك السلام، ثم أدناه وقربه، فقال يا أمير المؤمنين، إني صرت إليك من أقصى بلاد اليمن، وأنا رجل من أشراف العرب وممن ينتسب إليك، وقد خلفت وراثي مملكة عظيمة، ونعمة سابغة، وضياعاً فاشية، وإني لفي غضارة العيش وخفض من الحال، وبازائي عدو يريد المزايلة والمغالبة على نعمتي، همته التحصن والمخاتلة لي، وقـد نشر لمحاربتي ومناوشتي منذ حجج وأعوام، وقد أعيتني فيه الحيلة، وكنت يا أمير المؤمنين قمت ليلة، فهتف بي هاتف أن قم واذهب إلى خليفة الله أمير المؤمنين على (ع) واسأله أن يعلمك الـدعاء الذي علَّمه إياه رسول الله (ص)، ففيه إسم الله الأعظم، وكلماته التامات، فإنك تستحق به من الله عز وجل الإجابة والنجاة من عدوك هذا المناصب لك فلما انتبهت لم أتمالك، ولا عرجت على شيء حتى شخصت نحوك في أربعهائة عبد وإني أشهد الله عز وجل، وأشهدك إني قـد أعتقتهم لوجـه الله عز وجـل فإنهم أحـرار، وقد أزلت عنهم الرق والملكة، وقد جئتك يا أمير المؤمنين من بلد شاسع وموضع بعيد وفج عميق، قد تضاءل في البلد ونحل فيه جسمي، فأمنن عليٌّ يا أمير المؤمنين بحق الأبوة والرحم الماسَّة، وعلمني هذا الدعاء الذي رأيت في نـومي أن أرتحل فيـه إليك، فقـال، نعم، ثم دعا بدواة وقرطاس، فكتب فيه وكتبت أنا أيضاً.

هذا هو الحديث الذي ذكر في كتاب مهج الدعوات مقدمة للدعاء اليهاني، ولأن الدعاء اليهاني طويل، لذا أذكر منه بعضاً من بدايته وبعضاً من نهايته. من الدعاء:

# بسم الله الرحمن الرحيم

«الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته أجمعين، اللهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما اختصصتني به من مواهب الرغائب وأوصلت إلى من فضائل الصنايع....إلى أن ينتهي الدعاء بـ....

وكن لي أنيساً من كل وحشة واعصمني من كل هلكة إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين»(١).

فقال الرجل يا أمير المؤمنين حققت الظن وصدقت الرجاء وأديت حق الأبوة، فجزاك الله جزاء المحسنين، ثم قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف دينار فمن المستحقون لذلك يا أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين(ع): فرق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، في تزكوا الصنيعة إلا عند أمثالهم، فيقوون بها على عبادة ربهم، وتلاوة كتابه، فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.

وهنا نصل بالقول إلى أننا قد علمنا قصة الرجل اليهاني الذي مات وجاء به ابنه ليدفنه في النجف ليدخل في شفاعة علي(ع)، وعرفنا بعد ذلك حديث ودعاء اليهاني الذي انتصر على أعدائه وألدائه بفضل علي(ع) والذي لم تذكر كتب التأريخ إسماً له وليس من المستبعد أبداً أن يكون الرجل اليهاني صاحب الدعاء هو صافي صفا نفسه.



مسجد الحنانة في النجف صار من المقابر المهمة وهو يحاذي وادي السلام

<sup>(</sup>١) للاطلاع على الدعاء يراجع نفس المصدر السابق ص ١٤٨ ـ ١٤٩.

## موقع المقبرة

تقع المقبرة على العموم في شمال النجف حتى أنها على وجه الدقة تحوط النجف حتى الشرق بل وقبل فتح الشارع «نجف ـ كوفة» من خلالها كانت تمتد إلى الحافة الجنوبية الشرقية من المدينة.

# شكل المقبرة قديماً وحديثاً ولماذا اتخذت هذا المكان بالذات

إن هذه البقعة الكبيرة لم تكن أول أمرها واسعة الأرجاء مكتظة بالموتى، كما نشاهدها اليوم بل كانت تضم قبوراً متفرقة وقريبة من المنازل التي أحاطت الضريح الشريف، وإذا أردنا الآن أن نقرر شكل المقبرة القديم، كان بإمكاننا أن نقول، بأنها كانت على شكل خط من قبور يبدأ من أقصى شهالي غربي النجف حتى شرقها، ومن ثم نبدأ لنتساءل من أية جهة بدأ الدفن هل كانت البداية من شهال غرب المدينة أم من جهة أخرى؟!

إن الدفن في الواقع لم يكن البدء فيه من جهة معينة واحدة ليستمر ويشكل شكل المقبرة، بل بدأ الدفن من جهات متفرقة وقريبة تماماً من محيط المدينة القريب إلى الشكل الدائري، فتكونت قبور متفرقة ومتقاربة اتصلت مع بعضها وكونت خطاً مقوساً يوازي هذا المحيط.

كما لا يغرب عن بالنا، بأن الدفن آنذاك كان مستمراً في جهات ما بين المنازل وداخلها، وكذلك في الصحن الشريف، وأكثر عمليات الدفن كانت تجري عادة إلى الغرب من مدينة النجف الخالدة، والذي دعا إلى هذا أمور كثيرة وكثيرة، منها أن النجف كانت قديماً معرضة لهجمات الأعراب، ولم تكن مطمئنة فسوّرت للوقاية من الأخطار، ولم تكن آنذاك حكومات مركزية تشد أزرها. وعامل الخوف وعدم الاطمئنان جعل السكان في تلك الأيام، الأحياء منهم والأموات ضمن سورها، عدا الجهة الشمالية التي أخذ فيها خط القبور بالظهور فيها وراء السور. وقد اتسع الخط بعد أن قل الخوف من الغزوات المفاجئة.



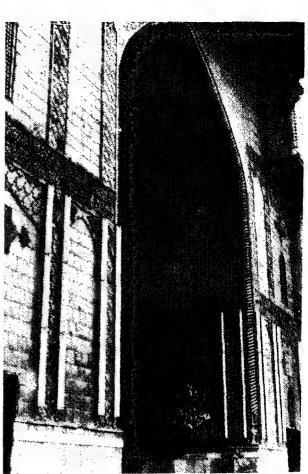

جانب من رواق الروضة الحيدرية حيث دفن فيه جملة من العلهاء والملوك

ويضاف إلى ذلك عامل عقائدي آخر هو أن معظم السكان كانوا ولا يزالون يرغبون الدفن في أقرب نقطة إلى الضريح الشريف وهذا العامل بنفس الوقت دليل يعزز لنا قولنا في ظهور المقبرة مباشرة بعد سورها، وعلى شكل يوازي محيطها دون ابتعادها عن المحيط، أو امتدادها منه نحو الشهال، لتشكل عاموداً بزاوية قائمة عليه، ومن هنا نجد المقبرة بسبب عدم ابتعادها عن المدينة الأخذة بالتوسع أصبحت عقبة أمام توسعها من جهة الشهال والشهال الغربي وبالإضافة إلى تلك العوامل يمكن أن يعد نقص المورد المائي عاملاً مباشراً آخر. فالنجف كانت تعاني نقص الماء بحكم موقعها المعيد عن مصادره، ويذكر أنه قد حفرت كهاريز من الفرات في الكوفة إلى النجف، وأخذ السكان يحفرون الآبار لتتصل بالكهاريز وليتاح لهم الحصول على الماء بواسطة وأخذ السكان يحفرون الآبار لتتصل بالكهاريز وليتاح لهم الحصول على الماء بواسطة بالخبل والدلو، وبهذه الطريقة يملأون الأحواض العميقة المعدة لخزن الماء، فيسدون بذلك حاجتهم من هذا المورد من بعد جهد جهيد، ولهذا فإن ابتعاد المقبرة عن المدينة يعني ابتعادها عن المورد المائي «الكهاريز» ومعنى ذلك أيضاً زيادة التكاليف المحتاجة يعني ابتعادها عن المورد المائي «الكهاريز» ومعنى ذلك أيضاً زيادة التكاليف المحتاجة إلى التغسيل وبناء القبور.

ونالاحظ أن المدينة حين بدأت تهدم سورها لزوال الحاجة إليه، أخذت بالاتساع، وشيدت لها «مغسلاً» قرب بحيرة النجف، وقرب نهاية الكهريز، وهذا المغتسل، واسمه الدارج «المغيسل» أصبح اليوم مهجوراً تماماً لتوفر الماء في كل جانب من النجف بسبب إسالته وضخه من الكوفة إليها.

وعامل عقائدي آخر ذكره لي أحد الإخوان، فحواه، أن الناس اختاروا هذه الجهة من النجف «أي الشالية» لتكون مدفناً، لأنها تقع بين الحرمين، بين مرقد الإمام علي عليه السلام في النجف وبين مرقدي الحسين والعباس عليها السلام في كربلاء.

وإن هذه الجهة تمتاز عن الجهات الأخرى، بأن صخورها رملية صلبة تسمح لحفر اللحود فيها، وهذا العامل مهم جداً، يضاف إليه استواءها وتعقدها، عكس الجهة الغربية والجنوبية من النجف.

وعامل استواء الأرض وسهولة المواصلات شجعا السكان البعيدين عن

النجف بالإسراع في دفن موتاهم إلى جوار أمير المؤمنين على عليه انسلام، فأخذت المقبرة بالاتساع، ويعني هذا أنها بدأت تغير من شكلها القديم «الخط المنحني المتقطع» إلى شكل هلالي وقد سورت هذه المقبرة، ولكن هدم بعض جوانب سورها، وما ذلك إلا نتيجة حتمية لاتساعها المستمر.

# التطور الملموس في أشكال القبور

إن القبور في تصاميمها تباينت على مر الزمان، منها القديم اللذي بقي يحافظ على هيئته وتصميمه، بينها اتخذت أخرى تصاميم هندسية حديثة، فالشكل المألوف يمكن تشبيهه بأسد رابض على الأرض «جذع ورأس» وهذا الشكل في الواقع يدلنا على كيفية وضع الإنسان أثناء دفنه، واتجاه رأسه، وعند رأس القبر البارز وضعت قطعة من الصخر أو المرمر، نقش عليها اسم المتوفى وتأريخ وفاته عادة، والقبور في شكلها ووضعها تأخذ اتجاها واحداً نحو الغرب، ووضعها هذا يشير إلى أن زؤوس الأموات بهذا الاتجاه ووجوههم شطر القبلة «إلى الجنوب» باتجاه بيت الله الحرام.

وقد تطور الطراز القديم، بأن أصبح أكثر ارتفاعاً، وعلى شكل مدرج، وبهذا تكون تكاليف تشييد التصميم القديم على الصفة هذه، قد زادت، وأصبحت حوالي عشرة دنانير، بدلاً من ثلاثة أو أربعة.

وثمة شكل قديم آخر، يأتي بالدرجة الثانية من حيث السيادة على الأشكال، أو التصاميم الأخرى، وهو الذي يقرب لأن يكون متوازي المستطيلات.

أما القبور القبية فتأخذ نماذج يغلب عليها الطراز القديم في البناء «أقواس وزخرفة» وبمرور الزمن دخلت تصاميم حديثة منها مربعة الشكل، وأخرى على شكل بيت صغير، وقد دخل في البناء الحديد والإسمنت مع الجص والطابوق، وكل هذه النهاذج متفرقة هنا وهناك وهي قليلة العدد بالنسبة للشكل الأول السائد المألوف المرغوب والأقل تكاليف. وأخيراً أخذت القبور تبلغ درجة من التطور الملموس بعضها لم يعد قبوراً بل قصوراً زخرفت واجهاتها وكتب على جدرانها بعض من الآيات القرآنية البينات، منها شيدت على شكل قبة وإلى جوارها منارة واحدة في بعض

المقابر، أو منارتان في أخرى، وسنوضح ذلك أكثر في باب مقبل من الموضوع.

# ماذا قيل في أمر جواز البناء على القبور وعدمه؟(١)

ولنبدأ الحديث في هذا الباب عن شأن وطيء القبر والاتكاء عليه، فقد ضربت الروايات المنقولة بعضها البعض الآخر، فمثلاً قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استراح إلى ذلك ومن كان منافقاً وجد ألمه.

وعن النهاية للعلامة الحلي عن النبي المنه قال: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم.

وعن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم عن النبي النبي الله الله عن وطأ قبراً فكأنما وطيء جمراً.

وأوردت الأخبار أنه يكره الاتكاء أو المشي على القبور. أما فيها يخص البناء والتطيين والتجصيص فعن كتاب النهاية للعلامة الحلي عن النبي النهائة جاء خبر ليس فيه أدنى ترغيب في التطيين والتجصيص فقد ذكر: أنه نهى أن يجصص القبر أو يبني عليه لأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه (٢).

وروي عن الرسول بمانه نهى أن يجصص القبر أو يصلى فيها. وذكر البعض في الأخبار أنه يكره تجصيصها، أو التظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها ولا بأس بتطيينها ابتداءً (٣).

وجاء في كتاب وسائل الشيعة ص ٨٦٩، باب خاص في كراهية البناء على القبور غير قبور النبي ولنس والأئمة عليهم السلام والجلوس عليها، وتجصيصها وتطيينها.

<sup>(</sup>١) كان الأوفق بالمؤلف أن يترك هذا البحث الفقهي لأهله أو يرجع القارىء إلى أهل الفتيا والاجتهاد.

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار. ص ٣٩٦ «باب حكم تجصيص القبور والمشي عليها».

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

فهذا الخبر مثلاً بعد أن أسند إلى قائله، على بن جعفر الذي فال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر، والجلوس عليه، هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.

وعن أبي عبد الله(ع)، قال: نهى رسول الله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (١).

غير أن هناك خبراً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قبر رسول الله محصب حصباء حمراء. ومنه يُستفاد جواز تجصيص المقابر وجواز نحت الأسماء عليها، وهو دليل على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة، ويستحب عمارة وإعادة بناء قبور الأثمة والأنبياء عليهم السلام.

وذكر الرواة، ولربما صح ما رووا، وما نقلوا بأن النبي مينت قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

وجاء، وقد يصح ما جاء، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها، ولا يبنى عندها مسجد.

والظاهر أن هذه الأخبار التي تروى بهذا الشأن لا تؤيدها الأسانيد القوية حتى يسار على ضوئها، وإلا، لمنع أئمة المسلمين اليوم من البناء على القبور، وتجصيصها وكتابة الأسهاء، ووضع الصور عليها، ونحن اليوم نلمس أهمية البناء في تشخيص القبور بعضها عن البعض الآخر.

أما بالنسبة لقبور الأثمة، فالمخلصون اليوم يهتمون اهتهاماً متزايداً في تعلية قبورهم، وتخصيص مواسم معينة لزيارتها.

وذكر كتاب معجم القبور<sup>(٢)</sup> أن عمارة قبور الأنبياء الكرام والأئمة عليهم السلام، وتشييدها وجعل الضرائح عليها من أعظم الشعائر الإلهية لأن في ذلك إبقاء لأثارهم، وسبباً لمجيء الزائرين وكسر شوكة المشركين<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة جـ٢. (٢) معجم القبور ص ١١ جـ١.

<sup>(</sup>٣) كان الأوفق بالمؤلف أن يترك هذا البحث الفقهي لأهله.

## تربة المقبرة وهواؤها ومزية الدفن فيها

تربة المقبرة تربة رملية نقية ناعمة، هذا ما يخص القسم الأعلى منها، أما القسم الذي يلي ذلك بحوالي عشرين سنتيمتر عبارة عن منطقة صخرية متكونة من صخور رملية قوية تسمح لحفر اللحود فيها بصورة عامودية، وتسمح لإدخال الإنسان وتوديعه في مكان قد حفر بصورة أفقية وبطول المتوفى عند نهاية الحفر العمودي، وقد تبقى الصخور والتربة محافظة على تماسكها، ولكن بعد مدة ينهدم ما يحيط بالتجويف الأفقي الراقد فيه المتوفى فتضيع معالم التجويف.

وتتصف المقبرة بالجفاف التام لأنها جزء من الهضبة الصحراوية الجافة، فهي لهذا بقعة ذات رمال نقية وصخور رملية جافة لا تظهر فيها أية رائحة وأية عفونة، يقول ابن جبير في رحلته «وأصبحنا في النجف وهو بظهر الكوفة كأنه حد بينها وبين الصحراء، وهو صلب من الأرض منفسح متسع للعين فيه مراد استحسان وانشراح»(۱).

والحقيقة أن الكثير من أهالي النجف يتركون المدينة وأزقتها الضيقة، وشوارعها المزدحمة الصاخبة بضجيج الناس والسيارات ليتجولوا خلال شارع المقبرة الملتوي، أو بين القبور، غايتهم شم الهواء الطلق العذب النقيّ من فضائها الرحب.

وجاء في تحقة العالم، أن السيد جعفر بحر العلوم قال: إن أهالي النجف لم يجدوا الوحشة، والانقباض أبداً، بل إن وادي السلام من أحسن المنتزهات لسكان البلدة المقدسة الكريمة.

وقال اسحاق بن ابراهيم الموصلي يمدح الواثق ويذكر النجف(٢).

ما إن أرى الناس في سهل ولا جبل أصفى هواء ولا أغذى من النجف كأن تربته مسك يفوح به أو عنبر دافه العطار في صدف

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) كتاب جغرافية العراق وتأريخه القديم ـ لعبد الرزاق سعيد البغدادي النجفي ص ١٢٠، المطبعة العلمية ١٩٣٩

وما يرزال نسيم من أيامنه تلقاك منه قبيل الصبح رائحة لبوحله مبدنف يسرجمو الشفياء بسه

يأتيك منه بريًا روضه الأنف تشفى السقيم إذا أشفى على التلف إذا شفاه من الأسقام والدنف

وقد قيل إن من خصائص تربة المقبرة إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون فيها، كما ورد في الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام(١).

وضمن السياوي هذا الخبر والمعنى في أرجوزة منها(٢).

ثـرى بـه أمن عــذاب الـبرزخ من حيث جيء فرسخاً في فرسخ فإن من يدفن خلف الخندق عند علي لم يخف مما لقي جاءت بما ذكرته أخبار وعاضدتها في الورى آثبار

وقال في فضل التربة الزكية (٣) الطاهرة أيضاً:

شرى ترى النقل إليه يكثر فالميت فوق الميت فيه يقبر يمحمو من البادي الأخير الأثرا تنافساً منهم على ذاك الـثرى

وفي باب ذكر خصائص المدفن في النجف، وحشر الأرواح فيه قال العلامة المجلسي، طيب الله شراه، في مزار البحار: ومن خصائص الحرم الشريف أن جميع المؤمنين بحشرون فيه(٤).

وعن أحمد بن عمر رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لـه أن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها فقال ما تبالي حيثها مات أما أنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام، قال له وأين وادي السلام، قال: ظهر الكوفة، أما إني كأني بهم حلق، قعود يتحدثون(٥).

وفي الـروايات أن الأمـوات يتزاورون، ويعقـدون حلقات يتحـدثون فيهـا فيـما

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب ص ٤٣٥ جـ٢.

<sup>(</sup>۲ و۳) عنوان الشرف ص ۱۶ ـ ۱۵.

<sup>(</sup>٤) راجع إرشاد القلوب ص ٤٢٦ جـ٢، وراجع سفينة البحار ص ٧٩ ــ ٨٠ أيضاً.

 <sup>(°)</sup> تحفة العالم.

بينهم، وأي حديث يكون بين أرواح تخلصت من أجسادها العاجة بغرائلها ومتطلباتها، وإن مجالسهم وأحاديثهم ليست كمجالسنا وأحاديثنا، والرأي ليس كها قال أحد الأدباء عندما أطل على وادي السلام وهو مغتبط جذل بحلقات الدرس ومجالس الأدباء في النجف:

سلام على أهل القبور الـدوارس ِ كأنهم لم يجلسوا في «المجالس»(١)

وقد وردت أخبار كثيرة، في أنه بين النجف والكوفة، يكون الأموات قعوداً يتحدثون على منابر من نور.

وعن عباية الأسدي، عن حبة العرني، قال: خرجت مع أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الظهر، فوقف بوادي السلام كأنه نخاطب الأقوام، فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت ردائي فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة. ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال: يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته، قال قلت: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك، قال: نعم، لو كشفت لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون، فقلت: أجسام أو أرواح، فقال: أرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا وقيل لروحه الحقى بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن (٢).

ويعرف من هنا أن وادي السلام كان بقعة عظيمة مشرفة قبل دفن الإمام على عليه السلام فيها، لأنها كانت تضم جميع الأرواح المؤمنة التي جاءت لتحشر فيها من جهات الأرض القريبة والبعيدة فإنه عندما سأل حبة العرني الإمام (ع) عن المؤمنين الذين تحدث عنهم، هل هم أرواح أم أجساد؟ كان جواب الإمام (ع)، أنهم أرواح.

وعلية فيا من مؤمن في شرق الأرض وغربها، إلا وقد خوطبت روحه للالتحاق بوادي السلام، والانحشار مع الأرواح المؤمنة الخيرة، وما على الأرواح إلا أن تلبي النداء، نداء الخالق العظيم.

<sup>(</sup>١) هكذا عرفتهم ـ جعفر الخليلي ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) مزار البحار ص ٨٠.

وقال بن طاوس في كتابه بشارة الزائرين في صدد فضل النجف وتربتها: «فاعلم أن فضله لا ينكر وشرفه ذاتي، والعرض من طريق المعقول ظاهر جلي لذوي البصائر والعقول. من حيث اتخاذه مرقداً لسيد الوصيين صلوات الله عليه واختياره مدفناً لبدنه المقدس، واختيار نوح، وغيره من الأنبياء، والأوصياء عليهم السلام الدفن فيه، الكاشف ذلك عن شرفه الذاتي، وإلا كان اختيار الدفن فيه ونقل عظام آدم عليه السلام من سرنديب، أقصى الهند، بلا محصص».

أما العلامة الطباطبائي قال في هذا الصدد، في الدرَّة(١):

أكثر من الصلاة في المشاهد خير البقاع أفضل المعابد لفضلها اختيرت بمن جيل ثم بمن قد حلها سيا المحل

وروي عن شرف النجف وفضل تربتها، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعته يقول: الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوح وقبر ابراهيم وقبور ثلاثمائة وسبعين نبياً وستمائة وصياً وقبر سيد الوصيين(ع)(٢).

وقصد بالكوفة، الكوفة نفسها وظهرها.

وقال الشاعر يمجد النجف وتربتها:

ما أمَّ قبر المرتضى راجياً يامل كشف الضر إلا نجا فطف به ملتشاً تربه ولذبه ما ليل همَّ دجا تجد به حرزاً منيعاً وفي أكنافه يرتع طرف الرجا

ومن بشارة الزائرين نقلًا عن البحار في باب فضل النجف وماء الفرات، عن أبي الحسن الحذَّاء، قال: قال أبو عبد الله(ع): إن إلى جانبكم مقبرة يقال لها برثـا(٣) يحشر فيها عشرون ومائة ألف شهيد كشهداء بدر.

وعن الجارود، رفعه إلى على صلوات الله عليه، أن إبراهيم عليه السلام مرَّ

<sup>(</sup>١) بشارة الزائرين ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) البرث: الأرض السهلة والجبل من الرمل، أو أسهل الأرض وأحسنها والجمع: براث.

ببانقيا، فكان يزلزل بها، فبات بها، فأصبح القوم ولم يزلزل بهم، فقالوا ما هذا وليس حدثاً، قالوا نزل ها هنا شيخ ومعه غلام، قال: فأتوه، فقالوا له: يا هذا إنه كان يزلزل بنا كل ليلة، ولم يزلزل بنا هذه الليلة، فبت عندنا. فبات عندهم ولم يزلزل بهم، فقالوا أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت، قال: ولكن تبيعوني هذا الظهرولا يزلزل بكم. قالوا: فهولك قال لا أخذه إلا بالشراء، قالوا فخذه بما شئت فاشتراه بسبع يزلزل بكم. قالوا: فقال لا أخذه إلا بالشراء، النعاج بالنبطية نقيا، قال: فقال له غلام: يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر، ليس فيه زرع ولا ضرع، فقال له: اسكت، فإن الله عز وجل يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم كذا وكذا(١٠)...

وقد ذكر في كتاب معجم البلدان فحوى الرواية السابقة وأكد، على أن تربة النجف لفضلها وعظيم شأنها اشتراها ابراهيم الخليل(ع)(٢).

وبالإسناد إلى الأصبغ بن نباتة رحمه الله قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة فلحقناه، قال سلوني قبل أن تفقدوني، فقد ملئت الجوانح مني علماً، كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتدأت ثم مسح بيده على بطنه وقال: أعلاه علم وأسفله ثقل، ثم مرَّ حتى أتى الغريين فلحقناه وهو مستلقي على الأرض بجسده وليس تحته ثوب، فقال له قنبريا أمير المؤمنين، ألا أبسط تحتك ثوبي؟ قال: هل هي إلا تربة مؤمن ومزاحمته.

ثم إن الأشخاص الذين يتجهون بجنائزهم لدفنها، في أية جهة من تلك البقعة الطاهرة إنما يقصدون ما لها من الفضل والحرمة والقداسة ببركات علي (ع).

وأخص بالذكر في هذا المجال، أن القائمين في خدمة الضريح الشريف كثيراً ما شاهدوا في منامهم أحلاماً يتعلق بعضها بخصوص الأموات، والضريح الشريف ومنها مثلاً أن أحد الضلحاء، من خدمة المشهد الطاهر، رأى أن كل واحد من القبور الموجودة

<sup>(</sup>١) إن الناس في السابق إذا أرادوا أن يعبروا عن الكثيرة ذكروا السبعين ويزيدون بها أكثر من ذلك بكثير.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب مشهد الإمام أو مدينة النجف لمحمد علي جعفر التميمي جــ١ ص ٩٠.

في المشهد الشريف وظاهره قد خرج منه حبل ممتد متصل بالقبة الشريفة، ويستظهر من حلم هذا الشخص، إن المذين دفنوا في حمى الإمام ولاذوا به قد حازوا على رعايته، وتكفله، وحمايته عليه أفضل السلام.

وقد وصف السهاوي تربة المقبرة بقصيدة ضمنها فضل النجف وشرفه:

أأنت أم سا بنجم تنزهر أهد أأنت أم روضة قسر أهد أأنت أم في البيت تزهو الكعبة إذ قد حوت للطيب المطهر لبوحها نفاح طيباً وأرج ببروحها ففاح طيباً وأرج طيباً وأقرى في الشذى من ند وصار كحلاً للنواضر الرمد أشفى موافيه على الحام فتصلت على النا والبركة فحصلت على النا والبركة من يحسب القاطر إذا الغيث ركم وكيف لا وهو ثرى أبي الحسن(1)

يا تربة يكثر فيها الدرر ويا مقام قبره الممهد ويا ضريحه بتلك التربة لقد زكت تربة قبر حيدر وقد ذكت ولا تزال تذكو مر بها النسيم خلواً فامتزج وهب أذكى من نسيم الورد وسقط الغبار فيها فسعد فكم شفى ذلك من سقام وكم تسبركت به المنتهكة وكم تسبركت به المنتهكة وكم وكم ولا أعد كم وكم وقال ألضاً:

وفي القليـــل مــن كثـــير الــنقـــل بــيز مـــا يـــطمئـــن خـــاطـــر الـــولي وكــ

بين أولي الفضل وأهل العقل وكسيف لا وهو ثسرى عسلي

وقال الشيخ على الشرقي من قصيدة عنوانها: وادي النجف(٢):

دي المنور بالشقائق

اللطف غبش سيفحه الوا

<sup>(</sup>١) ص ١٣- ١٤ من عنوان الشرف.

<sup>(</sup>٢) في مجلة الاعتدال.

بالشذى القدسي عابق

والرمل مواج السبائك

وذكر كتاب ماضي النجف ج١ في ص ٢٤ ـ ٢٥، قصيدة للشاعر الأديب محمد السهاوي النجفي وقد مدح فيها تربة النجف وأهلها:

ألم ـ عـلى ذكـوات الـنجـف هـواءً نقياً تحف النفـوس وتـربـاً زكـيـاً يـود الـفـؤاد وعـرفـاً ذكيـاً يغـير الكبـا

ولاحظ بطرفك تلك الطرف بطيب هدايا له أو تحف يلاصقه من وراء الشغف إذا الأنف ناشقه وائتنف

ومنها:

وعبج بالحمى لترى رمله تسرى الدر منتشراً بالسرمال إذا باكسرته السسا بالحيا تسرى مشرق النهر من حوله كما طسرح السيف في روضه تسرى الطير بين الورى آمناً إذا ما تأملت تغريده فأين يستاه بمن لم يعبج أيختار ربعاً سوى ربعها

السنقي وما رق فيه ورف ينظمه الريح صفاً فصف حسبت مدار النجوم انقصف على جانب الغرب منه انعطف فأومض افرنده واستشف يغرد للمرء فيها استخف ظننت هناك عروساً ترف بتلك الجنان وتلك الغرف فيقلى اللئالى ويجبى الصدف

وقيل أيضاً في تربة النجف:

أتربة قدس أم شذى عنبر نشدتك في زاكي ثراه المعطّر أبي شبر أكرم به وشبير تحصن من هول المعاد وناره فلست أخاف النار عند جواره

تضوع أم وادي الحمى فاح في الغري إذا مت فادفني مجاور حسدر ملاذ دخيل فاز من في ذماره فأنزل به مولى ولاه وواره ولا أتقي من منكر ونكير

وجاء في كشف الظنون ص ٣٤٤ جـ٢ أنه كانت تربة النجف يضرب بها المشل في طيبها ونقائها كها قال فيها بعض الشعراء:

حكمة أورثناها جابر عن إمام صادق القول وفي (١) لوصي طاب في تربت فهو كالمسك تراب النجف

فلا أزيد أكثر مما بينت هذه الروايات التأريخية المسندة عن فضل هذه الأرض ومزية الدفن فيها، وما لها من الجلال والقدسية في نفوس المؤمنين، أثناء حياتهم وبعد ماتهم.

# المراقد والمقامات المشرفة التي تضمها المقبرة

في جوانب عدة من المقبرة تشاهد مقامات ومراقد مشرفة بارزة في بنائها الضخم وقببها الرائعة، ومكانتها من قلوب الزائرين الذين يأتون النجف في كل حين، وما المقام إلا مكان وقف فيه نبي أو إمام أو وصي نبي أو صحابي للنبي أو قعد طلباً لراحة، أو ركع فيه أو سجد ابتغاء لمغفرة، فيشاد في ذلك المكان بناية، تبقى مر الزمان تدار وتزار، وها أنا أوجز شيئاً عن بعضها:

#### أ ـ مقام المهدي عليه السلام

هناك في مكان رحب ليس بالقصي عن المدينة مقام القائم المنتظر عليه السلام يأخذ مجالاً وسطاً من المقبرة حتى أنه كان ولا يزال داراً للطلاب الراحة، أو مسجداً لمن داهمه وقت فريضة لله واجبة، ومنتدى لقصاد وادي السلام، وفيه تعقد النسوة حلقات الحزن حيث يجلن لاطهات موتاهن في فنائه الواسع.

وما بينه وبين الشارع الملتوي المار خلال الوادي أو في نصف تقريباً، مجال قصير من القبور، بينها طريق فرعى ملتوي ضيق موصل بين المقام والشارع العام.

<sup>(</sup>١) المراد بجابر هو جابر بن حيان الكوفي المعروف بالصوفي الفيلسوف توفي سنة ١٦١ والإمام الصادق، هــو استاذه الإمام جعفر بن محمد، أما الوصي: فهو علي عليه السلام.

والمقام تعلوه قبة زرقاء في جانبه الشرقي، ومقام القائم بالحق يدار ويزار، وهـ و بعناية عائلة تفرغت لحدمته، وقد خصص مكان فيه لخزن الماء كي يرتوي به كـل من ساغ له أن يشرب، فـزائروا الـ وادي، والعاملون فيـ ه كثيراً مـا يدفعهم العـطش صوب المقام للارتواء من مائه العذب وأحياناً للنوم والتفيـؤ في ظلال بنائه الوارفة.

وفي الأعياد وليالي الجمع يكون المقام عامراً والمسالك المؤدية إليه زاخرة بالناس المذين اعتادوا في مثل هذه الأيام زيارة القبور للترحم على أرواح المؤمنين، ولطلب المغفرة لهم، وحين تجنح الشمس إلى المغيب ينهي الناس ما أرادوا من زيارة وسلام ليعودوا جميعاً زرافات ووحداناً إلى المدينة.

#### ب ـ مرقدا هود وصالح

وعن يمينك في بدء ذهابك نحو مقام المهدي عليه السلام تلتفت فتشاهـ بنايـة عامرة بارزة تخرج من وسطها غصون شجيرات نظرة.

والأخبار تذكر وتكرر لتؤكد أن الرسولين هوداً وصالحاً (ع) قد دفنا في هذا الحيز من الأرض وإن هذه البناية القائمة المذكرة بالرسولين المصلحين اللذين بعثهما الله جل شأنه لصلاح سكان الأرض وإرشادهم، تضم رفاتهم الطاهرة.

ومن الناس من لاذ بمرقديها ومنهم من تفرغ لإدارة كل ما يتعلق بخدمتها من كنس الأفنية وتنظيف الجدران وتصليح وترميم ما تداعى أو تهدم. وكثيراً ما شاهدت بعض الزائرين يؤدون صلاة الظهر في فنائه الظليل.

وسنذكر بعض الأخبار الواردة في إثبات موضع قبريها عليها السلام، ففي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، أخبار تناقلتها الرواة عن بعضهم أناس من اليهود معهم ميت لهم، فقال أمير المؤمنين(ع) للحسن: انظر ما يقول هؤلاء في هذا القبر؟ فقال: يقولون هو هود عليه السلام، فقال: كذبوا، أنا أعلم به منهم، هذا قبر هودا بن يعقوب، ثم قال: من ها هنا من مهرة؟ فقال شيخ كبير: أنا منهم، فقال له: أين منزلك؟ فقال: في مهرة على شاطىء البحر، فقال: أين هو من الجبل الذي عليه الصومعة، فقال: قريب منه، فقال: ما يقول قومك فيه؟ فقال: يقولون: قبر ساحر، فقال: كنذبوا، أنا أعلم به منهم ذلك هو قبر هود، وهذا قبر مهودا»(۱).

وكتاب بحار الأنوار يفصح عن مـدى الاختلاف فيـما ورد من أخبار مـع ما ورد في مزار البحار من أخبار أخرى في بيان الموضع نفسه. والأخبار الواردة الكثيرة بعضها يذكر عن أمير المؤمنين على عليه السلام، وإن قبر هود على تل من الرمل الأحمر بحضرموت وقيل أنه دفن في مكة، في الحجر، والأخبار الواردة في مزار البحار تدل على أنه دفن قريباً من أمير المؤمنين على (ع) في الغري، ويرى بأنه يمكن الجمع بحمل هذا الخبر على الموضع الذي دفن فيه أولاً، ثم نقل إلى الغري كآدم (ع).

وعن أبي مـطر قال: لمـا ضرب ابن ملجم لعنه الله أمـير المؤمنين عليـه السلام، قال الحسن: أقتله؟! قال: لا، ولكن احبسه فإذا مت، فاقتلوه، وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر: أخويُّ هود وصالح عليها السلام<sup>(٢)</sup>.

وفي ماضى النجف وحاضرها(٣) «وفي جبانة النجف على الجهة الشمالية من البلد الأشرف قبر للنبي هود(ع) وللنبي صالح(ع) وهو من القبور المعلومة والمقامات المشهورة عليه قبة يتبرك بها، وتزار، شيدت في عصر العلامة الخبير بحر العلوم (ره) وهو الذي أظهره وبني عليه قبة من الجص والحجارة ولم تــزل باقيــة حتى أتى رجل من أهالي إيران فهدم تلك البنية وبني عليه قبة مغشاة بالحجر القاشاني (٤).

وفي كتاب عنوان الشرف قال الساوي في الفصل الثاني ص٥ في زيارة الأنبياء (ع) في النجف الأشرف مشيراً إلى قبور الأنبياء (ع):

وجاء نوح بعد فيض العالم إلى الغري بعظام آدم ثم هـو اختار الغـري مدفناً لعلمه بـدفن حيـدر هنا واخمتسار ذاك صمالمح وهمود

وليس ما ترعمه اليهود

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج١١ ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار جـ١١ ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) ماضي النجف وحاضرها ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) راجعً كتاب مشهد الإمام أو مدينة النجف ص ٩٠.

فيان هوداً عندهم ذو الكفل فيأوضح الحق وصي الرسل عند ذهابه إلى صفين وأعلن القبرين بالتعيين

ففي زحمة الأخبار والروايات الواردة نلمس تناقضاً وتضارباً جلياً، ولكن المؤرخ قد يصل إلى نتيجة يستنبطها من تلك الروايات والأخبار التأريخية المتباينة فيجمع بينها ويضع كل صنفٍ منها في نصابه الراجح وفق ما يقتضيه العقل والمنطق.

#### جـ ـ مراقد ومقامات أخرى

وهناك مراقد ومقامات كثيرة تضمها المقبرة، ففي الطرف الجنوبي الغربي من المقبرة مثلًا، مقام للإمام زين العابدين(ع) يزوره الناس في كثير من الأوقات ففي محلة العيارة من جهة الغرب مقام يعرف الآن بمقام الإمام زين العابدين عليه السلام، ويروى أن السجاد كانت إقامته في هذا المقام أثناء زيارته لمرقد جده الإمام الأعظم على عليه السلام.

وللإمام السجاد(ع) مقام آخر ملاصق للصحن الشريف من الجانب الغربي وقد ضاعت آثاره بفتح الباب الغربي للصحن الطاهر<sup>(۱)</sup>.

وهناك في الجهة الجنوبية الشرقية قرب سور المدينة مقام يقال عنه أنه مقام بنت الحسن عليه السلام.

ومراقد أخرى لرجال أخيار دفنوا في المقبرة وبنيت لهم قبور عالية يزورهــا الناس للتبرك، وكثيراً ما يحصل الناس على ما يرجونه بزيارتهم تلك المراقد من خير وبركة وشفاء، يأتي ذلك نتيجة اعتقادهم المتأصل الراسخ في أن ليست هناك أيـة خيبة في طلب يرجونه من الله عز وجل عند مقام أو مرقد رجل صالح راقد إلى جوار ربه، وبعض الناس يرد الجميل بطعام يوزعه عند ذلك المقام أو المرقد عن روح صاحبه. أما الحناء وطليها على أبواب المراقد والمقامات، أو عليها، فإنه جارِ تؤديه النساء، وقد اعتدن عليه.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب ماضي النجف وحاضرها ص ٦٥.

# المشاهير الذين دفنوا في النجف أنبياء. صحابة. ملوك. وزراء. علماء

#### أ \_ الأنبياء:

وقد تكلمنا عنهم في فصل سبق، وهم آدم ونوح وهود وصالح عليهم السلام.

# ب ـ صحابة الرسول مِلْنَاتُ :

كانت الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية في عهد علي (ع) قال عنها الرسول من المرسول من الكوفة جمجمة العرب وكنز الإيمان». وقد سكنها نفر كبير من صحابة الرسول من المرسول من الله والنجف هي ظهر الكوفة وقد ضم هذا الظهر أجداث الصحابة الذين وافاهم الأجل في الكوفة.

وقد قال عبد الرحمن بن علي الجوزي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٥٩٧هـ في تأريخه المعروف بالمنتظم (... مات في الكوفة ثلاثمائة صحابي ليس قبر أحمد منهم معروفاً إلا قبر أمير المؤمنين على(ع) وهو هذا القبر الذي يزوره الناس الآن)(١).

# ١ ـ أبو موسى الأشعري:

من مذحج واسمه عبد الله بن قيس، أول مشاهده خيبر نزل الكوفة وابتنى بهــا داراً وهو أحد الحكمين توفى بالكوفة سنة ٢٤هــ.

# ٢ \_ أبو كاهل الأحمسي:

<sup>(</sup>١) سيوافيك بحث (من دفن من الصحابة في الكوفة) في المجلد القادم إن شاء الله.

#### ٣ ـ أبو جحيفة السوئي:

واسمه وهب بن عبد الله من بني سواءة بن عامر بن صعصعة تـوفي بالكـوفة في ولاية بشر بن مروان سنة ٧٤.

## ٤ - الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي:

شهد مع على عليه السلام صفين وله معه أخبار، ابتنى بالكوفة داراً في كندة ومات بها في زمن الحسن بن على عليها السلام وصلى هو عليه، وكانت ابنة الأشعث تحته، وقيل مات سنة ٤٢هـ وله ثلاث وستون سنة.

## حرير بن عبد الله البجلي أبو عدو:

ابتنى بالكوفة في بجيلة وتوفي بالسراة أيام ولاية النعمان بن قيس على الكوفة سنة ٥٤هـ. وقيل سنة ٥٤هـ.

## ٦ \_ جابر بن سمرة السوئي:

أبو عبد الله حليف بني زهرة بن كلاب ابتنى بالكوفة داراً في بني سواءة وتـوفي بها في أول خلافة عبد الملك بن مروان، قال ابن حجـر توفي أيـام ولايـة بشر عـلى العراق سنة ٧٤.

## ٧ ـ خباب بن الأرث:

مولى لأم أنمار ابنة سباع بن عبد العزي أبو عبد الله، شهد بدراً وابتنى بالكوفة داراً في جهار سوج خفيس وتوفي بها أثناء ما كان الإمام علي عليه السلام منصرفاً من صنفين سنة ٣٧هـ فصلى عليه ودفنه بظهر الكوفة.

#### ٨ ـ خالد بن عرفطة:

كان سعد بن أبي وقاص ولاه القتال يوم القادسية ابتنى بالكوفة داراً وتوفي سنة ١٦هـ وقيل ٢١هـ.

# ٩ ـ زيد بن أرقم الأنصاري أبو أنيس:

أول مشاهده مع النبي بمناهب المريسيع ابتنى بالكوفة داراً في كندة وتوفي بها أيام المختار سنة ٦٨هـ.

## ١٠ ـ خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو:

كان ابنه أيمن بن خريم شاعراً فارسياً شريفاً مات في عهد معاوية.

#### ١١ ـ سهل بن حنيف:

أبو عدي شهد بدراً ولاه علي عليه السلام المدينة المنورة توفي سنة ٣٨ بـالكوفـة وصلى عليه الإمام على(ع) وكبَّر عليه ستاً.

#### ۱۲ ـ سعید بن حریث بن عدو بن عثمان:

شهد فتح مكة مع النبي المناه وهو ابن خمسة عشر سنة ثم تحول فنزل الكوفة مع أخيه عمرو بن حريث ومات بالكوفة .

#### ١٣ ـ سمرة بن جنادة:

ابن جنـدب بن حجر بن ربـاب بن حبيب بن سـوءة بن عـامـر بن صعصعـة حليف بن زهرة، توفي سنة ٥٨ وقيل ٥٩ وقيل في أول سنة ٢١هـ.

### ١٤ ـ سعد بن يجير بن معاوية:

وهو الذي يقال له سعد حبته وهو من بجيلة، مات بالكوفة من ولده خنيس بن سعد صاحب شهار سوج خنيس بالكوفة ومن ولده أبو يوسف القاضي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد وقد شهد سعد أحداً.

#### ١٥ ـ عتبة بن فرقد:

وهو يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة من بيت بالكوفة يقال له الفراقد، ولاه عمر في الفتوح، فتح الموصل سنة ١٨هـ مع عياض بن غنم مات بالكوفة.

#### ١٦ \_ عامر بن وائلة:

ابن عبد الله بن عمرو بن جحش أبـو الطفيـل الكتاني تــوفي سنة ١١٠هــ وهــو آخر من مات من الصحابة.

## ١٧ ـ عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي:

من الأنصار ابتنى بالكوفة داراً ومات في خلافة عبد الله بن الزبير وكان عبد الله ولاه الكوفة.

## ١٨ ـ عبد بن أي أوفي علقمة:

أبو معاوية من أصحاب الشجرة، ابتنى بالكوفة داراً في أسلم وتوفي بها سنة

## ١٩ ـ عدي بن حاتم الطائي:

أحد بني ثعل أبو ظريف، ابتنى بالكوفة داراً في طيء ولم يزل مع علي عليه السلام، وشهد معه الجمل وصفين، وذهبت عينه يوم الجمل مات بالكوفة سنة ٦٨هـ زمن المختار.

# ٢٠ ـ عدو بن حريث بن عدو بن عثمان أبو سعيد:

ابتني بالكوفة داراً إلى جانب المسجد مات سنة ٨٥هـ.

#### ٢١ ـ عدى بن عميرة الكندي:

أبو زرارة روى عن النبي ملين توفي بالكوفة سنة ٤٠هـ.

# ٢٢ ـ قرضة بن كعب الأنصاري:

أحـد العشرة من الأنصـار الـذين وجههم عمـر إلى الكـوفـة ابتنى بهـا داراً في الأنصار ومات بها في خلافة الإمام علي عليه السلام وقد صلى عليه.

#### ۲۳ ـ لبيد بن ربيعة:

ابن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة أبو عقيل مات بالكوفة في الليلة التي

نزل بها معاوية في النخيلة لما صالحه الحسن بن علي عليه السلام سنة ٤١هـ ودفن في صحراء بني جعفر بن كلاب.

### ۲٤ - مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع:

وهـو الذي روى الكـوفيون أنـه جمع القـرآن على عهـد النبي الله الا سورة أو سورة أو سورتين منه توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

## ٢٥ ـ المغيرة بن شعبة:

أبو عبد الله شهد الحديبية وغيرها، توفي بالكوفة في شعبان سنة ٥٠هـ في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهو ابن سبعين سنة دفن في الثوية.

## ٢٦ ـ وائل بن مجد الحضرمي:

قال أبو نعيم: أصعده النبي على المنبر وأقطعه وكتب له عهداً وقال هذا واثل سيد الأشبال ثم نزل واثل الكوفة وعقبه وبها توفي أيام خلافة معاوية.

# ٢٧ ـ هانيء بن أوس الأسلمي:

ابتنى بالكوفة داراً في أسلم، توفي أيام خلافة معاوية وفي أيام ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة.

## بعض أصحاب أمير المؤمنين (ع)

لقد دفن بعض من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام في الثوية \_ تل بالقرب من مسجد الحنانة \_ ومنهم:

- \_ جويرية بن مسهر العبدى: قتله زياد ابن أبيه.
- ـ كميل بن زياد النخعي: مات قتلًا سنة ٨٢ في أيام الحجاج.
  - \_ وخباب بن الأرت «مر الكلام عنه».
    - ـ والأحنف بن قيس.
    - \_ وسهل بن حنيف سنة ٣٨.
- ـ وعبيد الله بن أوفي سنة ٨١ كان آخر من مات من الصحابة.
- ـ وعبد الله بن يقطر: رضيع الحسين عليه السلام ورسوله إلى ابن زياد.

ولم يعرف لهؤلاء قبر إلا قبر ينسب إلى كميل بن زياد.

## جـ ـ الملوك والوزراء والاشراف:

إن النجف مقبرة تأريخية أثرية تضم رفاة مجموعة من الأنبياء والصحابة والسلاطين والوزراء والأعيان والأشراف، ويعتمد في الوقوف على جملة من هؤلاء على كتابي مشهد الإمام وماضي النجف وحاضرها(١).

فقد جاء في ماضي النجف وحاضرها ص ١٥٩، أنه لما تواترت الأخبار في فضل البقعة المقدسة عن أهل البيت(ع) وثبت لها مزية على سائر بقاع الأئمة(ع) من رفع عذاب القبر عمن دفن بها وعدم سؤال منكر ونكير في البرزخ وأنها محشر أرواح المؤمنين \_ ولما طار صيتها في آفاق الشيعة في حياة أمير المؤمنين عليه السلام وبعد وفاته أخذت الشيعة تقبر موتاها بتلك التربة الطاهرة قبل أن يقبر بها مشرفها(ع)، وتنقلهم إليها من الأقطار النائية، مع ما يلقونه من وعثاء السفر ومشقة الطريق ومؤنة النقل، فهم مع هذه المشاق والمتاعب يتفانون في نقلهم إليها طمعاً في خلاصهم من العذاب، ورجاء شفاعته(ع) لهم، وهذه جملة من المشاهير الذين دفنوا في النجف:

<sup>(</sup>١) ماضي النجف وحاضرها ص ١٥٩.

#### مدافن البويهيين

يذكر كتاب ماضي النجف وحاضرها عن مقابرهم فيقول: إن البويهيين بعد أن عمروا المرقد الشريف بنوا في ذلك المشهد المشرف مراقد عظيمة وجعلوا ينقلون موتاهم إليها ولم تزل تلك المباني موجودة من القرن الرابع الهجري، ولكن لم يوقف لها على عين ولا أثر. وقد ذكر أن عمارة آل بويه قد احترقت إلا أن قبورهم بقيت ظاهرة لم تحترق (۱)، وقد اطلع بعض النجفيين على بعضها في الصحن الشريف عند قلع صخور الأرض سنة ١٣١٦ هـ ولهم أيضاً مقابر في سراديب خارج البلدة، لم تـزل معروفة بسراديب آل بويه. ومن هؤلاء:

ا عضد الدولة المتوفى سنة ٣٧٣: ـ دفن عند رجلي الإمام علي عليه السلام وقد كتب على صخرته بوصية منه (هذا ما قاله عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة أحب مجاورة هذا الإمام المعصوم لطمعه في الخلاص يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وصلوات الله على محمد وعترته الطيبين) (٢) وكان هذا السلطان قد دفن أولاً في دار الملك ببغداد ومنها نقل إلى مدينة النجف الأشرف.

٢ - شرف الدولة المتسوفي سنة ٣٧٩: - صلى عليه أبو الحسن محمد بن عمر العلوى وحمل إلى المشهد بالكوفة (٣).

٣ ـ بهاء الدولة: وهو ابن عضد الدولة توفي سنة ٣٠٤(٤).

#### مدافن غير البويهيين

منهم:

أبو الفضل العباس بن فسانجس:

توفي سنة ٣٤٢ بالبصرة وحمل إلى مشهد الإمام علي(ع).

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) مجالس المؤمنين ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٣٧٨.

#### ٧ ـ فخر الملك أبو غالب:

وزير سلطان الدولة توفي بالأهواز سنة ٤٠٦ ونقل إلى مشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام.

٣ ـ الوزير شرف الدين أنوشيروان بن خالد:

توفي سنة ٥٣٣ هـ بعد عزله وحضر جنازته وزير الخليفة فمن دونه، دفن أولاً في داره ثم نقل إلى مشهد الإمام علي(ع).

### ٤ ـ وزير شرف الدولة البويمي المغربي:

أبو القاسم حسين بن علي بن محمد بن يوسف بن بجر بن بهرام بن مرزبان توفي سنة ٤١٨ وذكر عنه ابن خلكان بأنه مات في منتصف شهر رمضان سنة ٤١٨ فحمل إلى الكوفة بوصية منه ودفن بتربة مجاورة إلى قبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام(١).

٥ \_ مجد الدين أبو سعد المستجدى المعروف بطاشتكين:

توفى سنة ٣٠٢ وكان والياً في شوشتر وطورستان والحلة(٢).

٦ - يعقوب بن داود بن ظمآن على المعروف بأبي حديد:

توفي سنة ٦٦ هـ وكان وزيراً للخليفة الناصر لدين الله العباسي.

٧ ـ الملك عز الدين عبد العزيز بن جعفر النيسابوري:

توفي في بغداد سنة ٦٧٢، ونقل إلى النجف وكان يتولى حسكية (مدير شرطة) واسط، والبصرة، وكان حسن السيرة.

۸ ـ عهاد الدين أبو الحسين محمد بن الوزير نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الحسيني النقيب:

<sup>(</sup>١) راجع شرح النهج لابن أبي الحديد جـ٢ ص ٦.

<sup>(</sup>٢) آثار الشيعة الإمامية جـ٤ ص ٧٥.

كان من البيت المعروف بالنقابة، وكان ممّن اعتقـل مع والـده فلما تــوفي عفي عنه، وسكن الحلة وتوفي عام ٦٦٠ بها، ونقل إلى مشهد علي عليه السلام.

٩ - عاد الدين أبو مظفر ازبك بن عبد الله يعرف بالجوبدرا الناصري البغدادي الأمير:

كان له اختصاص، وملازمة بحضرة الإمام الناصر لدين الله اخترمته المنية شابـاً في الكوفة وكانت من اقطاعاته، وقد سار في أهلهـا سيرة حسنـة، توفي سنـة ٦٠٨ هـ ودفن في المشهد الغروي.

١٠ - السيد النقيب الطاهر رضي الدين علي بن طاوس:

توفي سنة ٦٦٤ ونقل إلى المشهد الشريف وكان قد دفن أولًا في الحلة.

١١ ـ وأخوه النقيب جمال الدين محمد بن طاوس:

توفي سنة ٦٧٣، وأنه نقل إلى النجف ولـه مشهد أيضـاً معلوم مشيد كـأِخيه في الحلة.

#### مدافن الحمدانيين

هم من ملوك الشيعة ولهم مواقف مشهورة في خدمة مذهبهم ولبعض آل حمدان ومنهم عبد الله بن حمدان شرف في المساهمة بتشييد ما استدار بالقبة التي يقال أنها قبر على (ع). . وذكر أن آل حمدان ينقلون موتاهم من الشام وحلب وديار بكر والموصل وفارس وعراق العجم إلى النجف، وقد جاؤوا بهداياهم الجمة الثمينة إلى قبر علي عليه السلام.

# مدافن الايلخانيين والجلائرين وغيرهم

الايلخانيون من الدول الشيعية التي حكمت العراق (٧٣٦ ـ ٨١٣) هـ، وعمن حُمِل منهم إلى النجف:

١ ـ الشيخ حسن الكبير: توفي في بغداد سنة ٧٥٧.

- ٢ ـ الأمير قاسم أخو السلطان أويس: المتوفى سنة ٧٧٩ ودفن إلى جوار والـده
   الشيخ حسن.
- ٣ ـ وعند قلع الصخور من ساحة الصحن الشريف ظهرت مقابر وسراديب تحت السراديب التي يدفن بها اليوم، وقد شاهدها كثير من الناس مكتوب على بعض قبورها:
- ٤ ـ «المبرور شاه زاده سلطان بايزيد طاب ثراه توفي في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وثلاثين وثيان مائة هلالية».
- ٥ ـ وعلى آخر مكتوب «هذا ضريح الطفل السعيد سلالة سلاطين شاهزادة شيخ أويس طاب ثراه».
- ٦ ـ وعلى آخر «الله لا إلـه إلا هو، هـذا قبر الشـاه الأعظم معـز الدين عبـد الواسع أنار الله برهانه توفي في خامس عشر جمادى الأولى سنة تسعين وسبعمائة».
  - ٧ ـ وعلى آخر «هذا قبر السعيدة المرحومة نابنده سلطان».
- موقع هذه المقبرة بين مخلع الأحذية من الشهال وأواوين الصحن المتصلة بباب الطوسي.
- ٨ ـ وفي الصحن قبور أخرى بالقرب من إيوان العلماء له إشارة خاصة يحسبها
   البعض أنها قبور لبعض من دفن من البويهيين.
- 9 ـ وعلى باب رواق عمران بن شاهين صخرة هي لثلاثة قبور أحدهما يضم رفاة الأمير نجيب الدين أحمد، والثاني محمود بن أحمد المهابادي والأخير قبر المرحومة سعيدة. وذكر أن هذه الأسهاء الثلاثة تكون عائلة ملوكية من ملوك الفرس في القرن الثامن للهجرة.
- ١٠ ـ وممن نقل إلى النجف من الملوك السيد عز الدين زيد الأصغر ابن أبي غى ملك سواكن فإنه لما أخرج من سواكن قطن العراق فتوطن بالحلة وتولى النقابة بالعراق توفي في عهد السلطان محمد خدابنده ونقل إلى النجف.

۱۱ ـ وإن قبر تيمورلنك في النجف بالقرب من قبر الشيخ الطوسي(ره) في سرداب في دار تحت الطاق ويتصل بالسرداب نفق ليس فيه من آثار يعتمد عليها وربما كان مدفن لعائلة تيمورلنك المتوفى سنة ۸۰۷ هـ وذلك الطاق المذكور قد تهدم.

# من نقل على عهد الصفويين ومن بعدهم من السلاطين والوزراء

فممن نقل:

١ - وزير شاه عباس السيد علاء الدين حسين بن الصدر الكبير: المتوفى سنة ١٠٦٤ وقيل ١٠٦٦ هـ، وفي إيوان العلماء تـوجـد صخـرة لبعض أفراد العـائلة الصفوية.

٢ ـ السلطان محمد القاجاري: المتوفى سنة ١٢١١ هـ وقد استقبلت جنازته في النجف استقبالاً مهيباً ودفن في الرواق من جهة الشمال في حجرة خاصة تسمى اليوم بحجرة السلاطين.

٣ - أبو الملوك كيومرث مرزا الملقب بسلك آراء ابن السلطان صح على شاه
 القاجاري: توفي في عاشر ربيع أول سنة ١٢٨٨.

٤ - الصدر الأعظم ميرزا محمد شفيع: توفي سنة ١٢٣٤ ونقل نعشه إلى النجف.

٥ ـ آقا خان المحلاتي زعيم الفرقة الاسماعيلية: توفي سنة ١٢٩٨ ونقل نعشه إلى النجف.

وتوجد في خارج الصحن بين منازل المدينة مقابر مشهورة لكثير من السلاطين والأمراء والوزراء والأشراف والأعيان من العراق وسائر الأقبطار، من البويهيين وملوك مصر ووزرائهم الفاطميين الأشراف، ومن أمراء الهند وملوك إيران. فمن مشاهير الهند والي ولاية رامبور محمد حامد علي خان المتوفى سنة ١٣٤٩ وقبره في الايوان الذي دفن فيه السيد كاظم اليزدي.

#### د \_ العلماء: \_

إن عظمة هذه المدينة، وتاريخها مرتبطان بعظمة علمائها وتأريخهم، لذا يجدر بنا أن نذكر لمحةً وجيزةً عنهم.

لست مغالباً إن قلت أن مدينة النجف الخالدة أنجبت عبر التاريخ رجالاً أكفاء في شتى الميادين، لا سيها الميادين العلمية والفكرية والثقافية، كانوا يتذرعون بالإيمان بالله سبحانه عز وجل فقد انطوت قلوبهم على يقين بالله لا يتزعزع وعرفانٍ لا يداخله شك واضعين نصب أعينهم خدمة الدين الإسلامي الحنيف، وبذل الغالي والرخيص في سبيل الحفاظ على معطيات الشريعة الإسلامية الغراء، فكانت عزيمة الواحد منهم أقوى من كيد عصابة أو جماعة أو فئة تريد السوء بهم وبمقدساتهم.

لقد كافح علماء النجف كل ألوان الاستعمار والاستبداد بقلوب لا تعرف الخوف ولا الوجل إلا من خالقها سبحانه، فهذه البلدة الطيبة المعطاء، قد تعرضت وعلى مر العصور ملحمات شرسة من جهات عدة، ولكنها بفضل مقاومتها المشروعة المشرفة بقيت صامدة شاخة.

وأوضح دليل على ذلك ما حصل في سنة ١٩٢٠ م حيث انطلقت الثورة منها بقيادة علمائها الأعلام وقادتها العظام، تلك الثورة التي خلدت بما أعطت، فلقد ثار العراق بقيادة النجف ضد أكبر أمبراطورية في العالم آنذاك، ضد بريطانيا العظمى «التي لا تغرب عنها الشمس» ومهما كانت النتائج فيها بعد، فإن النصر السياسي كان لها ولعلمائها وسيظل هكذا، لأن الحق باقي ما بقي طلابه ورائدوه.

وفي السنوات المتعاقبة، شهدت النجف ثورة أخرى من نوع آخر، تلك هي ثورة الفكر والعلم في وجه أكبر حملة إلحادية وافدة، حيث تفشت الشيوعية في النفوس الضعيفة المتزلزلة \_ الشيوعية بمفهومها الإلحادي، لا الاقتصادي \_ محاحدا بعلهاء النجف أن يطلقوا صرختهم ليوقظوا في تلك الضهائر التي هجعت ونامت في ظل بريق هذه الفكرة الهدامة، فأصدروا حكمهم المشهور: «الشيوعية كفر وإلحاد، أو ترويج للكفر والإلحاد..» مما جعل الأوراق تختلط ببعضها البعض وفوتوا الفرصة على أعداء الإسلام، والمصطادين في الماء العكر.

هذه هي النجف عبر علمائها، لقد كتب لها أن تكون في قمة الشرف والفداء والجهاد، مستمدةً قوتها من ربها سبحانه عز وجل ورسالته، ومن مشرّف تربتها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وسيبقى علماء النجف هكذا أبداً \_ بإذن الله \_ المنار الساطع اللامع في دنيا الإنسان والإسلام ملاذاً ومعاذاً، وجنّةً، يواسوون الضعيف وينتصرون للمظلوم، ويقفون في وجه الظالم فسقياً لهم ولتلك الأرض المباركة.

ويكفي علماء النجف من شرف وفخر ما تركوا لنا وللمسلمين من ذخائر علمية نفيسة تعج بهما مكتبات العمالم الإسلامي، بـل العالم كله، ممما سيظل موضع فخر واعتزاز. رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.

هذا، وسأحاول في هذا المجال اختيار أسماء، واحد أو اثنين من أسماء العلماء البارزين من كل عائلة وبيت، وبذلك نصل إلى ما احتوت مقبرة النجف من مشاهير العلماء. ففي الصحن الشريف إيوان للعلماء، وهو إيوان كبير ملاصق للرواق من الجهة الشمالية ويعرف قديماً بمقام العلماء دفن فيه عدد كبير من العلماء. وقد رتبت ذكرهم على حسب الحروف الهجائية بالنسبة إلى أسماء عوائلهم:

العلامة محمد جواد بن الشيخ محمد الايرواني: توفي سنة ١٣٨٢ هـ، له
 كتابات في الرياضيات.

\* العلامة أبو القاسم محمد تقي الأردبادي: توفي سنة ١٣٣٣ هـ، لـه القياسات في أصول الدين وكتب أخرى(١).

\* العلامة الشيخ طارق بن الشيخ محمد أطيمش: تـوفي سنة ١٢٩٩ هـ، لـه ديوان شعر(٢).

\* العلامة السيد حسين بن السيد عباس الأشكوري: توفي سنة ١٣٤٩ هـ، من مؤلفاته القضاء، ومباحث الألفاظ(٣).

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة، جـ٧، ص ١٣٦ سيد محسن الأمين العاملي (ره).

<sup>(</sup>٢) الحصون المنيعة، جـ١ ـ ص ٤٠٩ ـ للشيخ علي كاشف الغطاء. مخطوط.

<sup>(</sup>٣) أحسن الوديعة، جـ٢، ص ١٣٩ ـ للشيخ محمد مهدي الأصفهاني.

- \* العلامة الشيخ محمد كاظم الأخوند: توفي سنة ١٣٥٧ هـ، هـو أستاذ الأصول (١).
- \* العلامة الشيخ جعفر بن الشيخ محسن الأعسم: توفي سنة ١٢٨٩ هـ، من مؤلفاته، شرح الشرائع.
- \* العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري: توفي سنة ١٢٨١ هـ، له فسرائد الأصول<sup>(٢)</sup>.
- العلامة مير علي سيد عباس أبو طبيخ: توفي سنة ١٣٦١ ومن مؤلفاته ديـوان شعر.
- العلامة المولى أحمد بن محمد المقدسي الأردبيلي: توفي ٩٩٠ هـ، لـه زبدة العباد (٣).
- العلامة محمد جواد بن الشيخ حسن البلاغي: تـوفي سنة ١٣٥٤ هـ، من مؤلفاته الرحلة المدرسية.
- العلامة السيد حسون البراقي: توفي سنة ١٣٣٢ هـ، من مؤلفاته تأريخ الكوفة(٤).
- \* العلامة الأشتياني دفن مع العلامة الشوشتري، وهـو صاحب الحـاشية عـلى الرسائل، ودفن معه أيضاً العالم الشيخ عبد الله المازندراني.
- \* الحاج علي محمد النجفي آبادي: كان من الأعلام الزهاد توفي سنة ١٣٣٢ هـ.
- \* العلامة السيد محمد رضا بن أبو القاسم الأسترابادي النجفي: توفي سنة ١٣٤٦ هـ، من مؤلفاته الصوارم الحاسمة.

<sup>(</sup>١) الذريعة في تصانيف الشيعة جـ٦، ص ١٨٨ ـ أغا بزرك.

<sup>(</sup>٢) المستدرك جـ٣ ص ٣٢٨ الشيخ النوري.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين \_ عمر كحالة جـ٢، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) مصفى المقال \_ أغا بزرك الطهراني، ص ١٧٩.

- \* العلامة محمد مهدي بن سيد مرتضى بحر العلوم: توفي سنة ١٢١٢ هـ، من مؤلفاته الدرة النجفية (١).
- \* العلامة الشيخ أحمد بن إسماعيل بن عبد النبي الجزائري: توفي سنة \ 100 هـ، من مؤلفاته آيات الأحكام.
- \* العلامة السيد مهدي بن السيد صالح الحكيم: توفي سنة ١٣١٢ هـ، من مؤلفاته مدارك الأحكام.
- \* العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي: له مؤلفات جمة منها دين الفطرة «في جزأين».
- \* العلامة محمد سعيد بن سيد محمود الحبوبي: توفي سنة ١٣٣٣ هـ، لـه ديوان شعر.
- \* العلامة السيد حسين بن سيد علي الحمامي: توفي سنة ١٣٨٠ هـ، من كتبه هداية المسترشدين.
- \* العلامة السيد سعد بن سيد فرج الله الحلو: توفي في القرن الحادي عشر، له كتاب الخمس.
- \* العلامة الشيخ دخيل بن الشيخ طاهر الحجامي: توفي سنة ١٢٨٥ هـ، لـه تحفة اللبيب في شرح منطق التهذيب.
- \* العلامة الشيخ عبد الله حرز: توفي سنة ١٢٧٧ هـ، له حاشية في المنطق وديوان شعر(٢).
- العلامة جعفر بن الشيخ محمد الخضري: توفي سنة ١٣٠١ هـ، له ديـوان شعر (٣).

<sup>(</sup>١) معجم رجال الفكر والأدب ـ الشيخ محمد هادي الأميني.

<sup>(</sup>٢) معجم الأميني.

<sup>(</sup>٣) راجع الحصون المنبعة.

- \* العلامة حسين بن الشيخ عباس الخاقاني: توفي سنة ١٣٠٠ هـ، من مؤلفاته شرح الشرائع.
- \* العلامة محمد على بن الحاج محمد حسن الخونساري: توفي سنة ١٢٥٤ هـ، له مؤلفات جمة.
  - \* العلامة الشيخ حسين بن الخليلي: توفي سنة ١٣٢٦ هـ، له نجاة العباد.
- \* العلامة الشيخ محمد يحيى بن الشيخ حسين الخمايسي: توفي سنة ١١٦٢ هـ، له ديوان شعر.
- \* العلامة السيد جعفر بن السيد أحمد الخرسان: توفي سنة ١٣٠٣ هـ، له مجاميع أدبية.
- العلامة عمر بن حاج أحمد دعيبل: توفي سنة ١٣٢٨ هـ، من مصنفاته نور
   الأبصار.
- العلامة أحمد بن شيخ عبد الله الدجيلي: توفي سنة ١٢٦٥ هـ، له ديوان شعر.
  - \* محمد رضا بن الشيخ محمود ذهب: توفي سنة ١٣٧٤ هـ، له ديوان شعر.
- \* العلامة الشيخ راضي بن الشيخ محمد آل راضي: توفي سنة ١٢٩٠ هـ، من مؤلفاته حاشية على نجاة العباد.
- \* العلامة الشيخ علي بن ياسين الفويشي: توفي سنة ١٣٣٤ هـ، له كتاب في المنطق.
- # العلامة الشيخ حسن بن الشيخ محمد صالح زاير دهام: توفي سنة ١٢٩٩ هـ، له ديوان شعر.
- \* العلامة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد سميسم: تـوفي سنة ١٣١٠ هـ، لـه ديوان شعر.
- العلامة الميرزا حسين بن الميرزا محمود الشيرازي: توفي سنة ١٣١٢ هـ،
   من مصنفاته اجتماع الأمر والنهي.

- \* العلامة السيد عبد الهادي السيد إساعيل الشيرازي: توفي سنة ١٣٨٢ هـ، من مؤلفاته حاشية العروة الوثقي.
- \* العلامة السيد عبد الله شبر: توفي سنة ١٢٤٢ هـ، دفن في الرواق لـ مصنفات كثيرة منها حق اليقين.
- \* العلامة المولى محمد بن فضل علي الشربياني: توفي سنة ١٣٤٧ هـ، من مصنفاته حاشية المكاسب.
- العلامة السيد محمد باقر بن السيد علي الشخص: تـوفي سنة ١٣٨١ هـ،
   من مؤلفاته ديوان شعر.
- \* العلامة عبد الحسين بن سيد يوسف شرف الدين: توفي سنة ١٣٧٨ هـ، من مؤلفاته النص والاجتهاد.
- \* فخر الدين بن محمد على الطريحي: توفي سنة ١٠٨٧ هـ، من مؤلفاته مجمع البحرين.

### الطوسي

هو شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، ولد بطوس في شهر رمضان سنة ٣٨٥هـ، ونشأ بها. هاجر إلى العراق، واستوطن بغداد سنة ٨٠٤هـ، وهو في الثانية والعشرين من عمره، هاجر إلى النجف سنة ٤٤٨هـ. وتقلد شؤون الطائفة الإمامية توفي في النجف ليلة الاثنين الثاني والعشرين من محرم سنة ٤٦٠هـ ودفن بداره بوصية منه(١).

ومؤلفاته كثيرة، منها: الاستبصار، الأمالي، التبيان في تفسير القرآن، التهذيب، الخلاف، تلخيص الشافي... الخ.

وإحياءً لذكرى مرور ألف عام على تأسيس الجامعة النجفية العلمية الكبرى، وعلى ميلاد مؤسسها شيخ الطائفة وسيد العلماء محمد بن الحسن الطوسي، التي ستقام سنة ١٣٨٥ هـ، قدمت هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) مصادر الدراسة عن الشيخ الطوسي - محمد هادي الأميني ص ٦٨.

- العلامة الشيخ حسين بن الشيخ علي العصامي: توفي سنة ١٣٠١هـ، ومن مؤلفاته شرح اللمعة للشهيد.
- \* العلامة الشيخ عبد الصاحب بن عباس الغريباوي: تـوفي سنة ١٣٤٥هـ، من مؤلفاته ديوان شعر.
- \* العلامة الشيخ ابراهيم بن الشيخ محمد الغراوي: توفي سنة ١٣١٠هـ، من مؤلفاته الكشكول(١).
- العلامة الشيخ موسى بن الشيخ سالم الفرطوسي: توفي سنة ١٣٦٣هـ، من مؤلفاته المنطق.
- العـ لامة الشيخ راضي بن الشيخ عـلي القرمـلي: تـوفي سنـة ١٣٢٩هـ، من
   مؤلفاته ديوان شعر.
- العلامة الشيخ عباس بن الشيخ محمد تقي القرشي: توفي سنة ١٢٩٩هـ،
   من مؤلفاته ديوان شعر كبير.
- \* العلامة الشيخ قاسم بن الشيخ حمود قسام: توفي سنة ١٣٣١هـ، من مؤلفاته نور العين في أحكام الزوجين.
- العـ لامة الشيخ حسن بن الشيخ علي قفطان: تـ وفي سنـة ١٢٧٥هـ، من مؤلفاته أمثال القاموس.
- العـ لامة السيـد خضر بن السيد عـلي القزويني: تـوفي سنـة ١٣٥٧هـ، ومن
   مؤلفاته ديوان شعر كبير.
- العلامة السيد آغا حسين بن السيد محمود القمي: توفي سنة ١٣٦٦هـ، ومن مؤلفاته مجمع الرسائل.
- \* العلامة محمد حسين بن الشيخ علي كـاشف الغطاء: تــوفي سنة ١٣٧٣هـ.، من مؤلفاته الدين والإسلام.

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة \_ أغا بزرك \_ جـ ١ ص ٢٣ .

- \* العلامة السيد عبد الحسين بن السيد علي كمونة: توفي سنه ١٣٣٥هـ، من مؤلفاته نور الهداية.
- \* الحاج محمد حسن بن الحاج محمد صالح كبة: توفي سنة ١٣٣٣هـ، من مؤلفاته حاشية على كتاب الطهارة.
- \* العلامة السيد جعفر بن السيد محمد حسين كيشوان: تـوفي سنة ١٣٤٧هـ، من مؤلفاته ديوان شعر.
- \* العلامة الشيخ محمد ابراهيم بن محمد حسن الكرباسي: تـوفي سنة المحدم من مؤلفاته الصحيح والأعم.
- \* العلامة الشيخ محمد حسين بن الحاج محمد حسن الكمباني الأصفهاني: توفي سنة ١٣٦١هـ، من مؤلفاته الأنوار القدسية(١).
- \* العلامة السيد جمال الدين بن السيد حسين الكلبايكاني: توفي سنة ١٣٧٧هـ، من مؤلفاته اجتماع الأمر والنهي.
- \* العلامة الشيخ محمد بن الشيخ ناصر لايذ: توفي سنة ١٣٢٦هـ، من مؤلفاته، اللؤلؤ المنضد في أخبار آل محمد.
- \* العلامة الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله المامقاني: توفي سنة ١٣٢٣هـ، من مؤلفاته غاية الأمال.
- \* العلامة الشيخ حسين بن الشيخ محمد مبارك: توفي سنة ١٢٨٩هـ، له ديوان شعر كبير.
- العلامة الشيخ علي بن الشيخ مانع: توفي سنة ١٣٤٨هـ، من مؤلفاته مياه النجف.
- \* العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ علي محبوبة: توفي سنة ١٣٢٥هـ، من مؤلفاته ارجوزة في المنطق.

<sup>(</sup>١) الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمى ص ٢٩ ٥.

- \* العلامة الشيخ شريف بن الشيخ محمد محيي الدين: تـوفي سنة ١٢٤٦هـ، من مؤلفاته الشرايف الجامعة.
- العلامة الشيخ حسن بن الشيخ مطر: توفي سنة ١٣٢٩هـ، من مؤلفاته غاية المرام.
- العلامة الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد مظفر: توفي سنة ١٣٧٥هـ، من مؤلفاته دلائل الصدق.
- \* العلامة الشيخ محمد حسين بن الشيخ محمد مظفر: توفي سنة ١٣٨٠هـ، من مؤلفاته، الإمام الصادق.
- \* العلامة الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد مظفر: توفي سنة ١٣٨٣هـ، من أشهر مؤلفاته المنطق وأصول الفقه.
- \* العلامة الشيخ حسين بن حاج نجف: توفي سنة ١٢٥١هـ، من مؤلفاته الدرَّة النجفية.
- العلامة الشيخ حسن بن الشيخ محمد نصار: توفي سنة ١٢٨٨هـ، لـه ديوان شعر.
- \* العلامة الشيخ محمد رضا بن الشيخ عبد الحسين آل ياسين: توفي سنة ١٣٧٠هـ، من آثاره سبيل الرشاد.
- \* العلامة السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظيم اليزدي: توفي سنة \ 177٧هـ من مؤلفاته العروة الوثقى.
- \* العلامة الشيخ يعقوب بن الحاج جعفر اليعقوبي: توفي سنة ١٣٢٩هـ، له ديوان شعر.

هذا، وعند الحديث عن أدب الجدران «مما كتب على واجهات القبور من شعر ونثر» داخل المدينة، وفي حجرات الدفن في الصحن الطاهر سترد أسهاء نخبة أخرى من علماء النجف المجاهدين الأفذاذ، وأسماء طائفة من الرجال المرموقين الأخرين.

## السراديب التي تحتويها المقبرة

السرداب: مكان واسع عميق، يحفره الإنسان عمودياً في الأرض، ثم يبني له جدراناً وسلماً، ويسقفه بعد أن يترك له فتحات لدخول النور والهواء. وسراديب الدفن في مقبرة النجف كثيرة جداً قرب الشارع الملتوي وعند الأماكن التي يكثر عليها الذهاب والإياب.

ويتراوح عمقها ما بين ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار أو عشرة، وتضم هذه السراديب عادة أموات كل عائلة اختارت لنفسها سرداباً تجمع فيه الذين يتساقطون منها مر الزمان. ويمكن وصفها بأنها تتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق كل واحد منها يحتوي على صف من اللحود يتراوح عددها ما بين الخمسة والثهانية، وهي ضمن جدرانها. أما ساحات السراديب فقد يكون بعضها مرصوفاً كالفناء أو الساحة، وقد تكون معدة للدفن فيها أحياناً.

والسراديب قسمان من حيث السقوف، الأول مسقوف بسقف عادي، والآخر مبني عليه بنايات تضم عدة غرف، هي مكان يجلس فيه الزائرون من ذوي الفقداء وأصدقائهم.

والمعتاد أن ذوي كل مقبرة يعينون شخصاً يلازمها، لحراستها وقراءة القرآن عندها، بأجور زهيدة.

ومن السراديب ما بقي مهجوراً دون بناء وهو خطر على الـزائرين أثنـاء تجوالهم في المقبرة.

أما الفتحات المسوجودة في السرداب والمخصصة للدفن فإنها قسم تكوّن بمجموعها ما يشبه خلية النحل، حيث تغلق كل فتحة بعد أن يدفن فيها إنسان. وهذا النوع من السراديب أو القبور شائع في مقبرة النجف، وقد زاد الميل إلى حفر وبناء السراديب من قبل كثير من العوائل المتمكنة في الأونة الأخيرة حتى غدا عددها، الحديث منه والقديم، يبلغ المئات.

وإن سبب ظهور هذا الطراز والإكثار منه يمكن حصره بأمرين هما: زيادة وصايا

الذين قرب أجلهم إلى ذويهم لتحقيق هذا النوع من المدفن، ورغبة الأحياء في حفظ قبور موتاهم من الاندثار، ولتكون السراديب بنفس الوقت مرقداً معدًا لهم بعد موتهم. وهذا يعلل لنا كثرة السراديب في الأجزاء التي يكثر المدوس عليها، وبنوع خاص ما بين نهاية شارع الطوسي ومقام الإمام المهدي عليه السلام.

أما تكاليف حفر وبناء السرداب الواحد، فإنه يتفاوت بتفاوت سعة السرداب المراد حفره وبناؤه وعدد لحوده. وشكل وارتفاع البناء الذي يطلب تشييده فوق السرداب، فهي تتراوح ما بين ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ديناراً.

### الدفن في المنازل

إن الأكثرية من منازل مدينة النجف مبنية على قبور قديمة، لأن الأرض التي تحيط مرقد الإمام كانت كلها أو بعضها مدفناً، وقد حدثني البناؤون بأن كثيراً من منازل النجف القديمة التي هدموها لغرض إعادة بنائها من جديد، ولأجل حفر سراديب جديدة لها تساعد على التخلص من حر الصيف وهوائه اللافح. وجدوها تحتوي لحوداً ورميهاً.

والدفن لا يزال جارياً في كثير من المنازل، ويتم ذلك بأن يعزل صاحب الـدار حيزاً من داره، ويجعله مقبرة له ولعائلته، أو يحفر سرداباً خاصاً به، ويبني فوقه قبَّة، وتكون البناية بعد ذلك بمجموعها منفصلة عن منزله.

والناظر من فوق مرتفع أو سطح عال إلى مدينة النجف يشاهد قبباً خضراء وزرقاء متناثرة، أكثرها في جانب العارة (الجهة الغربية من المدينة)، وقد أدى فتح الشوارع الجديدة إلى هدم وطمر قسم من المنازل وسراديب الدفن التي احتوتها.

والدافع الذي دعا بعض الأشخاص وحثهم على أن يوصوا في حياتهم بأن يدفنوا في منازلهم بعد موتهم هو رغبتهم في دوام قبورهم وتخلصها من الاندثار، ويضاف إلى ذلك رغبتهم في دفنهم بين ظهراني ذويهم وفي كنف من دارهم. ولربحا أخافتهم وحشة الابتعاد في القبر عن الأهل والدار، فبلغوا وصيتهم ذويهم ليدفنوهم في قعر دارهم.

وفي هذه الخوالج المؤدية إلى توصية الـذين قرب أفـولهم للدفن في منازلهم بعض محاسن، غير أن مساوئها أكثر من محاسنها ومنافعها. لأن أحسن الدفن، إن صح رأيي، هو ما بعد عن المجال السكني.

# من أدب الجدران مما دوِّن على واجهات القبور داخل المدينة

وانطلقت أجوس في أزقة المدينة، أتعرف على مدى استمرار الدفن في المنازل، وبينها، عرفت أن هذا النمط من الدفن لا يرزال جارياً، وإن كل مكان يُعد خاصاً للدفن يدعى بمقبرة، فمثلاً هذه البنايسة مقبرة آل فلان وهذه، مقبرة بيت فلان في دارهم أو قرب مسجدهم. والعناية بهذه المقابر على أتمها، وقد لاحظت أن أكثر المقابر قد زينت واجهاتها بآيات بينات من القرآن الكريم، وبأبيات من الشعر رائعة المعاني، وجميلة الأداء. وقد خطر في ذهني أن أفتح صفحة في كتابي عنوانها أدب الجدران حيث أن كل الاعتماد في إتمامها على بعض ما كتب على واجهات القبور داخل المدينة من شعر ونثر:

فها أنذا مشرف على ضريح عامر بناؤه، قدأودع فيه فقيه من فقهاء النجف الكرام، عظيم المنزلة، رفيع المقام. وقد أرخ عام وفاته بهله الأبيات التي دونت على وأجهة مقبرته وهي:

> هــذا المقــام تــرفعت أعتـــابــه وضريح قسدس فيسه أودع غمرة هــذا مـلاذ الخــائفـين فلذ بــه

شأناً وجازت مطلع الجوزاء الأيسام سرَّ الملَّة الخراء أرّختُ مضجع أفقهِ الفقهاءِ

وإن في الطرف الشمالي الغربي والغربي من النجف حشداً من القبور بمين المنازل، فهذا أحدها، لإمام فقيه من أئمة العصر قد أرخ الشاعر عام وفاته، وجلَّى بعضاً من مكرماته، بأبيات كتبت على واجهة قبره هي:

> هــذه بــقـعـة قــدس هي للمهدي مشهـد هي للخائف كهف وهي للطائف معبد

حسرم ينزل فيه الوحي والأملاك تسسعد

# لإمام العصر ارخ إنه في خير مرقد

وعلى واجهة هذا المرقد المنوّر تجلت بعض مزايا فحل من رجال الفكر الإسلامي، ببيتين قد كتبا بخط جميل هما:

أسرار أحمد فيه بل سرائسوه بين الأنسام يستيسمات جواهره ذا مرقد الحسن الزالي الذي رحبت أسرار أحمد فيه بل سرائسره

ويرقد هنا في ثرى مقبرة يطل جانب منها على الجهة الجنوبية من الشارع المحيط بمرقد الإمام على عليه السلام، ضيفان على الإمام (ع). كان ارتحالها قد أفاض قريحة الشاعر الذي قال يربيها، ويؤرخ عام وفاتها:

خطب أطل فأودى القلب في شغل انحى على المجد فيه صارم الأجل بني الأعاسم صبراً إن هوى بكم بدر تمام وبدرٌ غير مكتمل فحاتم وعزيز غاب نجمهما في الأربعين بحيث العهد لم يطل فقلت مُل رحلا رزءاً أؤرخه ضيفان حلّا لدى صنو النبي على

وعلى واجهة جامع المحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي الأسدي دونت أبيات توضح فضل ومكانة هذا العالم الذي أرداه المنون، فخسره عالم الإسلام، ومسجده يقع في طرف البراق في الجهة الجنوبية من النجف وهي :

رزء أصاب حشى الهدى والدين ملذ فخره أودى بسهم منون علم له علم العلوم وفضلة منشورة أعلامًه للدين

سل مجمع البحرين والدرر التي جمعت بــه عن علمــه المخــزونِ وانظر لتأليفاته وبيانه الشافي بعين بصيرة ويقين

وهذا قبر مطل على شارع السور يبدو أنه لأحد الوجهاء المرموقين الذين انقادت لهم أسباب الدنيا، غير أن مؤرخ عام وفاته أفصح بأن الفقيد هجر الدنيا حين فتحت الجنان لروحه أبوابها فقد قال: من بعد ما انقادت لـه أسبابهـا فتحت لــروح محمــد أبــوابهــا قد طلق الدنيا ثلاثاً راحل هذي جنان الخلد ارخ ناعياً

وهـذه أربعة أبيـات رصينة الأسلوب جميلة المعنى كتبت عـلى واجهة المقـبرة التي ضم ثراها قسماً من علماء الشريعة والفكر وهي:

سليل جعفر الإمام المؤتمن قد شع كالغرة في وجه الزمن والقائم بالحق فروعاً وسنن محمد الندب الرضا رب المنن هذا مقام فيه قد ثوى الحسن ثم أخدوه جعفر من علمه وابن أخيه العلم المهدي ثم ابن موسى بن الإمام جعفر

\* \* \*

وعلى جدار هذه المقبرة المطلة على شارع السور في الجهة الشمالية من المدينة، كتبت أبيات تؤرخ عام وفاة فقيه مجاهد في الله، وتـذكر بعضاً من فضائله وعلو شأنه وهي:

> ذي حضرة تــسـطع أنــوارهــا حــازت فقيـه العلم فــردَ التقى لانــفــرد الـشــيــخ بـتــأريخــه

كأنها قد حوت التبر اللجين والعلم الفائر بالحسنين بك نضجع العلم وعبد الحسين

\* \* \*

وطالعتني حين وقفت إزاء جدار مقبرة طرف العمارة أبيات نقشت عليه بخط حسن جميل، وهي في غاية من الروعة من حيث رصانة الأسلوب ورفعة المعنى ولطافته. وقد أخبرتني هذه الأبيات عن رفعة مقام الذين رقدوا في المقبرة التي تجلت شامخة إزائي، فمنهم المفكر العظيم، ومنهم المجاهد الفقيه، ومنهم العالم الورع الزاهد، وهي:

أعلام قدس في ذرى المجدِ أسمة تهدي إلى القصد فحاز فيها جمل الحمد

یا لک من بقعة فخر حوت ابحر علم مدها جعفر قد شاد مبناها أبو باقر

مندخيراً فيهنا لنه منزقنداً من طول العمر يناديه أن طـوبـاه إذ يـصبـح مـشواه

وتلك أقصى رتب الزهد لا بعد للسيف من الغمد في أخسراه بسين الأب والجسد

وكتب على واجهة مسجد الطوسي الـواقع في طـرف المشراق هذا القـول: هذا مرقد أية الله العظمى صاحب الكرامات الباهرة السيد محمد مهدى بحر العلوم الطباطبائي وأولاده الصلبيين خاصة تغمدهم الله برحمته ورضوانه جدد سنة ۱۳۸۳ هـ.

وعلى جدار جامع الطوسي الخلفي نفسه تأريخ لوفاة شيخ الطائفة الإمام الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة ٦٠٠ هـ وهي :

وبكى له الشرع الشريف مؤرخاً أبكى الهدى والدين فقد محمد

يا مرقد الطوسي فيك قد انطوى مي العلوم فعدت أطيب مرقدِ

ونقل لنا الشيخ جعفر محبوبة في كتبابه ص ٤٣ الأبيبات التي كتبت على بـاب الطوسي من خارج الصحن الشريف:

لُذ في حماه وقف بجانب بابه أعتبابه وانشق عبسير تسرابه أركانه عند الطواف بغابه كل الخطايا في غد تمحى به

يا زائراً جدث الوصي المرتضى واخضع لعز جنابه والثم ثىرى وادخمل بأداب السكينة واستلم وقـل السلام عليـك يـا من حبـه

وباب الصحن الشريف كان يسمى بالباب السلطاني في جهـة الغرب، فتح في أيام عبد العزيز العشاني سنة ١٢٧٩، كتبت أبيات بالقاشاني على جبهة الباب من خارج الصحن. وإن في جهة باب الكبـير الشرقي إلى يمين الــداخل إلى الصحن الشريف أبيــاتاً مكتوبة على الطاق من داخل الصحن الشريف وهي :

يا على يا أمير المؤمنين أنت باب الله والحق المبين خمصكُ الله وصياً وأخماً للنبي المصطفى طه الأمين كل من مات من الناس رأى عنده شخصك في عين اليقين تسورد الحوض مسواليك غسدأ لسك من بسين السوصيسين حمى جنة، جنة عدن دونها

يا مقيلا عشرات المذنبين روضة العافين أمن الخائفين فأدخلوها بسلام آمنين

وهناك في مسجد صافي صفا، وقد مر الحديث عن هذا الرجل ومكان دفنه، صخرتان عليهما شعر مع تاريخ، والقصيدتان عربيتان يرجع تأريخهما إلى أوائل القرن الثاني عشر الهجري، على الصخرة الأولى دون:

> هـذا مقـام الـطهـر مـولي رقي رب سخاء ما حلت بيضه فیا له کم شاد من مسجد هذا مقام الطهر هذا الذي أعظم به من مسجد لم يسزل لو أنه عمر قدماً كذا ولو درت جنة عدن به يا أيها الزائس زر مسجداً واشكر فتى عمره وادع أن للقلد أي تأريلخ تعلميره

> > وعلى الصخرة الثانية دون:

أعلى مقامات العلى قدره أعنى به المولى التقى اللذي في كل قطر قد فشا بره ضمت به مجداً إلى مجدها (عصيدة) منذ عمها فخره في عينه يوماً ولا صفره ينمو إلى يسوم الجسزا أجره شيدت على أس التقى جدره يبدي لنا فيض المني بحره إيسوان كسرى ما فشي سره ودت بان يصحبها نشره بحطّةٍ عظم له قدرُه يسطول ما طال المدى عمره فيه (تقي) وواجب شكره

أناخ على العليا بأعظم كلكل وجر عليها ثوب مجد مرفل وخر إلى أقصى الحضيض المهيل ففات ساكاً رامحاً بعد أعزل أضاء ببادي نوره كل مجهل ويزري بوكاف من الغيث مسيل وقوم من أرجائه كل أميل مقام الصفا قد شاد أركانه على تأریخه ۱۱۸۷ هـ

فناهیك صرحا يزدري كل من رأي سيا قدره أعملي المجرة رفعة تلافاه لما أن تداعى بناؤه همامُ بني بيت الفخار على السهي بهي جــلا ديجــور كــل مهمةٍ جواد يفوت البحر جود يمينه فجدد من أكنافه كل هامد فمُــذ زاره بانيــه قلت مؤرخــاً

وهناك إلى جوار هاتين الصخرتين صخرة ثالثة عليها بيتان بالفارسية مؤرخان سنة ١١٦٥هـ حول هذا التجديد هما:

فيض درجهان بكربلا ونجف أست برجاده صف صفای نجف أست سنة ١١٦٥ هـ

بخ از شریف وادی نجف است كاه أرواح قدس دراين تأريخ

وفي صفة الصفا مقام لعلى عليه السلام، قد كتب على محراب هذا المقام بيتان من نظم سيد حسين بن السيد مير رشيد النقوي:

هذا مقام الطهر حيدرة عين العلا والعطاء والعز والعظم باب العلوم مصلى القبلتين مع المختار بيت المجد والكرم

أما عندما طرأت التصليحات على مرقدي هود وصالح عليها السلام وأنشأت عمارة ثالثة ذلك سنة ١٣٣٧هـ، فقد دونت أبيات تؤرخ هذه العمارة وهي مكتوبة على واجهة الباب:

ضريح علا سام بخير الأباطح جوار على خير هاد وناصح ضريح الهدى هود الزكى وصالح

سما لضراح الأفق دون الضرايح تود الـثريــا أن تكــون ثـــرى إلى فدع واحد الدنيا وارخ: مجدد

وذكر أن العلامة السيد نصر الله الحائري نظم بيتين ودونها على مقام الحجة عجل الله فرجه وهما:

أيا صاحب العصر إن العدى أرونا الكواكب بالظلم ظهرا فاطلع لنا فجر سيف به تجلى ظلام العنا المكفهرا

وهنا في طرف العمارة مرقد لسيد فاضل وعالم بارع كتبت على واجهة قبره أبيات تنعيه وتؤرخ وفاته هي :

مال الهدى مدرعاً أثنواب الكسا وللمعالي علم قد نكسا نعم قضى المهدي نجل صادق من شاد أركان الهدى وأسسا هـو الضراح شرفاً ورفعة فأرخوه بالضراح رمسا

وفي مقبرة السيد نور الياسري في طرف البراق كتب البيتان، وهما للسيد المرحوم رضا الهندي (نور الله ضريحه):

هدا ضریح فیه نور الهدی وهو بنور الله مغمور وکیف یخشی ظلمات البری ارخ ضریح ملؤه نور

### الصحن الشريف والدفن فيه

«كانت أرض الصحن وعرة لكثرة ما فيها من قبور ومحاريب. وكانت سائر المحاريب ظاهرة على وجه الأرض، وفي سنة ١٢٠٦ أسست ساحة الصحن. وعملت السراديب الخاصة بالدفن، وبلطت أرض الصحن بالصخور والمرمر، والتصليحات في ساحة الصحن جارية، والدفن فيه جار لحد الأن(١).

وفي سور الصحن الرباعي عدد من الأواويين وراء كل إيوان حجرة أعـدت لتكون مقبرة، وقد دفن في تلك الحجرات عدد كبير من المشاهير.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب ماضي النجف وحاضرها ـ الجزء الأول ـ «الطبعة الثانية».

# من أدب الرثاء الموجود في حجرات الصحن الشريف

إن الحجرة الأولى التي دخلتها هي مقبرة السيد «أبي الحسن الأصفهاني (ره) وهي الحجرة الواقعة على الجانب الأيسر بالنسبة للداخل إلى الصحن من الباب الرئيسي. وفيها دفن قسم من العلماء الذين جاهدوا جهاد الأبطال لرفع شأن العلم، ونشر راية الحق، ودافعوا عن الإسلام، وناصروا المستضعفين، وذلك بتجنيدهم عقولهم وأقلامهم، وألسنتهم، فكان سعيهم مشكوراً ولهم عند ربهم أجر وفير وهم:

السيد أبو الحسن الأصبهاني المتوفى سنة ١٣٦٥هـ.

والسيد حسن نجل السيد أبي الحسن، المتوفى سنة ١٩٤٩م بين فريضتي المغرب والعشاء وسط الصحن الشريف قتلاً ليلة الأحد السادس عشر من صفر.

والسيد مير الحسيني البادكوبي، المتوفى سنة ١٣٥٩هـ ليلة السابع من ذي القعدة.

والسيد حسين أصفهاني، المتوفي سنة ١٣٤٨هـ.

والعلامة الأخند الخراساني محمد كاظم، المتوفى سنة ١٣٢٩هـ.

والعلامة الشيخ مرزا حبيب الله الرشتي.

والعلامة الشيخ إسحاق الرشتي.

فالداخل إلى الحجرة يشاهد قبراً وسطها، مغشى بقهاش أخضر عليه بعض الفوانيس، وعلى الجدار علقت صور كبيرة كتمثال لأولئك العباقرة الذين رمسوا فيها، أبرزها صورة السيد أبي الحسن (ره) وإلى الأسفل من صورته على نفس اللوحة، كتب تأريخ وفاته الذي نظمه الأديب الشيخ محمد السهاوي:

تولى أبو الحسن المكرمات وأشغل فيهن أفكاره ولما رأى طيب ذاك الجوار ارخ - أبو الحسن اختاره

وقرب صورته الباهرة المنورة، لوحة كتب عليها بخط حسن بديع، ما يشبه

الدعاء، أعد ليقرأه من يبتغي التسليم على أبي الحسن (ره)، ممن دخل حجرة مرقده رحمه الله، وهو:

# بسم الله الرحمن الرحيم

رحمك الله يا أبا الحسن، عشت سعيداً، ومت سعيداً، وكان يومك مشهوداً، وفضلك معدوداً، فمن للعيون أن تفتح على ندك، ومن لهذه الأمة المفجوعة من بعدك، ما أقر عيون أجدادك برؤيتك، وما أشد وحشة أولادك وأحفادك لغيبتك، العلم بعد يومك متعطل، وحوائج الناس متروكة تغفل، لقد كنت لليتامى أباً كريماً وبالمؤمنين براً رحيهاً، رقيقاً على الأرقاء، شديداً على الأشداء، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، قيامك بالله وقعودك لله، وعملك في الله، لا تأخذك في الحق لومة لائم ولا تخشى فيها تفعله سطوة معتد غاشم، الذليل عزيز عليك، والعزيز ذليل لديك، لا يطمح شريف في أن تحكم له، ولا يأس ضعيف من أن تأخذ له، لو كانت إرادتك سيفاً لكانت صارماً: ولو كان كرمك شخصاً لكان حاتماً، جمعت العقل والرئاسة، وحسن الخلق والكياسة، منطق سهل وقول فصل، فقدناك فقد البدر في الظلماء، وأين البدر ما كان لك سنا وسناء، فهنيئاً لك الدار الأخرى، ولأجر الآخرة خير لك وأبقى، وجزاك الله عن هذه الأمة خير جزاء، وأحسن لها بفقدك العزاء ويسر لها من لطفه من يقوم مقامك بأمورها، وخار لها في تقرير مصيرها، السلام عليك يوم ولدت ويوم مت، ويوم تبعث حياً. وإنا الله وإنا وورد .

وللسيد الفاضل صادق الأعرجي البغدادي مؤرخاً وفاة السيد رحمه الله أيضاً: وطائش فكر قال لي متعجباً لمن هذه الأجفان دمعها غرقى ومن هو ميتاً زلزل الأرض والسما فقلت ارخ ـ هـ و العـروة الـ وثقى

أما م. س الفاضلي فقد كتب هذه الخاطرة في رثاء فقيد الإسلام والمسلمين، ومروج العلم والدين، زعيم الطائفة الإمامية ومرجعها المطلق أستاذ العلم والعلماء، وقد علقت على الجدار هي الأخرى إلى جوار اللوحات السابقة وهي:

أبو الحسن الحاوي لكل فضيلة لك الدهر في حصر الفضائل يشهد

جدير بفضلك يـوم كنت زعيمها رؤوف بنا قد كنت ترأس أمرنا فقدنا بك الإحسان والفضل كله فأتعبت أهل الفضل ممن تأخروا فأمك حبوراء النساء وحيدر ثويت قرير العين في بقعة الحمى عليك سلام الله يا أوحد التقى

وفي الدين والدنيا ملاذ ومقصد جواد علينا بل من المزن أجود ومثلك يا حامى الشريعة يفقد وانسبت من في الفضل قدماً تفردوا أبسوك ونعم الجد جسدك أحمد وروحك في روض الجنان مخلد بمقدار ما يدعى الإله ويعبد

وقرب اللوحة الناطقة هذه التي أسلفنا، أخرى نظمها العالم المرحوم السيد رضا الهندي مؤرخاً عام وفاة العلامة الحجة السيد مير الحسيني البادكوبي:

> بكى لك الدين بدمع غزير عن علینا یا نصیر الحدی قىد كنت ما بين الورى كعبة وروضة تنفح أزهارها بشراك إن بدلت دار العنا وبت عند المرتضي أنسسأ جاورت مشواه للذا أرخوا

والشرك قد بات بطرف قرير إن الهدى عز عليه النصير يأمن فيها الخائف المستجير والجود من كفيك فيها غدير بعيرة الهادى البشير النذيسر بجنة الخلد وملك كبير يـــــوى أمــير في جــوار أمــير ٩٥٣١ هـ

وجوار ذلك، لوحة يؤرخ بها العلامة المرحوم السيد رضا الهندي أيضاً عام شهادة المرحوم السيد حسن نجل المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني:

ومت وأنت مظلوم شهيلً ولم تبرح تفيد وتستفيد شيوخ الفضل عنه لا تزيد ولكني أراه همو المفقيد ثراك للدمعية عقبد فريسد

حييت وأنت في اللدنيا سعيد وما ضر من في الله ينفنى ويبقى بعده النذكر الحميد قضيت العمر في عمل وعلم وفي سن الصبا لازمت هديا فلو عاش الندى ليكاك حزناً ولو مثل الهدى لغدا يحلى

أعيد لجين جسمك أن أراه أعيله جمال وجهمك وهمو بمدر أهون نكبتي أن ليس بيني وأنـك طبت في الفردوس عيشـاً

نضاراً حين يقطعه الحديد منسرأن يغيّبه الصعبيد لبرايا أن تُجد لها العبيد وبين منيتي أمل بعيد وحاق بخصمك الخزى الشديد بكى عام الفراق القلب شجواً وارخه «مضى الحسن الشهيد»

ودخلت حجرة أخرى من حجرات الصحن الطاهر فيها قبر سردار أعظم ووالدته بنت ناصر دين شاه قاجاري، أحمد ملوك إيران، قمد نحت على صخرة قبره تمثال لشخصه، ثم إلى الأسفل من هذا التمثال كتبت قطعة شعرية باللغة الفارسية، ووضعت على تلك الصخرة الفاخرة، القناديل. أما الحجرة عموماً فقد فرشت بالسجاد، وعين لإدارتها شيخ واهن الجسم، يلازمها على الدوام.

وحجرة أخرى إلى جهة اليمين بالنسبة للداخل إلى الصحن من باب القبلة المنتهي بشارع الرسول، ضمت أجساد قسم من الصلحاء منهم:

أقاي حاجي أقا كمال الدين أصفهاني، المتوفى سنة ١٣٥٢هـ.

السيد حسن الموسوي الخلخالي \_ رحمه الله \_.

اقاي السيد محمد خلخالي \_ رحمه الله .

السيد موسى الجصاني، المتوفى ١٣٦٠هـ.

السيد عبد الصمد الشوشتري الجزائري المتوفى سنة ١٣٣٧هـ.

السيد ابراهيم الجصاني \_ رحمه الله \_.

وعلى جدران الحجرة علقت صور من ذكرت، وعلقت كذلك قطعة شعرية تؤرخ وفاة السيد موسى الجصاني وتذكرما له من جلائل الأعمال والصفات التي عرفها الخاص والعام، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته، قيل في ذلك تأريخان: هما:

التأريخ الأول:

يا للأسي والحرن من كارثة حــتى مضى مــوسى وظـــل قــومـــه بسالبر والتقسوى قضى العمسر وكم ومــذ دعــاه ربــه ارخ [وقــل

التأريخ الثاني:

الا أن آيسات مسوسي الستي تننوح وتبكى على فقده ما راح منذ راح إلا لكي ولما دعاه لميقاته فأرخ [به اختار موسى له]

عمت بني الإيمان بالخيطب الجلل في خيبة الرجساء وضيعة الأمل قمد أيمد المدين بعلم وعمل طوب له قضى موسى الأجل]

بها أودع الله أمثاله يستجو ويندب أفعاله يوفيه الله أعاله

وفي الحجرة الأولى، التي على يسار الخارج من باب الطوسي يرقد عدد من العلماء الأعلام، قد علقت صور أكثرهم على جدرانها المزدانة بأدب الرثاء الفارسي والعربي، المدون على صخر مرمر جميل، وممن دفن فيها:

- ـ العلامة السيد أبو القاسم ـ الموسوي الأصفهاني.
- ـ العلامة الشيخ محمد على قسام توفي سنة ١٣٧٣ هـ.
- ـ العلامة السيد محمد اليزدي الفيروز آبادي توفي سنة ١٣٥٤ هـ.
- ـ العلامة السيد هاشم السيد حسين الحسيني توفي سنة ١٣٧٠ هـ.
- ـ العلامة الشيخ مرزا على محمد الشريف الأصفهاني المتوفي سنة ١٣٧٦ هـ.
  - ـ العلامة السيد على الحسيني الشاهروردي.
  - ـ العلامة المرحوم السيد محمد رضا شيرازي.
  - ـ العلامة محمد باقر القمى المتوفى سنة ١٣٣٤ هـ.
- ـ المرحوم أقاي بهادر السلطان بهبهاني المتوفى سنة ١٣١٩ هـ العلامة الشيخ كاظم على بيك.
  - ـ العلامة الشيخ موسى قسام المتوفى سنة ١٣٧٥ هـ.

وإلى الأسفل من صورة العلامة المفضال الشيخ كاظم على بيك دونت هذه الأبيات المفصحة عن مكانته وفضله:

يا مشال الفضل ما زلتا بذكراك مخلد غبت عنا فتوارى من سما العلياء فوقد جبوهبر المفضل المبجرد بشدی مشواه ارخ «طاب للکاظم مرقد»

وسما قبرك تسبني

أما ما دون تحت صورة العالم الفاضل الشيخ موسى قسام رحمه الله فهو:

أعجب لموسى ففي تمشالمه العجب لما بدا بارزاً بالمنظر الحسن

عصاه تبطل سحر الساحرين وذا تمشاله ببديع الحسن اسحرني

وفوق مرقد العلامة محمد باقر القمي رحمه الله، صخرة نحتت عليها هذه الأبيات المجلية عن مقامه السامي ومكانته الرفيعة:

ثـوى في الـثرى روضـة الناظـر وقد غاض بحـر الندى الـزاخر قضى طيباً طاهراً برده وقد ضاع منه شذا عاطر وخير مقام به قد ثوي مقام نود ذكا أنها ثوت فيه والقمر الزاهر

فذا باقسر العلم مهدى السورى أمام الهدى السعلم السظاهسر فسمسن دونسه السفسلك السدائسر وحين مضى واحداً ارخوا إلى الخلد صدقاً سما الباقر سنة ١٣٣٤ هـ

وعند بدء دخول السوباط(١) من الصحن الطاهر من الجهة الشمالية الغربية تشاهد حجرة، قال لي المشرف عليها أنها مقبرة «قاجاري» وتبين لي أن الذي يرقد فيها هو حاج محمد حسن خان صدري جلال السلطنة.

<sup>(</sup>١) الجانب الغربي المسقوف من الصحن الشريف.

كما يلاحظ في بداية السوباط من تلك الجهة على جيانب اليسار حجرة صغيرة، وهي مقبرة السيد محمد على القرويني رحمه الله، فيها لوحة معلقة على الجدار دونت فيها أبيات الرثاء التالية:

أم البنسين دهسرها أكسرم بها شاكرة لأنعم الله ومن عظائم الارزاءطرا أما شكت حستى إذاما غاب عهما واحد

عن طاعة البرحمن أناً منا ونت الدهر احتسابا فيه تـــأريخـــاً قضت سنة ١٣٥٦ هـ

وفي وسط السوباط تقريباً دخلت إلى حجرة يرقد فيها العلامة السيد محمود الطباطبائي الحكيم المتوفى سنة ١٣٧٥ هـ، كتبت إلى الأسفل من صورته الأبيات البليغة الرائعة المؤشرة إلى جلائل فضائله ومؤرخه عام وفاته رحمه الله، هي:

دوى القضاء وجلجل الحدث الذي فيه تناثر عقدها المنضود

من جوهر الألطاف صيغ فأرخوا تمشال قدس قائم محمود

ويرقد بنفس الحجرة المرحوم السيد كاظم السيد حسين الطباطبائي المتـوفى سنة ١٣٨٢ هـ، والشيخ خضر المدجيلي المتوفي سنة ١٣٨٣ هـ. وقد رثى المسرحوم الدجيلي بأبيات دونت إلى الأسفل من صورته، تؤرخ عام وفاته، هي:

نعى التقى والعلم ناعي الردى لغدر دهرٍ غير مأمون ثكل أهل العلم والدين منذ أحرق أكباد الملايين الخضر حيى لم يمت ذكره لكن مضى للخلد والعين «قضى فقيد العلم والدين» فيا لشهر الصوم أرخ به

وفي الحجرة الواقعة ما بين مدخل السوباط، وباب الصحن المؤدية إلى سوق العمارة، يرقد العلامة الشيخ ضياء الدين العراقي طاب ثراه المتوفى سنة ١٣٦١ هـ، وعند قبره دونت على الجدار أبيات شعرية ترثيه وتفصح عن مآثره، هي:

ما مات من آثاره بعده بين الورى باقية الإسم

ظلت أسى عيونه تدمي بعد ضياء أفق العلم

لما سروا بنعشمه والهدى بلوعية ارخبته قيد دجيي

وعلى واجهة قبرابنته المرحومة زينب المدفونة بنفس الحجرة التي يرقد فيها أبـوها ضياء، كتبت أبيات الرثاء المفجعة المؤرخة لعام وفاتها رحمها الله:

يبكى الهدى لنزينة مالها ونبعية من دوحة قد زكت صفى بها الدهر فواراها وفي حمى حامى الحمى ألحدت ترجو غدا يستقدها طه أم الرضا بنت الهدى تحفة يا سائلًا عن قسرها باحثاً

من ثمن فالله أغلاها ما مثلها والفضل أغلاها أرخبت عد فالخلد مشواها

وفي نفس الحجرة أيضاً يرقد المرحوم سعد الحاج عباس دوش المتوفي سنة • ١٣٨ هـ، وعلى الجدار بالقرب من ضريحه نعته هذه الأبيات وارخت عام وفاته:

يا قبر واروا في النثرا أبا الرضا من الكل الأصحاب والأحبابا

إن المكارم فيك حجّب بدرها ارخ وعنها سعدها قد غابا

وليس غرضي هو استقصاء جميع ما كتب على واجهات المقابر في حجرات الصحن، وإنما الغرض انتقاء البعض منها كمثل ِ لهذا النوع من أدب الرثاء الذي يملأ الحجرات.

### «مشاهدات وشائعات»

## حول بقاء أجساد بعض العلماء والصلحاء كما هي رغم مرور الزمن عليها

وهذا الموضوع يحتاج إلى كثير من الدقة والتأمل، والبتّ فيه صعب إن سلباً أو إيجاباً. لأننا إذا نفينا كذبتنا بعض الشواهد، وإن أثبتنا، فإن ذلك يكون من باب الموجبة الجزئية لا أكثر، وكأنه تكريم من الله عز وجل لقيمة العلم والعلماء.

والذي دفعني للحديث عن هذا الأمر (أجساد العلماء هل تبلى؟) هو ما تردد ويتردد على ألسن الناس في النجف \_ باعتبارها من أكبر المدافن في العالم \_ أن العمال «الدفانة» وغيرهم من أرباب البناء والتعمير، عثروا أكثر من مرة على جثب لبعض العلماء وهي لا تزال غضة طرية، نعم يروي أكثرهم أنهم يجدون الأكفان قد رثت وبليت، وحتى أن بعضهم وصف كفن أحد العلماء \_ وهو السيد بحر العلوم \_ على ما اتخطر، أشبه شيء بورق السيكارة، أو بالرماد المتماسك، إذا لامسه الإنسان تفتت.

وهناك قصص حول هذا الموضوع يرويها «البناؤون» عما صادفوه أثناء قيامهم بترميم بعض المقابر.

بل وجدت في مقدمة كتاب «معاني الأخبار» لابن بابويه القمي الملقب بالشيخ المصدوق رحمه الله المتوفي سنة ٣٨١ هـ والمدفون في الري (طهران) على مقربة من مقام الشاه عبد العظيم الحسيني ما نصه: «على قبره قبة عالية، يزوره الناس ويتبركون به، وقد جدد عارتها السلطان «فتحعلي شاه قاجار» سنة ١٢٣٨ هـ تقريباً بعد ما ظهرت (له) كرامة شاع ذكرها في الناس، وثبتت للسلطان وأمرائه وأركان دولته، ذكر تفصيلها جمع من الأعاظم. . . إلى أن قال: إنه قد وقع في رباع مدينة الري المخروبة ثلمة وانشقاق من طغيان المطر، فلما فتشوها وتتبعوها بقصد إصلاح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة فيها مدفنه الشريف، فلما دخلوها وجدوا جثته الشريفة هناك مسجاة عارية غير بادية العورة جسيمة وسمية، على أظفارها أثر الخضاب، وفي أطرافها إشباه الفتايل من أخياط كفنه البالية على وجه التراب، فشاع هذا الخبر في مدينة طهران، إلى أن وصل إلى سمع الخاقان المبرور، السلطان «فتحعلي شاه قاجار» جدّ والد ملك

زماننا هذا. . . فحضر الخاقان المبرور هناك بنفسه المجللة . . وأرسل جماعةً من أعيان البلدة وعلماءهم إلى داخل تلك السردابة بعدما لم يسروا إمناء دولته العلية مصلحة الدولة في دخول الحضرة السلطانية ثمة بنفسه ، إلى أن انتهى الأمر عنده من كثرة من دخل وأخبر إلى مرحلة عين اليقين ، فأمر بسد تلك الثلمة ، وتجديد عهارة تلك البقعة . . الخ(١).

وهناك قصة أخرى تناقلتها بعض الكتب تتعلق بالشهيد «الحر بن يزيد الرياحي» رضوان الله عليه، وقد ذكرها السيد نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية (٢)، قال:

«إنه حدثني جماعة من الثقات أن شاه إسماعيل لما ملك بغداد أتى إلى مشهد الحسين عليه السلام، وسمع من بعض الناس الطعن على الحر، أتى إلى قبره وأمر بنبشه، فنبشوه فرأوه نائماً كهيئته لما قتل ورأى على رأسه عصابة مشدودة فأراد الشاه أخذ تلك العصابة نقل في كتب السير والتواريخ إن تلك العصابة هي دسمال (\*) الحسين عليه السلام شد بها رأس الحر لما أصيب في تلك الواقعة ودفن على تلك الميئة، فلما حلوا تلك العصابة جرى الدم وكلما أرادوا أن يعالجوا قطع المدم بغير تلك العصابة لم يمكنهم فتبين لهم حسن حاله، فأمر فبنى على قبره بناء وعين له خادماً يخدم قبره». (\*).

وفي حدود سنة ١٩٦٩ ـ أو بعدها بقليل على ما أتخطر ـ جُدّد المسجد المعروف بمسجد الطوسي في النجف الأشرف، ووصل الترميم إلى قبر العلامة السيد مهدي بحر العلوم حيث ضمته والطوسي تربة واحدة، فكانا متقاربين، وحين كشفوا عنه وجدوا جثته لا تزال سالمة، بينها الكفن قد رث وبلي. هكذا نقل في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار ص ٧٥ نقلًا عن روضات الجنات ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) من كشكول البحراني جـ١ ص ٣٤٤، نقلًا من كتاب الأنوار النعمانية. وسفينة البحار ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ج١١ ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

<sup>(\*)</sup> دسمال لم نجد لها معنيٌّ في كتب اللغة وقال في سفينة البحار: كلمة غريبة. أقول: لعلها كلمة فارسية.

ويحدّث أكثر العمال الذين قاموا بتجديد رصف الصحن الشريف بالرخام، فيقولون: أنهم في عملهم هذا عثروا على قبور لا زالت الجثث فيها سليمة، وكأن الروح قد فارقتها بالأمس، وكان هؤلاء العمال ينادون المارة من الناس ليروا بأعينهم وليشهدوا على ما رأوا. بينها القبور الأخرى لا يرى فيها إلا رميمٌ أو عظام بالية.

من هنا ساد الاعتقاد لدى الناس أن جثث الأولياء والصالحين والعلماء، تبقى كما هي، وكأن ذلك تكريم من الله سبحانه لتلك الأجساد التي دأبت على طاعته ولتلك الوجوه التي تعفرت لوجهه الكريم، وتلك الأيدي التي جاهدت في سبيله بالسيف أو بالقلم، أبي الله إلا اكرامها وما ذلك على الله بعزيز، والله أعلم.

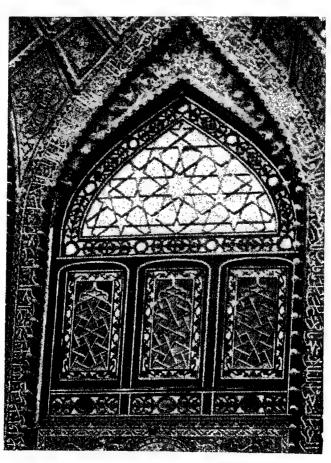

أحد المساجد في النجف من الداخل حيث بعض قبور العلماء والصالحين

## عودة إلى المقبرة

عدت إليها، وكنت قد بلغت هذا المبلغ من الكتاب، أتجدني قد ضاق مني الصدر، لطول أمل في الحياة لا يقنع بقليله الإنسان!! أو تجدني بحاجة إلى عظة وإرشاد أكثر، وعبرة أوفر!

نعم، عدت إليها لأتزود من عظاتها الجمة، ما دمت واعي الفكر متبصراً في الحياة عارفاً بشأنها، وما دمت قد استفدت الفائدة الجلى حين زرتها زياري الأولى لإنجاح فكرة رغبت في أدائها هي بين يديك.

ألا، انها خير واعظ وأبلغ مرشد، فقد عزمت على زيـارتها مـرات لأطيل النظر إلى إطلالها، ودوارسها الباليات، ولأتبصـر فيها يجري خلالها من عمل فاصقل نفسي، واطهر قلبي من أدران أخاف سطوتها على كياني، فتفسد مني الروح.

عدت إليها لأستمد منها قوة أرحم بها نفسي على انتزاع الضغينة والبغضاء المهلكة حين تجد لها طريقاً إلى قلبي، فحريًّ بالإنسان أن يعيش ما قُدّر له أن يعيش موقد ابتعد بنفسه عن الرذيلة.

عمدت إليها لأجلو النفس وأزكي القلب ولأدون ما شذ عن المذهن وما شرد عن الخاطر، وها أنذا أكتب ما شاهدت بهذه الجولة الثانية:

#### مشاهدات...

- \* كان أول ما لاحظت هو الاهتهام بالقبور وتحسينها من تصميم بناء إلى زخرفة وتلوين، ووجدت نفراً ينتشل الدارس من القبور بترميمها. ففكرت، أنه لو كانت المقبرة مسورة تسويراً جيداً، ومنسقة تنسيقاً منتظهاً، وتشرف على إدارتها لجنة من الحكومة تحرسها وتحسن من حالها، لكانت المقبرة تحفة أثرية خالدة.
- \* وبينها أنا أتجول في أرجائها، وجدت نفسي واقفاً في مقبرة لـ الفُـرسُ تأخـ ذرونقاً منفرداً من حيث بناء القبور وإعداد الصخور الموضوعة على واجهاتها.
- \* \_ وهـذه مشاهـدة أخرى أوضحت لي أن هـذه المقبرة بـوتقة تجمـع أجناســًا

متباينة من البشر فيها ثوى هنود وباكستانيون وصينيون وفرس وأتـراك وأكراد وعـرب، إلى غير ذلك.

\* - وفي طرف قصي من وادي السلام ترى قبوراً بيضاء ناصعة انفردت عن غيرها من القبور، هي للأكراد اللذين يجددونها في رأس كل عام بمناسبة (عيد النوروز).

\* \_ وشاهدت الناس في حركة دائبة في وادي السلام، هذا يحفر، وهذا ينقل، وهذا يقل، وهذا يقل، وهذا يقرأ وهذا يرشد، وهذا يبني وهذا يغسل ويكفن. . فقلت وكأني مخاطبهم: لكم من الموت حياة .

\* - أتريد قبراً سألني أحد الرجال، وهو حسبها تدل عليه سيهاؤه رجل بسيط مكدود، واهن الجسم شاحب الوجه فقلت له الله يستريا أخي، أنا شاب، هـل لي معك سابق ذنب حتى استميحك العذر! قال: لا، وهو يبتسم، إنما الذي أريده، هل أنك تبحث عن قبر لأحد يخصك فأرشدك إليه، قلت: لا، وسألته إن كان يعمل في المقبرة من مدة طويلة ، قال لي : أنا من الريف ولا أريد أن أسرد عليك سبب هجرتي له ، ولكني أخبرك، وأرجوك أن لا تشك بعد أن اطلعك على حالتي بأني أستجديك شيئـاً، أخبرك بأني كنت ولا أزال أعيش في ضيق وشظف من العيش، وحين وجدت أنه لا ينفع مع هذه اللهاقة قعود، اندفعت بلهفة لا تقاس، ألهث باحثاً عن العمل كالراكض في آخر الشوط الوفي كل محاولاتي أرجع لا ألوي على شيء، سعيت أبحث عن عمل أكسب منه فأسد رمقى وأقوم به أود أطفالي اللذين لا أستطيع المكوث قربهم، نعم، كيف أستطيع ذلك وولولتهم تـذهب بصبري، وتقـل من عزيمتي، وكلما دنـوت منهم تركتهم ساعياً سعياً حثيثاً علني أجد عملًا أملاً من خيره جوفي وجوف أطفالي فوصلت إلى حال جعلني كما تراني أحمل فرشاة وعلبة صبغ، أصبغ به واجهات القبور واحصل على أجر ممن يطلب ذلك فصرت أستطيع إيجاد القوت بالكاد. . ولكن يا عزيزي تعسـاً لعائلتي يـوم يقذفني المـرض في الفراش فمتى كـان ذلـك بـاتت عـائلتي في فقـر وجوع.

الشرفت بتجوالي على النهاية الغربية من المقبرة ولاحظت أن شارعاً يتصل بشارع السور وينتهى بالمغتسل الغربي ثم يتركه حتى ينتهى بسور المقبرة الشمالي.

\* ـ ووصلت إلى النهاية الغربية من المقبرة فوجدتها دون سور عكس الجهات الأخرى، والمقبرة من هذا الجانب تتصل مباشرة «بالطار» أو الحافة التي دونها منخفض واسع يتصل بطرف الصحراء الغربية من العراق. ويشاهد من فوق هذه الحافة بحيرة النجف وجدولها الذي تحفه المزارع النظرة المثمرة. وكثيراً ما يبهجك جمال تنسيق تلك اللوحة الرائعة التي خطتها يد الله، وعلى مقربة من الشريط الأخضر الممتد هذا، بحيرة كالمرآة المجلوة تعكس نور الشمس الجانحة إلى المغيب، وانتهت إلى وأنا أشرف من الوادي على تلك الأرجاء نسهات عليلة ملأت صدري، وأبهجت نفسي، فانفرجت أساريري، وكان في أن أتنفس الصعداء بعد أن أصابني إثر تجوالي في أرجاء الوادي بعض الأعيان.

واستدرت شطر المدينة، التي لم أسمع من ساكنيها سوى جلبة وصخب هو أثـر صراعهم مع الحياة في سبيل أفضلها، وخلال ذلك الصراع والاحتدام شاهـدت افراداً من ساكنيها يقذفون بين الفينة والفينة صوب الوادي ليستقروا فيه.

وما أن أشحت بوجهي إلى الغرب عن المدينة الصاخبة بساكنيها وعن الوادي الخامد الجامد بأهله، حتى بهرني رونق بساتين الجدول، تلك اللوحة الرائعة الفاتنة التي أسلفنا الحديث عنها وقلت وأناأرسل زفرة تلو زفرة، لله حكمة ما أجلها في خلقه.

# المداخل الرئيسية إلى الوادي

المقبرة تلاصق محيط المدينة الشيالي على العموم، غير أن خط اتصالها بالمدينة يبدأ من شيال غرب إلى شرق ولهذا كان مجال الاتصال طويلاً ولأنه لا بد من مداخل كثيرة تفضي إلى الوادي فقد تعددت المداخل إليه من المدينة. فهناك مدخل يقع في الطرف الشرقي وهو أقدم المداخل تمرق منه السيارات لتنتهي بالمغتسل الشرقي. ومدخل آخر يمكن أن أسميه لموقعه بالمدخل الوسطاني أو الباب الوسطاني، وهو موضع اتصال نهاية شارع الطوسي ببداية الشارع الملتوي المتوسط للمقبرة. والمدخل المهم الأخير هو المدخل الغربية من الأخير هو المدخل الغربي المنتهي بالمغتسل الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المقبرة، وهناك منافذ أخرى قليلة ضيقة مؤدية إلى المقبرة أيضاً.

# الشارع الملتوي وأثره في ظهور بنايات حديثة على القبور

إن في منتصف المقبرة شارعاً يصل بين المدينة والبر، وكان في السابق يعد المنفذ الرئيسي للاتصال بكربلاء (مدينة الحسين والعباس عليها السلام المقدسة العامرة) وكان الاهتهام في تعديله وإصلاحه جارياً، إلا أن الطريق الحديث المبلط الذي غدا اليوم المنفذ الرئيسي للاتصال بكربلاء، وجه الأنظار إليه فقلّت أهمية الشارع القديم المار من منتصف المقبرة تقريباً والشارع الملتوي هذا تتصل بدايته بنهاية شارع الطوسي المؤدي إلى مرقد الإمام على عليه السلام. وبسبب كون هذا الشارع فسحة بين القبور المتزاحمة وبسبب موقعه قريباً من مقام القائم بالحق الحجة المنتظر عليه السلام، أضحى طريقاً للهارة من زوار عهال، ومشيعي ميت وعمشي للذين خرجوا لشم نسيم الوادي، وسبيلاً للذين أرادوا أن يبصروا بتأملهم عهد قوم شغلوا الدنيا مثلهم، أين هم؟! والطريق هذا الذي نحن نصفه غداً كذلك ملتقي للذين انتهوا من سيرهم بين والمقابر، أي للذين أنهوا زيارتهم للمكان الذي كانوا يبتغون.

ويعرف من هذا سبب ميل الناس إلى بناء البنايات العالية التي هي اليوم أشبه بالدور منها بالقبور والذي يتلخص بمحاولة الناس حفظ قبور موتاهم، من دوس المارة حين يحصل منهم في الشارع ازدحام. وأثر ذلك شيدت البنايات على طول الشارع الملتوي، وإلى جوار قبر البغدادي(١) حتى مقام المهدي(ع).

ولما كان قبر البغدادي ذا شكل منفرد في نوعه بالنسبة إلى قبور وادي السلام، فقد أصبح للمتجولين في مجال المقبرة كالواحة وسط الصحراء لرعاة الجال. وللسبب عينه كثر ذهاب الناس إليه وإيابهم منه، فأوشكت القبور الواقعة عند الطريق المؤدية إليه لذلك، على الانهيار والخراب. وما كان من المشرفين عليها إلا أن سارعوا في تشييد بنايات عالية عليها.

<sup>(</sup>١) وهو طبيب شاب وافاه الأجل فانتقل بجوار ربه، فكان لوفاته وقع كبير على والده، فبنى لمرقده بناية كبيرة تعلوها قبة موشاة بالكاشي المزدهي بالنقوش المنوعة الملونة الجميلة وإلى جانب القبة منارة عالية. ويحيط البناية سياج بينه وبينها حديقة مزدهرة بأنواع الشجر، وسمى قبره (بروضة الوادي) وهي تدار بواسطة خدم يرعونها ويديرون شؤونها.

إن كثرة البنايات العالية واتخاذها كطراز جديد لتشييد القبور على المظهر الذي شهدناه، أمر محذور غير صحيح، لأن المقبرة سوف تغدو غير مكشوفة ولما يصل إليها نور الشمس طول النهار، هذا ويضاف إلى أن المجالات بين البنايات تصبح دون ريب كالضيق من أزقة المدينة، كما أن المشتغل في المقبرة والمتجول فيها، لا يسمع ولا يرى ما يحدث، حتى ولو في جانب قريب منه عكس ما لو ظلت على حالتها مكشوفة، والأمر الذي نراه ممكن إن كف الناس عن البناء.

# المشتغلون في المقبرة

إن المشتغلين في المقبرة نفر كبير قد تخصص كل قسم منهم لأداء بعض من أعهال إعداد لوازم الميت وتهيئته للدفن، وهي حسبها يلي: الوكلاء، وما نحو الإجازة، ومستقبلو الجنازة، والمشيعون، والحهالون، والمزورون، والدفانون، والبناؤون، والنحاتون، والملقنون، والمغسلون، وسنحاول تناول الحديث عن كل قسم منهم وباختصار:

# أ ـ الوكلاء:

وهم أقلية بين المشتغلين، والنظاهر أنهم توارثوا العمل عن بعضهم البعض وليس في عملهم أية كلفة ولا حرج، إنما هو مجرد إشارة للدفان الذي جاء دوره وتعيين المكان الذي يجب أن يدفن فيه. لأن كل عشيرة أو جماعة من الناس رسمت لها مكاناً خاصاً بدفن أفرادها، وكأن نزعة التكتل عندهم تريد البقاء حتى ولو بعد الموت.

وإن للوكلاء مكاناً أو مقراً خاصاً، وغالباً ما يكون هو المقهى ليكونـوا فيه دائــاً جاهزين عند الطلب. ولهم حق الإشراف عـلى الدفـانين والبنـائين، وحسم أجـورهم المعينة التي كانوا قد تسلموها من الجناز الذي جاء بجنازته ليدفنها في النجف.

### ب ـ مانحو الإجازة:

أما ما نحو الإجازة، فهم إما شخص واحد أو اثنان أو ثـلاثـة يؤدون عملهم بالمناوية عادة. وثمة أمرٌ حريّ بالذكر، وهو أن الجنازة لا تدفن أبداً بدون «باص» أي إجازة، تمنحُها المستشفى، شبيهة بإجازة الدفن التي يحوزها الوكلاء بالدفن أو الإشراف عليه من الدولة، وهذه الخدمة الإنسانية لها موظفون معينون كرسوا جلّ وقتهم لذلك.

ومهمة منح «الإجازة» مستمرة طوال اليوم، وللمسؤول عنها مقرّ خاص معلوم. كل ذلك لأجل الحرص على الإسراع بالدفن في أقصر وقت ممكن، وفي ذلك تخفيف على الزائر الذي يسمى بعرفنا «الزاتوت» من المشاق التي يمكن أن تعترضه. وبدون منح هذه الإجازة تتأخر الجنازة ساعات وربما يوماً.

وهناك أمر آخر يتعلق بالإجازة له سلبيات قد تحدث على المدى البعيد تسيء لذوي الميت ومتعلقيه فيها لو دفن بدونها، فقد يستلزم الأمر نبش قبره حتى ولو بعد سنة وهذا الأمر فيه ما فيه من هتك لحرمة الميت كها في القصة التالية التي سأحدثك بها:

وصلت إلى جهةٍ من جنوبي المقبرة \_ في زيارتي الثانية \_ فانتهيت إلى جمهرة من الناس اشتملت على رجال ونساء وأطفال ولهم لغط كبير وصياح، ونظرت إلى مكان ليس بالبعيد، فرأيت سيارتين إحداهما للشرطة وأخرى للإسعاف، ونظرت إلى رجل واقف يبدو عليه الإمتعاض. . فسألته: ما الخبر؟ وما الذي يجري . . ؟

قال: إنها مهزلة .. مهزلة من يشيد بالإنسانية ويتحدث عنها وهو أبعد ما يكون عنها، بل مهزلة مجتمعنا هذا الذي نعيش فيه، إن بعض الناس حينها يرزق طفلة، يحنو عليها أولاً حتى إذا بلغت سناً معيناً، يقهرها ويسلمها للمقادير وكأنه يريد أن يتخلص منها، فيقذفها في حيز الإهمال ولا يعود يعنيه من أمرها شيء كأنها لم تكن ابنته ولا فلذة كبده، فقد تقتل، وقد يقتلها هو بنفسه، ويساهم في إخفاء الجريمة.

إنها، يا ولدي محاولة أخراج جثة إمرأةٍ من قبرها مضى على دفنها أكثر من عام!.

وفهمت من وشوشة الناس ولغظهم إنها دفنت دون إجازة، والذي جعل المسؤولين يهتدون إليها هو ما توصل إليه حاكم التحقيق بعد قضية عُرضت عليه فحصها وقلبها فوجد أن هناك جريمة قتل تتعلق بهذه المرأة، وفعلاً، فلقد اعترف الجاني وتم اعتقاله. وأصرت المحكمة اليوم على إخراج الجثة بإشراف لجنةٍ طبية كها

ترى، للتأكد بالفحص ما إذا كانت المقتولة قد أصيبت بطلق ناري أو بآلة حادة أو غير ذلك، ومكان الإصابة من جسدها إن أمكن ذلك.

حدثني الرجل بهذا الحـديث، ثم انصرف إلى حال سبيله، وانصرفت أنـا أيضاً دون أن استقصى النتيجة النهائية لهذه الحادثة المؤلمة.

فالإجازة إذن ضرورية في هذا المجال لما لها من إيجابيات ولما في تركها من سلبيات.

والإجازات الممنوحة مؤرخة ومرقمة، لها صورها في سجلات المستشفى التي بواسطتها يمكن الوقوف على عدد الجنائز الواردة من الخارج ومن الداخل. وتمكن الدولة من معرفة وحصر أعداد سكانها من حيث الزيادة إذا تم تسجيل الوفيات بأضبط صورة وتسجيل المواليد لأن معرفة الزيادة تتم بإيجاد الفرق بين الوفيات والمواليد، فإذا كان عدد المواليد أرفع من عدد الوفيات كان في ذلك إشارة إلى تقدم البلاد الاجتماعي والاقتصادي والصحي ، وإذا كان الأمر معكوساً كانت النتيجة معكوسة.

#### ج \_ مستقبلو الجنازة:

ما إن تدخل الجنازة إلى النجف الأشرف حتى يستقبلها وهي على ظهر السيارة افراد قلائل ركضاً على الأقدام أو على الدراجات الهوائية، وغايتهم من استقبالها، المبادرة بالسؤال عنها، ومن أي بلد هي، وإلى أي وكيل تعود؟! لأن لكل جماعة في داخل العراق وخارجه وكيل دفن معين يتعاملون معه ومع أبنائه من بعده، ﴿والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ وإن شئت فقل: مصائب قوم عند قوم فوائد.

وربما كان هذا الأمر بمحض تقسيم خطط له الوكلاء أنفسهم لأجل دفع ما قد يحصل بينهم من منافسة ومشاكسة.

وهكذا يحمل المستقبل الخبر بسرعة البرق، مبشراً به الوكيل، حاثه على الاستعداد، فإن فلان بن فلان من العشيرة الفلانية من منطقة كذا قد مات ووصل إلى النجف وهو من حصته فيكسب المستقبل المبشر ما يستحقه مقابل إخباره بشارة حددها الوكلاء بـ ١٠٠ فلساً. وفي أغلب الأحايين يسعى المستقبل المبشر إلى مسراجعة

المستشفى للحصول على إجازة بالدفن، وله من الوكيل ثمن ما سعى.

وفي حيز التقدير والتخمين يمكنني القول أن هناك خمسين شخصاً لعشرين عائلة في النجف، يعتبر هذا العمل بعض مما تعتمد عليه من أعمال في مجرى حياتها.

### د ـ المشيعون والتشييع:

أردت بالمشيعين الذين يتلون صائحين أمام الجنازة السائرة إلى حيث أراد لها الله، في موكبها الذي يزيده صياحهم رهبة وجلالاً فالمشيع يعلن بصوته الجهوري، ربحا دون أن يفقه ما يعني، هذي الحياة وهذه نهايتها، فزودوا أيها الناس أنفسكم بالتقوى، لأن خير الزاد التقوى، واتبعوا نظام رسالة الإسلام، رسالة الله في أرضه، هكذا فهمت من صياحه حين أصخيت السمع إليه وهو يردد بصوت يمزق السكون إن كان سكون ويعلي الضجة إن كانت ضجة «لا إله إلا الله، كل نفس ذائقة الموت، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وهؤلاء هم قلة كانوا يسمون «بجل الله» لأن هذا اللفظ «جل جـلال الله» كثيراً ما يتردد على ألسنتهم، وقد اتخذوا هذا العمـل مهنة لكسب بعض الـدريهـات التي مـا أوفرها إن أعالتهم بحر نهار.

كان ما تقدم في خصوص المنادي، أما الآن فمن الطريف أن أتكلم عن طبيعة التشييع والمشيعين من الصنف الآخر أو الذي يسير خلف الجنازة صامتاً، وطبيعة آدابه وأحكامه، إن التشييع عندنا ينطلق بموكبه المهيب من مراكز معلومة معروفة وأخصها المسجد الحيدري، وإن أول ما يجريه ذوو الفقيد هو فرش الأرض ليجلس عليها من جاء يواسيهم، ومتى ما اجتمع الناس واحتشدوا يؤذن للمنادي فينطلق صوته إيذانا بالنهوض والسير شطر الحرم الشريف ومنه صوب الوادي، وللتشييع أحكام وآداب حددها الشرع وسأوضح ما استوجب منها وما استحب، ويكفينا في هذا المجال ما ذكره العلامة السيد مهدى بحر العلوم في أرجوزته الطريفة (١٠):

قد أكد التشييع للجنائز والأفضل المشي لغير العاجز

<sup>(</sup>١) الدرة النجفية \_ للسيد مهدي بحر العلوم.

وليتجنب سبقها المشيع والفضل في ذلك للتأخير وليحمل السرير من أطرافه لا يأب من ذلك أهل الشرف وليس للتشييع حد يعتمد وسن أن لا يسرجع المشيع وتسركه القعود حتى يلحدا والحمل في النعش مغشى بكسا وسن للحامل والرائي الدُّعا والامتياز للمصاب باحتفا لا ينبغي لغيره طسرح السردا كذاك قول ارفقوا واستغفروا والضحك مكروه وليس عندنا وما على النساء تشييع ولو

فانها متبوعة لا تتبع ثم اصطحاب جنبي السريسر أربعة تقوم في أكنافه فليس أمر الله بالمستنكف وفي حديث سير ميلين ورد يصبر حتى الدفن ثم يرجع إن هيأ القبر وإلا قعدا يندب إما مطلقاً أو للنسا والنار إلا في الظلام العاكر وقلة الكلام بمن شيعا أو نحوه عن غيره كي يعرفا أو نحوه عن غيره كي يعرفا فالمنع منه قد أن مشددا يغفر لكم فإنه محقر يعام من مرت عليه حسنا قيام من مرت عليه حسنا قيام من مرت عليه حسنا

أما تشييع العلماء فيختلف بمظهره عن المواكب الأخرى، إذ يصنف المشيعون كل حسب طبقته ويرددون قولاً هو الحزن عينه، وإن جثمان العالم أو الإمام يحمل في نعش كبير تسير أمامه مواكب لطم في أغلب الأحايين، فمواكب تشييع العلماء في النجف مهيبة تثير الحزن حقاً، وكأن أركان العالم الإسلامي يوم فقد إمام فيها، تزلزل صدقاً.

وإن آخر موكب لتشييع عالم علم شاهدته، وأنا أدون هذا الكتاب، هـو موكب تشييع جثمان عميدنا الراحل محمد رضا المظفر تغمده الله برحمته، فها ان لف الـردى تلك الراية الخفاقة فوق سهاء النجف، قلعة الإسلام، حتى اكتأب جوها وخرج الناس أفواجاً تسبقها وتتلوها أفواج، ليبكوا فقيدهم المجدد حامي العقيدة المظفر، راجين الله خالقهم أن يقيض لهم حماة يخطون خطاه ويسلكون نهجه.

أما رجال الجيش فقد غدا للمهم منهم طراز من التشييع جديد. فقد حصل

أخيراً، وضع جثهان الشهيد العسكري على سيارة وهو ملفوف بعلم الدولة، وأمام نعشه ثلة من الجند صفوا صفاً جميلاً متناسقاً، وموسيقاهم الحزينة تردد، إلا أنها تنقطع عند وادي السلام. وما أن يشق لحده ويوارى في ثراه، تطلق عدة إطلاقات توديعاً رسمياً نهائياً له، وكأني بهم مبلغيه، أن الحياة ستبقى بعدك صاخبة أيها العزيز، هذا شأنها، لا اطمئنان فيها ولا سلام.

### ولنا من الآلة الحدياء عظة

الآلة الحدباء هي النعش أو التابوت يحمل بها جثمان المتوفى وهي قد صممت تصميماً خاصاً يسهل وضع الميت ونقله، فطرفاها الأول عريض للرأس والصدر، والثاني ضيق للأطراف السفلى، والتابوت من الخشب، هذا هو المألوف، ولكني شاهدت بعض الجنائز وصلت النجف وهي ملفوفة بالقصب بدلاً من تابوت الخشب، هي جنائز القرويين على ما يظهر حيث يتوفر القصب ويندر الخشب.

قال الشاعر يذكر الآلة الحدباء ويعظ الناس:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول

ما أبلغ تنبيهك أيها الشاعر! وكل الناس يعلمون حتمية ذلك ولكن ليس دائياً، بل كلما خطر لهم الأمر الذي أوضحت استغفروا الله وحمدوه. أو ليست الحياة جديرة بالاهتمام، أجل، يأخذهم جمالها وزهوها فيلهون ويتمتعون متناسين انقطاعها بانقطاعهم بعد ذلك.

إنني في هذه اللحظة أنظر إلى الحياة بنوعيها المادي والمعنوي وما وراءهما، أرى جمال السهاء وكواكبها وعذوبة الماء والهواء، وحسن الشجر والطير والنهر والسهل والبحر والجبل، وحلاوة المأكل والملبس وكل مؤنس، وروعة الإيمان وجمال التقوى وحسن الدين صلاح نظامه، وحقيقة الموت وما وراءه، مظاهر لا يعيها ولا يتعقلها سوى فكر الإنسان فهي تدفعه مرة لغروره وجحوده ومرة إلى تقواه وإيمانه، وتارة إلى خوفه وألمه، مظاهر أذن لها أن تحمل الإنسان على التناقض مرة والإزدواجية مرة والوساوس مرة والهواجس والتأمل مرات أخر.

### هـ ـ الحمالون:

والحمالون صنف من المستغلين، مهمتهم حمل الجنائيز من المسجد إلى اللحد. ويشاهد الحمال أحياناً يحمل ثلاث أو أربع جنائز مرة واحدة، لكنه لا يحمل هذا العدد من الجنائز إلا إذا كانت مؤمّنة «مودعة» مضى على دفنها زمان فهي تنقل من مدفن إلى آخر، فتكون خفيفة الحمل.

#### و ـ المزورون:

وهؤلاء هم نفر من السادة، كرسوا حياتهم لخدمة الإمام عليه السلام، فيها أن تدخل الجنازة ليطاف بها حول الضريح حتى يتقدم أحدهم ليتلو الزيارة عن الميت عند الباب الأولى أولاً، ثم عند الباب الثانية ثانياً، وعند الضريح أخيراً، ثم تحمل للطواف حول المرقد وعندها يحصل المزور على حقه من نقود جزاء ما تلى.

## ز ـ الدفانون:

وهؤلاء الذين يقومون بحفر اللحد وإنزال الميت فيه لدفنه مقراً نهائياً له ولربما تصور القارىء مدى الصعوبة والرهبة التي قد تكتنف المرء وهو يؤدي عمله هذا، والذي رأيته أنه ليس من ذلك في عملهم الذي اعتادوه شيء، إنما شأنهم في عملهم الخفة والمهارة، التي قد اكتسبوها بالمهارسة المستمرة.

### حـ \_ البناؤون:

وهؤلاء يتولون مهمة تصميم البناء الذي يبقى شاخصاً فوق القبر، وهم يتعهدون بنقل الجص والطابوق والماء الخاص بأداء هذه المهمة، ويتسلمون أجورهم من الوكيل الذي بدوره يكون قد تسلم تلك التكاليف بمجموعها من الجناز أو أهل الفقيد. وقد يقوم البناؤون بمهمة بناء مقبرة كبيرة جداً عالية الأركان واسعة الفناء، وربما كانت لها قبة ومنارة.

### ط ـ الملقنون:

وهؤلاء، ليس لهم من عمل غير الجلوس، على شفير القبر، وتلاوة كلام خاص يخاطبون به الميت، وقد أشرنا إليه في بداية الكتاب. وإن أكثر الملقنين الذين

شاهدت، قد مضت من عمرهم سنون، فوهن منهم العظم وركت الأعصاب، وهم يخاطبون الميت ويسألونه عن حاله، وحق لهم هذا السؤال، هل هو على العهد الذي فارقهم فيه؟! مذكرين إياه بأثمته الكرام طالبين له المغفرة من الله والرضوان.

### ى ـ المغسلون:

والمغسلون صنفان، نساء ورجال، يعملون في بناية واحدة، النساء لتغسيل النساء، والرجال لتغسيل الرجال، وعملهم يؤدونه طبقاً لنصوص الأحكام الواردة في تغسيل الميت وتكفينه.

### ك \_ النحاتون:

وهؤلاء ينحتون الصخور التي توضع على واجهات القبور، وقد أشرنا إلى هذه المهمة في باب «الصخور الموضوعة على واجهات القبور فن رائع أبدعته أيدٍ نجفية». فلا حاجة أن نعيد القول مرة أخرى.

# الاسَـر التي توارثت مهمة إعداد لوازم الموتى

المشتغلون في إعداد لوازم الأموات الرئيسة يتعاونون صبياناً ورجالاً، وهم من عوائل أهم ما يقال عنها أنها توارثت العمل خلفاً عن سلف فاعتادوه. والعوائل النجفية المهتمة به قليلة جداً، ولا حاجة للإشارة إلى أسباب إقبال هذه العوائل وانصرافها لتأديته بعد عرفنا أنه مورد رزقها. وثمة شأن آخر حري بالإشارة إليه ذلك هو توارث فنون العمل واعتياد أحدهم من صغره فها أن يكبر حتى يغدو العمل هيناً سهلاً لديه.

ولا حراجة عندهم في موقفهم إزاء عملهم إذ أنه ليست هناك من عوائل قادرة على امتهان ما امتهنوه. ولأني قد خبرت بعض الرجال حين قلت لهم: لو عرض عليكم نفس العمل، فهل تقومون به؟ فأجابوا بالنفي، وقالوا إنه مهيب رهيب لم يمارسوه من قبل، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقول عنهم أنهم احتكروا هذا العمل لأنفسهم دون غيرهم.

وعليه فإن ما تسديه هذه العوائل من عمل في هذا المجال هو خدمة إنسانية جليلة.

# نحت الصخور الموجودة على واجهات القبور فن رائع أبدعته أيد نجفية

هناك على الشارع المؤدي إلى الكوفة يطل محل صغير في داخله آلة تدار باليد، وحولها صخور مختلفة الأحجام. وحين دنوت، سألت: هل هو الوحيد في النجف، فأنا لم أر سواه؟ قالوا: لا، بل هناك محلات قليلة غيره تعمل نفس العمل. وتجهز المقبرة مما تحتاجه من صخور منحوتة باسم المتوفى وتأريخ وفاته، وربما نحتت في جانب منها آية أو سورة قصيرة من القرآن الكريم أو بيت شعر حكمى فيه موعظة.

وكأن الذين سألتهم اعتادوا الإطالة في الحديث وهو ما كنت أتمناه كي ألم بما ابتغيه، فاستأنفوا القول، وقالوا: إن الصخور العادية التي تراها، تعمل هنا في النجف، أما المرمر الجيد المزخرف المكتوب، فهو معمول في بغداد، أما الكاشي المزخرف والمدون عليه إسم المتوفى وتأريخ وفاته فهو معمول في كربلاء لهذه الغاية، ومن إيران تجلب صخور خاصة لتزيين قبور أناس عظهاء أجلاء.

هذا وإن النزاهة لازمة لكل الأعال، وكذلك الإخلاص، سوى أن النزاهة يجب أن تكون على أتمها لدى الأفراد العاملين في إعداد لوازم الموق، فالمشتغل في التغسيل والدفن، وبناء القبور ينبغي أن يكون مؤمناً طاهراً صادقاً أميناً، حسن الأخلاق والمعاملة ويجب أن يكون قد أدرك وعرف رداءة الدنيا الفانية. واتخذ من عمله هذا موعظة ترشده للعمل الصالح.

وإلى هذا أشار رشيد سليم الخوي حيث قال:

لو كان يتعظ الورى بالموت ما ولد الغرور ولكان أزهد زاهد في الأرض حفار القبور

### \_ احصائدات \_

إن عدد الجنائز التي ترد النجف يتفاوت بين فصل وآخر ففي الشتاء يبلغ المعدل

اليومي ٤٠ ـ ٥٠ جنازة أما في الصيف فعدد الجنائز الواردة يتراوح ما بين ٣٠ ـ ٤٠ جنازة ويتراوح أخيراً ما يرد النجف خلال سنة ما بين ١٥ ـ ٢٠ ألف جنازة تقريباً، ولا يخفى بأن هذه النسبة تتفاوت تفاوتاً كبيراً بين سنة وأخرى.

#### - أثر المواصلات -

المواصلات شبكة من خطوط تربط بين جهات الأرض، بين الحقل والمعمل والقرية والمدينة وبين المعمل والسوق. وهي أنواع تطورت من شكلها البدائي إلى شكلها الحديث. ذلك لأنه حينها تطورت المعرفة وازدهر الإبداع والاختراع، تطورت صور الحياة الإنسانية، ومن صورها المتطورة المواصلات وشمل هذا التطور المواصلات التي تربط مدينة النجف بما يحيطها من مدن، فأصبحت أسرع مما كانت عليه في السابق. فهي اليوم ترتبط بطرق مبلطة مع الكوفة إلى الحلة \_ إلى بغداد ومع كربلاء \_ إلى بغداد، ومع أبي صخير إلى الديوانية. ولا يخفى أن تلك المدن التي ترتبط بها النجف ترتبط بمدن أخرى.

وقد ساعد هذا على زيادة عدد الزائرين وزيادة عدد الجنائز الواردة إلى النجف، وقلل من اتباع عملية التأمين «دفن الجنازة إلى حين، ومن ثم نقلها من مدفنها الأول إلى النجف» حين تسمح الظروف بتلك الطريقة المتبعة في السابق بسبب صعوبة المواصلات التي كانت تكلف وقتاً ونفقات، ولنرجع إلى الوراء لنطلع على ما كان يعانيه الناس في العراق وخارجه فيها يخص نقل موتاهم إلى النجف، وخير ما نذكره في هذا المجال وصف السائحة مدام ديولافوا التي قدمت إلى العراق وتكلمت الكثير عنه فقد قالت: «لقد لفت نظري أشياء مركومة بعضها فوق بعض، فتقدمت منها أتفحصها وما كدت أمد يدي حتى ارتدت إليَّ كأنه قد مسها تيار كهربائي، واضطربت أشد الاضطراب. كانت هذه الأشياء المحزمة المركومة جثث موتى بعضها قد لف في بساط أو سجاد، وحزمت بحبال وبعضها في توابيت من خشب، يبدو من بين شقوقها اللحم الجامد المسود لهؤلاء الموتى... واسترسلت في القول إلى أن بين شقوقها اللحم الجامد المسود لهؤلاء الموتى... واسترسلت في القول إلى أن المسلمين منذ أوائل عهد الإسلام أي بعد استشهاد الحسين عليه السلام في المسلمين منذ أوائل عهد الإسلام أي بعد استشهاد الحسين عليه السلام في

كربلاء... واليوم يجلب أكثر الطائفة الشيعية جثث موتاهم من أبعد المناطق كالهند وإيران إلى مدينة النجف وكربلاء بقرب مراقد هؤلاء الأئمة الذين ينزلون من نفوسهم منزلة التقديس..».

وكانت تلك الصفحة التي تحدثت فيها على هذا الشأن مزينة بصورة خطيةٍ تمثل قافلة من الحمير تحمل مجموعة من الجنائز، وقد عنونت بعنوان «هذه قافلة نقل الجنائز».

وأذكر أنه في زمان ليس بالبعيد جداً، كان أهل البصرة والعمارة ينقلون أمواتهم بواسطة الزوارق النهرية خلال نهر الفرات صاعدين حتى الكوفة، ومن ثم تنقل الجنائز بواسطة العربات إلى النجف، كانت تستغرق تلك السفرة أسبوعين وربما أكثر.

# حكم نقل الموتى المباشر ونقلهم من مدفن إلى آخر

يقال إن أول من فتح باب ترخيص نقل الجنائز هو الشيخ محمد بن بابويه، وقد ذكرت أدلة في عهده ضعيفة ترجح هذا النقل إلى المشاهد المشرفة وإلى المشهد الغروي خاصة لأنه كها دلت الأخبار التأريخية إنه أفضل وأنفع للميت، وقد نوهنا عن ذلك في فصول تقدمت، وإن بحمل الميت إلى بقعة شريفة تستفيد روح الميت من بركاتها فإذا بلغت جنازته مكاناً مباركاً تكون قد نالت المني.

وإنك لا شك قد استخلصت إثر قراءتك ما مر من فصول الأمور التي يحظى بها المدفون في وادي السلام، ومن الممكن حصرها بالنقاط التالية:

- ١ إن المدفون يكون في جوار حامي الذمار قسيم الجنة والنار علي عليه السلام.
  - ٢ ـ رجاء الفوز بالقرب من علي(ع) ونيل شفاعته.
- ٣ ـ التخلص من عـذاب البرزخ لأن من يـدخل وادي السـلام يُحف بالأمـان والسلام.
  - ٤ مجاورة أئمة عظام خدموا الإيمان والإسلام.

٥ ـ المني بحصول الفوز بالنعيم.

وقد دارت مناقشات طويلة حول جواز نقل الميت مباشرة بعد موته أو دفنه ثم نقله من قبره الأول إلى قبر جديد حتى برز نفر من الناس لا يجوز النقل ويحظره حظراً تاماً، ويرى أنه من المنفعة للميت دفنه في المكان الذي مات فيه أو قريباً منه معتقداً أن في ذلك حفظاً لحرمة المتوفى وأن النقل يستلزم الهتك \_ هتك الميت \_ وهو محرم، قال الأميني في كتاب الغدير(١): «لقد كثر اللغط حول هذه المسألة من أناس جاهلين عمواقع الأحكام، ذاهلين عن مصادر الفتيا حسبوا إنها مختصات الشيعة فحسب. . . فغرب عن هؤلاء المساكين إن للشيعة موافقون من أهل المذاهب الأربعة في جواز نقل الموتى لأغراض صحيحة إلى غير محال موتهم قبل الدفن وبعده مهما أوصى به الميت أو لم يوص به . . . » .

والروايات الواردة التي تجوز النقل كثيرة، جميعها تراه ضرورياً، فيما إذا أريد تكريم الميت بنقله لدفنه إلى جوار رجل صالح، حتى إن بعض الأحاديث والمناقشات قالت بوجوب النقل لأن المنقول لا بد أن يكون عزيزاً على أهله، فلا مندوحة من تكريمه بنقله إلى جوار الإمام ليحوز المكاسب السالفة التي ذكرنا.

وكتب السيد عبد الحسين شرف الدين في مقالة عنوانها نقل الأموات في عدد من مجلات العرفان الصيداوية (٢) رد بها، على هبة الدين الشهرستاني الذي حرم النقل بكل صوره قال: «نقل الأموات إما قبل الدفن أو بعده إلى أحد المشاهد المقدسة أو إلى غيرها، فهنا أربع مسائل، الأولى نقلهم قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرفة فإنه مستحب عندنا كيا في كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة نقلًا عن التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض كان عليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الأن من غير تذاكر اجماعاً. . والمسألة الثانية نقل الأموات قبل دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة . . . والحكم في هذه المسألة الجواز على كراهة بلا خلاف بين الأصحاب وتراهم يرسلون الكراهة هنا إرسال المسلمات بل في مفتاح الكرامة نقلًا عن التذكرة

<sup>(</sup>١) كتاب الغدير جـ٥ ص ٦٦ ـ للعلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني.

<sup>(</sup>٢) مجلة العرفان الصيداوية ـ جـ٣ ـ ص ٨٩٧.

ونهاية الأحكام والذكرى وجامع المقاصد وشرح الجعفرية والمفاتيح والإجماع على كراهة فيها. . . والمسألة الثالثة نقل الأموات بعد دفنها إلى أحد المشاهد المقدسة والمشهور بين أصحابنا فيها الحرمة كها عن المسالك والروض والكفاية والتذكرة والمنتهى والقواعد المختلفة ونهاية الأحكام والتلخيص والسرائر والشرائع والذكرى والبيان . . . والمسألة الرابعة نقل الأموات بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة وهذا محرم . . . » .

وإن نقل الموق مباشرة أو دفنهم ثم نبش قبورهم ونقلهم من مدفنهم الأولى إلى مدفن آخر من بعد حين جائز عند المسلمين. تقره كل المذاهب الإسلامية، وإن لكل مذهب أحكامه الخاصة في هذا الشأن سنذكرها في ختام هذا الفصل وكل المذاهب اتبعت النقل، وكان لنقل رفات أولئك الرجال من المذاهب الأربعة يوم مشهود تقام به حفلات مكتظة يحضرها حشد من العلماء والخطباء والقراء. . . كل ذلك ينبئ عن جوازه واتفاق الأمة الإسلامية عليه . وكان ذلك مطرداً منذ عهد المسلمين في القرون الإسلامية . . . ولو لم يكن كذلك لما اختلفت الصحابة في دفن رسول الله والم يكن كذلك لما اختلفت الصحابة في دفن رسول الله والم يكن كذلك لما الخليل (١٠).

أما الآن، فمن الحسن واللطافة، في هذا المضهار ذكر جملة من حوادث النقل التي سجلت في زوايا التأريخ وكلها تؤكد جوازه وهي:

١ - أنه لما مات يعقوب حمله يوسف إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس(٢).

٢ ـ وما رواه الراوندي في كتاب قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصدوق بسنده المصحيح عن محمد بن مسلم، مثله، وقد رواه أيضاً العالم العيني الحنفي رحمه الله في كتاب كنز الدقائق، والعالم صاحب مرافق الفلاح وغيرها، المروي في البحار: إن

<sup>(</sup>۱) راجع الغدير للأميني ص ٦٨، والملل والنحل للشهرستاني جـ١ ص ٢١ هامش الفصـل، وراجع شرح الشهائل للقاري جـ٢ ص ٢٠٨، والسيرة الحلبيـة جـ٣ ص ٣٠٣، والصواعق المحرقة ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) راجع وسائل الشيعة ـ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ٨٣٥، وراجع حاشية أبي الإخــلاص الحنفي جــا ص ١٦٨ طبعت الهامش درر الأحكام.

الله أوحى إلى موسى(ع) أن أخرج عظام يوسف(ع) من مصر إلى أن قال فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر وحمل إلى الشام.

وروي عن الصادق عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر إلى أن قال فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر فحمله إلى بلاد الشام(١١).

٣ ـ وما روي في نقل عظام آدم عليه السلام إلى النجف وهو دليل ناصع يؤكد
 جواز النقل، والحجة في ذلك أن الناقل والمنقول من الأنبياء.

٤ ـ وحري بنا هنا أن نذكر ما سبق أن ذكرناه حيث ناسبه الذكر، وهو ما روي عن أمير المؤمنين(ع) وخروجه إلى الخلوة بنفسه ومجيئه إلى ظهر الكوفة، وما جرى له من حديث مع الرجل اليهاني الذي معه جنازة أبيه قادم بها النجف لدفنه فيه (٢).

٥ ـ وأوردت الأحاديث بأن جملة من العلماء دفنوا ثم نقلوا إلى النجف، وقد ذكر أن المفيد نقل من مدفنه في منزله إلى جوار الكاظمين عليهما السلام. والبهائي من أصبهان إلى المشهد الرضوي(٣).

٦ ـ وروي أن عبد الرحمن بن أبي بكر مات بالشام وحمل منها، واختلف في المكان الذي نقل إليه هو إما إلى المدينة أو إلى الكوفة.

٧ ـ وروي أيضاً أن سعد بن أبي وقاص مات في ضيعة له على أربعة فراسخ
 عن المدينة وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة (٤).

٨ ـ وأن علياً عليه السلام نقل من الكوفة إلى الغري وحقق له بهـذا النقل اختياره، إلى جوار آدم ونوح عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) راجع وسائل الشيعة ص ٨٣٥.

 <sup>(</sup>٢) راجع تحفة العالم، وكامل الزيارة لابن قولويه، وكفاية الطالب للشافعي الكنجي، وفرحة الغمري لابن طاوس، وإرشاد القلوب.

<sup>(</sup>٣) بشارة الزائرين ـ عبد الحسين المبارك.

<sup>(</sup>٤) راجع الحجة البالغة للشيعة في جواز نقل الموتى في الشريعة للبغدادي ـ ص ٣٢.

٩ ـ ابن إسحماق ابراهيم بن يحيى الكلبي الأشهبي الغمزي، ممات سنمة
 ٢٥هـ، ما بين مرو وبلخ فحمل نعشه إلى بلخ ودفن فيها.

١٠ ـ والملك المظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن شاهنشاه الأيوبي صاحب
 حماه مات سنة ٥٨٧هـ ونقل إلى حماه ودفن فيها.

١١ ـ والسلطان أبو مضر زيادة الله بن محمد بن الأغلب مات بالرقة سنة
 ٢٩٦هـ وحمل إلى القدس فدفن بها.

۱۲ ـ والقاضي بهاء الدين الشهروزي: مات سنة ٥٣٢هـ بحلب وحمل إلى صفين فدفن بها تبركاً بمجاورة المستشهدين فيها من الصحابة كعمار وخزيمة وابني بديـل وغيرهم نص على ذلك جماعة، كابن خلكان.

۱۳ ـ والملك الأفضل أبو الحسن علي بن السلطان صلاح الـدين الأيوبي مـات بسميساط ونقل إلى حلب فدفن بالقرب من مشهد الهروي سنة ٦٢٢هـ.

١٤ ـ وأبو الفضل جعفر المعروف بابن خترابه الوزير الخطير مات سنة ٣١٩هـ
 عصر فحمل إلى الحرمين.

١٥ ـ وأبو الحسن علي الملقب جلال الدين بن الجواد الأصفهاني مات سنة
 ١٥هـ وحمل إلى الموصل ثم إلى المدينة المنورة فدفن بها.

١٦ ـ نقل جنازة إسهاعيل بن الإمام أبي عبد الله الصادق(ع) من العريض وقد
 مات بها إلى المدينة المطيبة.

۱۷ ـ وعلي بن سليمان قال كتبت إليه صلوات الله عليه عن الميت بحوت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم، فأيهما أفضل فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن أفضل، ومثله خبر سليمان عن أبي الحسن عليه السلام.

١٨ ـ وقد اختلف الصحابة في دفن النبي منائل أرادوا المهاجرون دفنه في مكة لأنها مسقط رأسه، أي حمله إليها، لكن الأنصار أصروا على دفنه في المدينة لأنها دار هجرته ومحل نصرته فدفن بها.

۱۹ ـ والمؤتمن إسحاق لما توفيت زوجته السيدة نفيسة في سنة ۲۰۸هـ في مصر وأراد نقلها من مصر إلى المدينة ليدفنها عند جدها والدينة فلما عزم على ذلك سأله المصريون بقاءها عندهم لينالوا الرحمة من الله تعالى بجوارها فأجابهم.

٢٠ ـ وإمام الأشاعرة ومؤسس قواعدهم وأصولهم القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري المتكلم الشهير مات في بغداد بعد أن انتهت إليه الرئاسة في أصول الدين وصلى عليه ولده ودفن بداره ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حرب.

٢١ ـ والإمام أبو حامد بن محمد بن أحمد الإسفراييني فقيه الشافعية مات سنة
 ٢٠٦ ببغداد ودفن في داره ثم نقل سنة ١٠٠ إلى مقبرة باب حرب فدفن بها.

٢٢ ـ وأبو الحسين أحمد بن محمد القدوري مات سنة ٤٢٨هـ في بغداد ودفن
 في داره ثم نقل إلى شارع المنصور فدفن إلى جنب الخوارزمي الفقيه الحنفي.

٢٣ ـ وأبو العباس أحمد بن عبد السيد الأربلي، دفن بظاهر الرهى سنة ٦٣١هـ ثم نقلوه من هناك إلى الديار المصرية سنة ٦٣٧هـ فدفن بالقرافة الصغرى.

٢٤ ـ والملك مظفر الدين كوكبودي مات سنة ٦٣٠هـ ونقل إلى مدفن آخر.

٢٥ ـ وأبو الحسين محمد بن أحمد المعروف بباب سمعون الواعظ مات سنة ٣٨٧هـ دفن ونقل إلى مدفن آخر.

٢٦ ـ وأبو جعفر محمد بن علي المعروف بالجواد الأصفهاني مات سنة ٥٥٩
 ودفن في الموصل، ونقل إلى المدينة ودفن في البقيع.

٧٧ ـ وفي كتاب الحجة البالغة ص ٣٢ ـ ٣٣، جاء أنه قد ذكر العلامة ابن خلكان أن جماعة من العلماء والمسلمين نقلوا قبل الدفن منهم أبو الحسن علي الملقب بجلال الدين توفي بمدينة «دينة» وحمل إلى الموسل ثم نقل إلى المدينة المنورة، ومنهم قطب الدين العبادي الواعظ فإنه خرج من بغداد إلى خوزستان في رسالة فمات في معسكر مكرم وحمل تابوته إلى بغداد ودفن عند الشيخ جنيد بن محمد، ومنهم محمد بن ابن الحسين الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور توفي بنيشابور، ومنهم محمد بن

الحسن مات بعيداً عن نيشابور ونقل إليها. ومنهم الصاحب بن عباد توفي بالري وحمل إلى أصفهان ودفن في بيته، ومنهم علي بن عبد الله توفي بحلب ونقل إلى «ميافارقين» ودفن في تربة أبيه.

وأن هناك عدداً كبيراً جداً من الناس نقلوا بعد موتهم إلى مكان بعيد ليدفنوا فيه، وعدداً آخر يقربه لأناس ماتوا ودفنوا ثم نقلوا من مدفنهم الأول إلى آخر، بالأخص إلى الأماكن المشرفة. والحديث في ذلك يطول. والذي يريد الاستزادة، ما عليه إلا مطالعة كتاب الغدير للشيخ الأميني جه (باب نقل الجنائز)، ففيه فصل في ذكر من نقلوا مع مدفن لآخر.

إن كل ما تقدم يسند صحة حكم النقل بشتى أشكاله. أما اليوم فمظهر النقل المباشر وغير المباشر، القادم من كل الجهات الدانية والقصية نحو مرقد الإمام على (ع) شائع ومستمر.

تسمى الجنائز المدفونة ـ لأجل تحدده الظروف ـ بـالجنائـز المؤمّنـة أو «الـودائـع»، والأسباب التي ترغم على التأمين أو التوديع كثيرة منهـا بعد الشقـة، ووجود ظـروف لا تتيح النقل أبرزها الظروف الاقتصادية لذوي الفقيد.

والنقل للجنائز اليوم أوسع مما كان عليه في السابق، تقره أئمة عصرنا الكرام، مستدلين على جوازه أيما استدلال، كما أقره قبلهم علماء عظماء كانوا في زمانهم قادة أمة ورجال علم ودين.

وورد في كتاب التميمي عن النجف أن هذا المظهر قد دعمته العلماء في أدلة عقلية معقولة قطعية وفلسفية، وقد اقترحوا بأنه مسوغ فذكر: «ومنها أن يكون ذلك لإيصاله إلى محل يرجى فوزه بالثواب أو نجاته من العقاب كالنقل إلى المشاهد المشرفة ومقابر مطلق الأولياء والشهداء، وربما كان ذلك أولى من غيره. فيخرجه كلاً أو بعضاً عظماً أو لجماعاً ولولا قيام الإجماع والسيرة لقلنا بوجوبه في بعض المحال».

وإن ما ورد في بشارة الزائرين من إشارات معقولة تؤكد جواز ما نحن فيه تتحدث وتثبت أنه لا محذور في نقل الميت إلى المشاهد المقدسة مطلقاً ولا مانع من جواز النبش وخصوصاً إذا كانت الغاية دفنهم إلى جوار حامي الذمار والد الأئمة الأبرار

على (ع) وليس للتهتك مجال في هذه العملية بل العكس أن في ذلك اهتماماً في الميت وإحساناً إليه.

يقول العلامة الطباطبائي:

والنبش محظور وحدُّه البلا وهو لحقّ آدمي حللا والنبش محظور وحدُّه البلا والأقرب الجواز للنقل إلى جوار من بقربهم نيل العلا

وذكر السيد جواد شبر في مخطوطته «الإسلام دين ودولة»(١) بصدد النقل: «وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) تنقل موتاها إلى النجف الأشرف، إلى وادي السلام، والطور الأيمن، وأرض البركة والرحمة والرضوان، وإلى بقعة في جنة عدن، إلى جوار ساقى حوض الكوثر يوم القيامة...».

وليس عندي أكثر من القول بأن هذا الكتاب بكل محتوياته دليل ناطق وبرهان ساطع، يسيخ النقل ويحببه، والذي يحيط به يدرك الفوائد الجمة التي تعود على المدفون بعد نقله ودفنه في وادي السلام.

أما فيها يخص المذاهب الأخرى فإنها تسوغ النقل بأحكام لها سنت كالشيعة.

فالمالكية: «تجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله. ثانياً أن لا تنهتك حرمته بأن يُنقل على وجه يكون فيه تحقير له. ثالثاً أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان ترجى بركته أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل(٢).

وقالت الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها بشرط أن يكون لغرض صحيح أن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن فيها بجوار رجل صالح ولا فرق في ذلك أن يكون قبل الدفن.

<sup>(</sup>١) «الإسلام دين ودولة» ص ٢١٢ ـ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الفقه على المذاهب الأربعة ص ٤٢١.

وقالت الحنفية: لا بأس بنقله من جهة إلى أخرى عند أمن رائحته.

أما الشافعية: فقد قالت: يحرم نقل المينت إلى بلد آخر ليدفن فيه. وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو بقرب قبر رجل صالح، ولو أوصى بنقله إلى أحد الأماكن المذكورة لزم تنفيذ وصيته عند الأمن من التغيير، والمراد بمكة جميع الحرم، لا نفس البلد(١).

### ـ الفواتح وما يتلى في ختامها ـ

يقيم أهل كل فقيد في النجف الفاتحة له بعد موته مباشرة ولمدة ثلاث ليال، يطلبون له فيها من الله الرحمة والرضوان، وأكثرها تقام في الصحن الطاهر، يستعان لهذا الشأن بفراش الصحن أو فراش المصلين فيه، وهي تقام ليلاً بعد الصلاة وتوزع خلالها أجزاء من القرآن معدة لهذا الغرض، على المواسين ليقرؤها ثواباً للفقيد، ويتصدر الفاتحة شيخ يرتل القرآن وفي أغلب الأوقات يقرأ المرتل كلاماً خاصاً كختام للفاتحة وهو بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم الذي اختار لنفسه البقاء والدوام وحتم بالموت والفناء على الخاص والعام وساوى في التراب بين الملوك والخدام فقال تعالى ولقوله الإجلال والإعظام ﴿كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ فسبحانه من ملك لا يرام وعزيز لا يضام وقوي لا يعجزه الانتقام خلق السهاوات والأرض في ستة أيام وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ذلكم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وصدق نبينا محمد مله المفضل على سائر الأنام المخصوص بالحوض والشفاعة والمقام الذي هدانا لدين الإسلام وأوضح لنا مبهات الأحكام صلى الله عليه وآله الأعلام ما أضاء الليل وما دجى ظلام وصدق علي أمير المؤمنين عليه السلام السقي يوم الزحام وصدقت الأئمة المنزهون عن الخطايا والآثام أيها الناس المقطوا القلوب عن مراقد الغفلات واعدلوا النفوس عن موارد الهلكات في مواطن أيقظوا القلوب عن مراقد الغفلات واعدلوا النفوس عن موارد الهلكات في مواطن الخلوات وبادروا في طاعة رب السموات وإياكم ومظالم العباد فإنها من أعظم

<sup>(</sup>١) المنهاج المطبوع بهامش شرحه، المغني جـ١ ص ٣٥٧. تأليف محي الدين الشافعي.

الخطيئات واعلموا أن الدنيا ليست بدار ثبات وإنما هي دار الشتات ومحل الرزايا والأفات دار النوائب والمحن دار المصائب والفتن دار لا يدوم نعيمها ولا يعافي سقيمها دار المغتر فيها ذليل والمستكثر بها قليل والمقيم فيها إلى رحيل دار أولها عناء وآخرها فناء دار في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وإقبالها خديعة وإدبارها فجيعة وأمنها على حذر وصفوها على كدر لا تسمح ببقاء إلا صيرته إلى فناء، كم أبادت صروفها من أمة أين الملوك والأرباب أين الأنساب والأحباب أين العلماء والطلاب أين الأقرباء والأصحاب، وصلوا إلى المقابر وطحنتهم الأحجار الصلاب وأكلت نواعم خدودهم الدود والتراب أين الملوك الذين ملكوا الدنيا ونواحيها، ونفذوا أموالهم في أيامها ولياليها، أما والله إنهم قد زعموا أنهم أكثر الـبرية إعـداداً وأكثرهم أمـوالًا وأولاداً أما علموا أنهم فارقوها وسكنوا الحادأ فرحم الله امرءأ أحسن لنفسه النظر وتفكر فيها مضي من الدهر واعتبر وأطال البكي على قبيح عمله واستغفر ربه بجميع زلله قبل أن تلسعه عقارب المنية وتطرقه طوارق الأذية فيا سلالة الأمة السالفة ويا بقية البرية التالفة استصحبوا زاداً للرحيل فقد قرب أوانه وتأهبوا لطوارق المنبون فقد نعق في عرصاتكم غربانه، واستعدوا لملك الموت، فقد صالت على نفوسكم فرسانه، فبينها أحدكم في ميدان هواه خائضاً في بحر خطاياه مشتغلًا عن آخرته بدنياه مسروراً بما ملكت يداه إذ هجم عليه هادم اللذات المفرق بين القبائل والجهاعات وانتزع روحه من بدنه وأخرجه من مالـه ووطنه ويتم منه العاقبة وأرمـل فيه الصـاحبة وزود من مـاله كفنـاً وجعله في الأرض بعمله مرتهنا فلو كشفت لكم عن أطباق الثرى بعد ثلاثة أيام لرأيتموه متغير الحال أحداقه سائلة على خديه وأصابعه ساقطة من كفيه وهامته قلد انفلقت وأضلاعه قد انطبقت، وجلده قد امتزق وبطنه قد انفتق وظهره من الـتراب قد انكسر وصديده قد سال على سائر كفنه والدود قد خلص نواعم بدنه فيا أولي الألباب والعقول والسامعون لما أقول أما أنتم بهذا الحمديث مصدقون ما لكم منه لا تشفعون فورب السهاءوما نطقت به أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فاتقوا الله حق تقاتمه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عباد الله إنكم لهذا المنهل واردون، ولغصصه متجرعون، ولا تكونسوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنَّة هم الفائزون.

يا غافلاً والدهر يحطم عمره وإذا رأيت جنازة محمولة أو ما ترى قوماً حدى بهم النوى وما الليل والأيام إلا منازل ومن أعجب الأشياء تلك عجيبة ولو انا إذا متنا تركنا ولكنا إذا متنا يعشنا يا عامر الدنيا إلى كم وكم تعمر يا مسكين دار الفنا أفق كاني بك مستصرخا خليلك الخالص من بينهم أيهما النماس والمعرون طرأ وحبا ميتكم بجنات عدن وجــزاكم خـير الجــزاء إذ أقمتم واتكأتم فيها عملى الأراثك فيهما ولهلذا جرزيتم بنعيم الخلد

لا تحسين الموت عنك غفولا فاعلم فإنك مثلها محمولا قد أصبحوا تحت التراب ننزولا يسير بها سار إلى الموت قاصد منازل تسرى والمسافر قاعد لكان الموت راحة كل حي فنسئل بعدها عن كل شيء أما رأت عيناك قصراً خراب ودار عقباك خراب أراب تدعى فلم تقدر لرد الجواب يحشوا بكفيه عليك التراب لكم عطم الآلمه الأجورا ثم لقاه نظرة وسرورا مأتم الميت جنة وحريرا لم تروا شمسها ولا الزمهريرا فيها وسعيكم مشكورا

. . . رحم الله من قـرأ وتلا وأهـدى ثواب مـا قرأنــاه من كتاب الله العـزيز إلى روح السعيد المتوفى فلان ابن فلان في هذه الساعة قربة إلى الله تعالى الفاتحة...

ولوالدينا ولوالديه ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالمغفرة والرضوان اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وصعد إليك يا رب أرواحهم ولقهم يا رب منك رحمة ورضواناً وانزل لهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤمن بـ وحشتهم إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

بموت النبي وقتل الوصي وذبح الحسين وسم الحسن

تسلى فكم لك من سلوة تفرج عنك هموم الحزن

# زيارة القبور وآدابها

إن للشيعة عقيدة متكاملة في زيارة قبور أئمتهم الكرام (ع) عقيدة فيها لهم خمير يرجونه وجاه يأملونه يتقربون إلى الله بهم، ويطلبون بحبهم لهم الشفاعة منهم.

وجاء في كتاب عقائد الإمامية (١)، وتحت عنوان «عقيدتنا في زيارة القبور»: (وجما امتاز به الإمامية العناية بزيارة القبور قبور النبي والأثمة عليهم الصلاة والسلام . . . وتشييدها وإقامة العارات الضخمة عليها ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس .

ومرد كل ذلك من وصايا الأئمة، وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيها لها من الثواب الجزيل عند الله).

وقد بين المجتهد الأكبر الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله من جملة ما بين، فوائد زيارة القبور الدينية والاجتهاعية، إذ ان بها تقوى رابطة الولاء، للأئمة الأطهار، وتحل الألفة والتعارف بين الناس، وتذكر بها مواقف الأئمة عليهم السلام وتضحياتهم في سبيل نصرة الحق.

وبين العلامة فقيه الإسلام المظفر رحمه الله أموراً كثيرة تتعلق بآداب الزيارة، فقد أوجب على الزائر أن يكون طاهراً مؤمناً، ويفضل تصدقه على الفقراء، وإعانته للمنكوبين، وأن يتحلى بأخلاق عالية ومثل عليا.

والناس يأمون النجف زرافات ووحداناً من كل حدب وصوب من داخل العراق وخارجه، وهم يبدون في الأيام المخصصة للزيارات كتلاً متراصة يطلبون من الله الخير والغفران مكررين في ذاكرتهم أخلاق الأئمة وبطولاتهم وتضحيتهم في سبيل الإسلام وإعلاء كلمة الإيمان، لتكون لهم خير مرشد للسعادة في الدنيا ونيل الأخرة، ولا جدال في أن المتمعن في أولئك الناس الذين زاروا النجف يجدهم في غبطة وحبور فهم في زيارتهم يكسبون خيراً عظيهاً من الولاء لأئمتهم الكرام، ويضاف إلى ذلك

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية \_ للشيخ محمد رضا المظفر (قدس سره).

أنهم يؤدون طقوسهم الدينية في المراقد المشرفة يرجون في ذلك نيل الشفاعة والمغفرة من الله ثم بعد ذلك يقومون بزيارة قبور موتاهم طالبين لهم من الله المغفرة والرضوان. أما التعارف والتوادد بين الناس فيحصل في هذه الزيارة بشكل عفوي إضافة لما فيها من استطلاع واستجام.

ويلتقي الناس بعضهم أيام الزيارة بوجوه بشة وضهائر زكية ونفوس مرحة، كأتما جاؤوا ليغسلوا قلويهم من أدران وأوضار تفاقمت.

وإن زيارة وادي السلام في الأعياد أمر اتخذ طابعاً خاصاً ورونقاً متميزاً. فضي عيد رأس السنة «عيد الدخول» مثلاً يشاهد جمع كبير من القرويين المزارعين يقصدون النجف من قريب وبعيد، ويعقدون حلقات الأنس والإمتاع معتقدين أن في هذه الأيام يشاركهم موتاهم أفراحهم، وهم يهزجون مؤدين الدبكات العربية العراقية بأبهى ما يكون الإبداع، وينشدون أناشيد الذكرى ذكرى الأيام التي خلت، وكان لموتاهم فيها نصيب.

والأكراد في أيام أعيادهم يزورون قبورهم في النجف ويعملون ما في وسعهم همدية لموتاهم عسى الله أن يغفر لهم ما قد اقترفوه من ذنوب. وتحل أيضاً الألفة والمحبسة والتعارف بينهم وبين العرب كها هي الحال بين العرب والإيرانيين القاصدين للزيارة.

وجاءت روايات كثيرة عن الأئمة ومحبيهم ما ذكرنا في أمر الزيارة.

فقد جاء أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام يقوم الرجل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه هل ينفعه ذلك؟ قال نعم، إن ذلك يدخل عليه السرور كها يدخل على أحـدكـم الهدية يفرح بها. زيارة قبور «الأئمة والمؤمنين مستحبة» وعن الأئمة ألا زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت.

وذكر في تحفة العالم أن لزيارة القبور أحكاماً تصقـل نفسيـة الـزائـر لينعكس شعاعها على أرواح الأموات، ولذا يستحب الوضوء عند الزيارة.

وهذا يشير إلى الملاقاة الروحانية وينتج بذلك نفع جزيـل وابتهاج جسيم لـروح الزائر والمزور، وربما لهذا السبب شاع المثـل الذي فحـواه «إذا ضاقت فيكم الصـدور عليكم بزيارة القبور» بين سكان النجف.

وقد جاء أن أهل اسطاغيرا إذا تناظروا واختلفوا في شيء من المعارف جاؤوا إلى الموضع الذي فيه عظام أرسطو لأجل تزكية عقولهم وفكرهم(١).

### ما يقال عند الزيارة من دعاء وتسليم

كها أن هناك أصولاً وآداباً لهذه الزيارة فهناك كلمات يتفوه بها عند القبور فقد ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عند أهل القبور: يا أهل التربة، يا أهل الغربة، أما المنازل فقد سكنت وأما المواريث فقد قسمت وأما الأزواج فقد نكحن هذا خبر ما عندنا ثم قال بعد الحلف بالله لو أذن للقوم في الكلام لقالوا إنّا وجدنا خير الزاد التقوى.

وروي أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام كيف أسلم على أهـل القبور قـال نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنـا فرط ونحن إن شـاء الله بكم لاحقون.

وجاء أنه إذا أردت زيارة قبر أحد المؤمنين فعليك أن تستقبل القبلة وتضع يدك على القبر وتقول اللهم ارحم غربته وصل وحدته وانس وحشته وآمن روعته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها من رحمة سواك والحقه بمن كان يتولاه.

ورويت روايات كثيرة أن الأموات يعلمون الزيارة ويفرحون بمن يزورهم ويستأنسون، وقد كثر سؤال الناس على ما يقال عند الوقوف على القبور... وذكر أنه يفضل القول عند القبور.. اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وصعد إليك أرواحهم ولقهم منك رضواناً واسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس وحشتهم إنك على كل شيء قدير.

وسئل أيضاً أبو عبد الله عليه السلام عن كيفية التسليم قال تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.

<sup>(</sup>١) تحفة العالم ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

#### المغاسل

نطلق على المغتسل في اللغة الدارجة «المغيسل» وهو مكان أعد لتغسيل أجساد الأموات قبل دفنهم ذلك حسب ما نصت الشريعة ويوجد منها في وادي السلام مغتسلان الأول هو المغتسل الشرقي وهو واسع يستقبل العشرات من الجنائز، بنايته حديثة تنتهي إليه وسائط النقل، وقد بنيت أمامه كازينو توفر الشاي والماء للزائرين والمعاملين ويوجد مغتسل آخر إلى أقصى جنوب غرب المقبرة أو شهال غرب المدينة عماماً، وهو غير واسع، وقديم وأقرب من الأول إلى المدينة.

وقد صممت المغاسل بحيث يسهل على العاملين تغسيل الميت بسرعة، فقد شيد في داخل غرفة واسعة عالية السقف حوض كبير يملأ بالماء وإلى جانبي الحوض صخرتان طويلتان يوضع على كل واحدة جسد يصب عليه الماء من الحوض ويستخدم في التغسيل الكافور، وأن هناك في كل مغتسل غرفتين الأولى لتغسيل الذكور ويعمل بها الرجال وأخرى لتغسيل الإناث وتعمل بها النساء، وبالطبع إن تصميم الغرفتين وما فيها من صخور وأحواض واحد.

# ذكر المقبرة في كتب الرحلات

قولاً، وذكر أنه (بعد أن أدى الزيارة وخرج يطوف حول الحرم، شاهد مقابر تمتد إلى الأفاق من قباب فاخرة إلى أضرحة بسيطة لإينواء الألاف من الجثث التي كان ينزاها تنقل على السيارات والأكتاف من الأفاق الإسلامية وبخاصة العراق وفارس وادعى إنـه قد ذكـر له العلماء أن المـدافن عشرة آلاف لا تزيـد ولا تنقص، لأن سيدنـا عليــاً يرسل ما زاد من الجثث بعيداً، فبلا يعرف أحد مقرها)(١١). أما البذي اعتقده فهبو أن محمد ثابت لم يتأمل جيداً ما رواه له العلماء الذين اتصل بهم أو انهم لم يرووا له صحيح الروايات وأود لو أنه قرأ كتابي هذا عن وادي السلام إن كان اليوم حياً يـرزق حتى يطلع على كل مزايا شأن الدفن في النجف وتأريخ وادي السلام على حقيقته التي لا يشوبها ريب. فإن المقبرة يا صاحبي تضم كل الجثث التي تدفن بها وأن علياً عليه السلام كفيل بحماية من يجاوره كما أن الروايات الكثيرة المسندة دلت على أن جميع الأرواح المؤمنة الخيرة تنادى للالتحاق بالنجف لتحشر في وادي السلام لأنه محشر جميع الأرواح. واستأنف محمد ثابت القول وذكر (أن المقابر تباع بأثمان هي الموارد الرئيسية للحرم) ألا ترى أن ما يذكره محمد ثابت يثير الدهشة والعجب، لا أدري كيف صاغ هذا الحديث؟ وماذا يأمل مني \_ وأنا عشت في النجف سنين \_ عندما أقرأ عن مدينتي هذه الأمور التي لا تمس إلى الواقع بشيء، سوى أن أحكم على ما جاء في بقية رحلاته التي جاب فيها ربوع آسيا واستراليا وأوروبا والأمريكتين (العالم الجديد) وربوع أفريقيا بأن ما جاء فيها من أمور تأريخية وجغرافية وما يتبعها بعيدة عن الواقع. إن موارد الحرم الشريف غير مستمدة أبداً من أشهان القبور، بـل كما بينا سابقاً إن هذه الموارد تعود إلى المتكلفين بالدفن كمصدر لمعاشهم.

واستمر محمد ثابت على الحديث ذاكراً (أن قيمة الدفن تختلف حسب قدسية الموقع) وقد أشار أيضاً إلى أن المدفن العام وهو وادي السلام، وبين... أن ثمن الدفن أربعون قرشاً وفي المدفن الخاص نحو جنيهين أما قرب الحرم وما يلاصقه من أرض فلا تقل قيمته عن ستين جنيها، ومن هذا يستفيد أهل النجف من مستلزمات

الدفن، وكم من جثث كانت تحملها السيارات وافدة من كل فج، وبعد الغسل يطاف بها حول الحرم، وبعد الصلاة عليها تدفن وتظل كذلك حتى يتراءى لسيدنا علي أن يكشف عن مكنونها وتدفن في مكانها. . . وحري بنا التعليق على عبارة الرحالة محمد ثابت الأخيرة، في كون سيدنا ومولانا علي (ع) ينقل الجثث ويكشف عن مكنونها بأنه كيف ساغ لنفسه أن يتحدث في الناس هذا الحديث، ثم إنه من أي مصدر أتى به؟ فقد بحثت في كتب جمة تكتب عن النجف والإمام والدفن والمحشر فلم أجد ما يشير إلى ما قاله أبداً كما أنه لم يتحدث لي من أولي المعرفة في النجف عن هذا الشأن أبداً . . . وأخيراً لا أبدي غير الرجاء للأخ الرحالة وغيره من الناس الذين كرسوا حياتهم في جوب أرجاء الأرض وتدوين وتصوير ما بعد عن مرأى ومسمع الناس، في أن يكون همهم انتقاء الحقائق وتدوينها بتيقظ وحذر وليكن هدفهم خدمة المعرفة والمثل.

أما محمد وجدي قنديل موفد مجلة آخر ساعة فقد قال عن المقبرة عندما زار العتبات المقدسة ليظهر إلى الملأ عظمة الإسلام: (هذه هي المقبرة العظمى التي تحيط بالعتبات المقدسة، يدفن فيها أي شيعي يموت في أي مكان في العالم، ومساحتها ٣٥كيلو متراً مربعاً، وتضم ملايين الأحياء وعمرها ألف سنة).

ولم تشر مدام ديولافوا في رحلتها إلى العراق إلى وادي السلام، لكنها كتبت في كتابها عن وسائل نقل الموتى إلى النجف وكربلاء في الوقت الذي جاءت فيه إلى العراق، وأشارت إلى أن نقل الأموات يتم أكثره بواسطة قوافل تعد من الحمير لهذه الغاية وزينت الصفحة التي أوضحت فيها عن هذه الناحية بصورة تمثل قافلة من الحمير تنقل الأموات صوب النجف.

# ما قيل في المقبرة من شعر ونثر

لقد فتشت في كتب التأريخ والأدب ملياً باحثاً على نثر حسن رصين وشعر جميل رائع قيل في ذكر وادي السلام وبالغ حكمته، فلم أعثر إلا على قصيدة للأستاذ علي الشرقي، وكلمة طريفة للأستاذ محمد حسين المقرم، وقصيدة للشيخ عبد المنعم الفرطوسي.

ثم تهيأ لي قبل البدء بكتابة هذا الفصل من الكتاب، الاجتماع مع الشاعر الموهوب والأديب الكاتب المنتج محمد الخليلي<sup>(۱)</sup> في مقبرة أجداده، ودار الحديث بيننا، والذي يعرف الخليلي يستطيع أن يقدر مدى ما كان يشوب الحديث من عذوبة وطلاوة ورقة وبهجة ومرح، تلك هي سجيته في التحدث مع الناس حفظه الله. وما كان منه حين علم بموضوعي الذي بين يديك، حتى أتحفني بقصيدة أقرأها، وقل عنها ما شئت من نعوت، وكان عنوانها:

### - وادي السلام -

حي وادي السلام وادي الأمان جاور المرقد الشريف فنال وانتمى للغري فازداد فخراً فـراه والقلب يرتاح فيه فكأن القبور فيده قصور وكأن الحصباء فيه درار ليت شعري وكل قبر سواه كيف أمسى وادي السلام وأضحى فأجبني عن سر هذا المعتى

بلغت فيه ساكنوه الأماني الفضل من دون سائر الوديان وتسامى عبلاً على كيوان مشل روض بزهره مردان وكأن السموم نفح الجنان نثرت فوق تربة الزعفران مكميد للفؤاد بالأجزان يتسلى فيه عن الأشجان عن طريق المعقول والوجدان

\* \* 4

وقابلت صديقاً لي صدوقاً هو الأستاذ الأديب حميد نجل العالم التقي الورع الشيخ محمد رضا فرج الله، حفظها الله، الذي لا يصرف عني ويصرفني عنه إلا انشغال في واجب لا محيص من أدائه. تطلعت إليه فوجدته هو ذاك الذي عرفته هشاً بشأ بغيته الاستفادة من عوائد المعارف، ليس الدنيا همته بل روحه التي هي مناط شرفه وكرمه والمرء بالروح لا بالجسم إنسان. وما أن تعرّف على الكتاب وتطلع إلى

<sup>(</sup>١) تأتي ترجمته في فصل (شعراء النجف).

فصوله حتى انبرى قائلًا، سيهدى حميدُ إلى أخيه المظفر قصيدة، وما مضى على قوله هذا أسبوع، حتى نظم كل ما أراد نظمه، ثم جاء إليَّ قائلًا هذه وقفة على مقبرة وادي السلام وسلمني أوراقاً فتنــاولتها وإذا هي قصيــدة عصهاء متينــة العبارة ثــابتــة المعني، تنبض بالإيمان والحكمة، وفي جوانب منها إشارة إلى ما ينبغي للإنسان حيال أخيم الإنسان في حياة يبهجه زخرفها وهي ليست بدار مقام .

حقاً ليس بالإمكان قياس مدى فتنة الدنيا وغرورها، وإلا كيف نتشبث بـآمالهــا وهي زائلة؟! وكيف نعتز بها ولا نفتر من اقتحام لجتها، وقد اقتحم ذلك ناس قبلنا فباؤوا بفشل منها؟ خرجوا منها كها دخلوا فيها وفارقوها وارتحلوا عنها. . .

وهذه هي رائعة حميد فرج الله(١):

# وقفة على وادى السلام

وقبفت وقمد همالني الموقيف أجلت النواظر في بقعية تصورت كم ضم هذا الأديم فكم من ملوكٍ أقاموا القصور وكمم عمالم ضم همذا المثرى وكم من فــتى حطّ في رمـــــه وكم من صحيح طواه الفناء عسوالم قلد ووريت ها هنسا

فجفت على شفتى الأحرف مداها من البعد لا يعرف جموعاً من الناس لا توصف فعافوا القصور وما زخرفوا وكم شاعر حسه مرهف ومسن غادة قلدها أهيف يواري إلى جنبه مدنف وجيل على آخر يرصف

تأملت لم كل هذي الحشود إلى مستقر هنا تزحف إلىه وفي تربه تقذف ويات الغرى بها الموجف كسأن السغرى لها متحف

ومـــا السر في نــقـــل أجـــداثهـــا فتطوى المسافات عسر الحدود وهملني الملايسين مر القسرون

<sup>(</sup>١) من شعراء النجف، راجع ترجمته في قسم (شعراء النجف) من الموسوعة.

وما لامست شفتي القرقف بمندر إمام الهدى يهتف! وعنوانها النجف الأشرف علمت شرفاً دونها الأوطف وتدرك من جاء يستعطف كام على صبية تعكف وجلت عن الوصف إذ توصف وكل موال بها يكلف وكل موال بها يكلف لمسجد حصبائه ترشف بيدوم الجزاء غدا ينصف

تاملت حتى كأني سكرت فصرة فصرت في مسمعي هاتف ولاحت على خاطري صورة تسلمع بأفاقها قبة تعالم لتحضن وادي السلام ومدت على الراقدين الضلال سمت باسم حيدرة رفعة فأضحى الغري بها غادة تسير الجموع إلى تربة فمن جاور المرتفى حيدراً

\* \* \*

ألا حدثوا ما هو الموقف أجيبوا وماذا رأيتم صفوا أفيكم قوي ومستضعف وقد غاله مجرم مجحف نراه بأقياده يرسف لقوت الملايين يستنزف عليه السياط فلا ينصف ديارٌ على أهلها تقصف عليه جوابكم نهدف أجيبوا وعها هناك اكشفوا وكيف يعيش الألى شرفوا كأن القصور بها زخرف ومن يرتوي منه لا يتلف ومن يرتوي منه لا يتلف خمفافاً وولدانها تهتف

أيا من رحلتم لدار البقاء وكيف الحياة بتلك الدى البينكم سائد أو مسود أبينكم من يرى حقه فإن ضج حرّ من الطللين وهل فيكم واحد يستبد وهل بينكم أسود تلتوي أعندكم مثل ما عندنا أجيبوا فإنا لما ينطوي أبا من حللتم بدنيا الخلود وقولوا لنا كيف تلك الحياة وكيف رياض الجنان ازدهت ورضوان يستقبل الوافدين وكوثرها رائق عندبه وكوثرها رائق عندبه

تمقموم بما يأمر الصالحمون وكيف الجبابرة الملحدون وكيف السعير بأهوالها ومهم يزيد عديد الطغاة أزير لها يستفر النفوس يدوِّي فاليس له هدأة ألا حدثوا أيها الراحلون وعل اللذي راح في غيه

عملى أمسر أهمل التقى تشرف تكب بنار الغضا تقذف يساق إليها الألى أرجفوا جهنم في هولها تلقف قلوب الطغاة له تنزف وما انفكت النار تستأنف وقدولوا عسى بهتدى مدنف يسؤوب إلى الحسق لا يسرف

إلى أصله ثم يستخلف إذا اتشحت بالهدى تشرف وفي ما تخلده تعرف وإن لسفسه الجسدث الأخسوف تراب بوادى الحمى ألطف وليس سوى أرضها نألف وحستى السقسيامة إذ تأزف هـو الآي نتلوه والمصحف وما دونوه وما ألفوا شفيعاً إذا انعقد الموقف

أيا موت أقصر وخمل الفخار فما ضائم الخمير مما تلقف فها الجسم إلا تسراب يعسود وإن الحياة حياة النفوس وإن الأنام بآثارها فها مات من إرثه الطيبات وما خاف من ضم جشمانه تقدست من بقعة بالغرى تباركت ملذ كنت مر اللهاور وما قيـل في ذكـر وادي الســلام فبورك ما خط في ذكره وبسورك ما خيطه (محسن)

إنك تقرأ في هذه القصيدة الدعوة إلى التجديد والنهوض. وهي تعبر عن طموح منشئها نحو التطلع إلى الحياة والمطالبة بالإصلاح والحث على الأخذ بـوسائـل القوة والاتحاد.

لقد تجددت في أدبه وشعره هـذا أغراض وفنون أخرى ترمى إلى تصوير المثل العليا للخير والحق والجمال في هذه الحياة وهي غاية الأدب الحقيقي في جميع العصور.

# وادى النجف(١)

### لمعالى العلامة: الشيخ على الشرقى

اللطف غيش سفحة الوادي المنور بالشقائق والرمل مواج السبائك بالشذى القدسي عابق والمدار عالمية البنا قوراء كاملة المرافق وضح الطريق لها وزالت عن شرائعها المزالق فيها مفاتيح لأبواب الرجا وبها مغالق ولها مجاز يستهي بالسالكين إلى حقائق

ومن البورى هندي الغيراني خملقت أوراد الحمدائسق جعلتك مخلوقاً وخالق سريحية مر البدقائق من كل معجزة وخارق شعاره الوطني خافق لاهب والعرزم صادق سطعت على خير المفارق والمجد ممدود السرادق

وطنى المقدس أي سر في ثراك الطهر عالق أمن البرى هندى البدمي ومين الستراب وميا الستراب لله فيك عناية مرت بصخرتك القرون مايء بكال طريفة زاهي الحدود منيعة ببيني المدارس والخنادق ساع لرضعة شعبه بلد المنابر والمشانق ولوائم القومي فوق العز وضاء المنارة تاج الجنيرة قبة الحق تحت رواقها

<sup>(</sup>١) الشيخ على بن الشيخ جعفر الشرقي المتوفى ١٣٨٤ هـ راجع (شعراء النجف) من الموسوعة.

فأنت أنت أبو السوابق لا تجهمك الطوارق أيسن اللواحق يا غري يا لحلى يا لمعلى

\* \* \*

وهذه رائعة الفاضل على الشرقي في ذكر وادي السلام:

خلیلی کم جیل قد احتضن الوادی ملايين آباء ملايين أولاد تزاحم في عرب وفرس وأكراد معلمة هذا الزعيم وذا الهادي وقد خشعت إلا أناضد أكباد فلم تطؤا إلا مراقد رقاد ى وظلت على الغرا سيادة أسياد وكم طويت فيه شمائل أمجاد بحفرة أرض من خرابات زهاد فكم من بالاد في الغبار وكم ناد لأرفع تكريماً على الرأس أجدادي أتقبل أجدادي زيارة أحفاد إذا عرفوها من ظلوع وأعضاد على رائح عن حيهم وعلى الغادي سوى الحجر المدفون والحجر البادي إلى أين مسرى ضعنكم ومن الحادي وقد سجدوا فيها محاريب عباد فهل تطلع الأرواح مطلع أوراد بأطياف أفراح وأطياف أنكاد ولكنا هذى القيور لأجساد وأضوء منها نشأتي بعد ميلادي

سل الحجر الصوان والأثر العادي فيا صيحة الأجيال فيه إذا دعت ثىلاثون جيلًا قد ثموت في قراره وكم كومة للترب من حول كومة وما الربوات البيض في أيمن الحمى خليلي هجسأ واختلاسأ بخطوكم فذوا الزهو خلى الزهو عنه وقد ثو فكم من همـوم في الـتراب وهمـــة أعقباك يا دنيا قميص وطمرة عبرت على الوادي فسفت عجاجة وأبقيت لم أنفض على الرأس تربه ذهبنا إلى القلال نسعى كرامة وهل رادع للناس عن كسر قلة وجئنا لحي يضربون قبابهم قباب عليها استهزأ الدهر ما بها ألا أيها الركب المجعجع في الحمى حدوج عليها روعة فكأنها غداً تنبت الأجساد عشباً على الثرى وهل لعبت في الراقدين حلومهم محال على الأرواح دفن بستربة مضت نشأة الأرحام في ظلماتها

ولي نشــأة أجــلى وأعـــلى فـــإننى

لتهيئة في النشأتين وإعداد فها هذه الأجساد من بعد نزعها سوى قفص خال وقد أفلت الشادي طباع الفتى فردوسه أو جحيمه وفي طي أخلاقي نشوري وميعادي

ووصف الأستاذ محمد حسين المقرم(١) وادي السلام بأسلوب رقيق مؤثر ونشر ما قال عنه في مجلة البذرة قال: «وادي السلام في النجف وادٍ وسيع الأرجاء مترامى الأطراف، فيه ألوف القبور ما بين قائم الرسم ومندثره، رقدت فيها الدهور والآباد، وسكنت في طواياه ملايين من بني الإنسان. . . وادٍ يبعث الروع والـوجل في الأفئـدة من تلك القبور الماثلة دكاكها تتمثل المنايا مكشرة عن أنيابها، فأي قلب لا ينفر أو أي صدر لا يخرج من أعماقه تنهداته وحسراته! وما أصدق الشاعر بقوله:

سر إن اسطعت في الهواء رويداً لا اختيالًا على رفات العباد فكم من جناجن صدر طحنت وكم من اشلاء ابليت فكان منها تراب.

هذا الوادي الأثري إذن، فما أطهرها من تربة وأنقاها!! بالموت تخضد شوكة الإنسان، فالنفس الصعبة المراس القوية الشكيمة تخضع ذلًا واستكانة عند جبروت الموت فتساوي تلك النفوس في ملكه وفي ديمقراطية سلطانه. . . في الأرماس المزدحمة في هذا الوادي هدأت النفوس في سباتها العميق بعد أن أتعبتها الأيام، فالشاعر الذي كان ينفح النـاس بعبقاتــه ويشيع في الأمــة روحه الفــذة، والعالم الــذي كانت تــزدحم الأفكار والحقائق في دماغه وأفاد الأمة بسديد آرائه وناضح أفكاره، والفنان الذي صور الحياة ببأسائها وتعسائها، والزاهد الذي عزف عن متع الحياة وصدف عن متعها، فمضى لسبيل ربه نقي السريرة طاهر الضمير ولم يتحمل آثام المجتمع، هؤلاء كلهم جروا في مضامير الحياة وعند مرحلة كانت هدأتهم الأخيرة:

ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد رفرفي يا مـلائكة الـرحمة بـأجنحتك الخفيـة على هـذه الأجساد المتعبـة وحلقى بنفوسها إلى سماء القدس واستقري بها في رياض الجنان الخالدة.

<sup>(</sup>١) من الأدباء الأفاضل تأتي ترجمته في ضمن ترجمة أبيه العلامة الحجة السيد عبد الرزاق المحترم.

حلَّقي بها إلى حيث النعيم الأزلي فإنها حريَّة بالنعيم والخلود.

إيه وادي السلام، كم ضممت بين جوانحك من أرواح، استوى في حفرك المظلمة العزيز والذليل والغني والفقير، والعالم والجاهل فكلهم في ثراك سواء، إلا أن الذليل صار عزيزاً بصالح أعماله، والعزيز الشريف في قومه صار ذليلًا بسيىء أعماله كل يذكر بعمله.

فإنما المرء حديثٌ بعده فكن حديثاً حسناً لمن روى.

في ثراك سكن الأباء والأجداد والأباء، هذا الثرى ربما كان لخدٍ أسيل أو عين شهلاء، أو جسد رشيق: وما أروع ما قال الشاعر النجفي أحمد الصافي:

كل ذرات هذه الأرض كانت أوجهاً كالشموس ذات بهاء أجل عن وهك الغبار برفق فهو خدٌّ لكاعب حسناء

وما قاله المعرى أبلغ في المراد:

لا اختيالًا على رفات العباد!! سر إن استــطعت في الهــواء رويـــدأ

أيها الوادي المبارك، إنما أنت شخص ماثل في عنظتك لنا وعبرك ربما احتويت من صور للحزن والخشوع . . تعلو الصيحات من جوانبك فيتبعها الصراخ فتلك تندب وليدها الذي فارقها وهو بعد في ميعة الصبا، وأخرى تبكي أخاً كانت ترتجيه عوناً وذخراً لها في الشدائد، وبين هذي وتلك تُرسلُ دموع المئات من المفجـوعين عــلى ثراك لتختفي بعد ذلك بين طيات التراب، ما بين مكبِّ على قبر حبيب أو زوج أو صديق أو ولد أو عمزيز وفي الأحشاء نار يستعر أوارها، لا تخبو حتى تعود من جديد.

وهذه قصيدة الأديب المعروف الفاضل الشيخ عبد المنعم الفرطوسي(١) في ذكر وادي السلام وفضل تربته:

على الذكوات البيض من جانب الوادي قفا ساعة واستنطقا الأثر البادي

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسن الفرطوسي ١٣٣٤ - ١٤٠٤هـ. ترجمته في الموسوعة، قسم (شعراء النجف).

لسان فصيح أو يسراعة نقساد فأفصح تبياناً على غير معتاد أرى الصخرة الصهاء تعرب كالشادي بما قد حوته من زهور وأوراد بـلألاء ثغر قـد تناثـر في الـوادي حنايا ضلوع من قوائم أجساد فهاجت بنفسي زفرة ذات إيقاد بروعة إجلال لها أثر بادي بروعته شعرى تردى وإنشادي صدى صيحة يعتاد تردديها الحادى ومالت أعاليها خشوعاً كأجياد تسزاحم في طيّاتها أيُّ أضداد مواهب أفذاذ وأخلاق أمجاد أتدرين كم مرت قرونٌ على الوادي وكم طُويت فيه أكاليلُ أسياد به وعروش دكها الزمنُ العادي وخمانتمه للتعبير قموة إيجاد لسلطانه الجبار أطوع منقاد وهل أخمدت في أثرها روعة النادي ومن حلّ فيه من ضيوف ووفاد فرائحها الفياح يعبق كالغادي وآمال آباء وأحلام أولاد لام رؤوم فــوق زهــرة أكبــاد ومن حبها في كل قلب هوي بادي على حبِّها نفس بساعة ميلادي سأبعث مقروناً بها يـوم ميعادي

فكم فيه معنى لا يفي ببيانه وكم عبرة خرسا بها نطق البلي خليلي ما هذا البيان فإنني وذي صفحة الوادي ينم عبيرها وكم ربوق للرمل ماج أديمها ولحد على حافاته قد تعطّفت وقفت عليه والأسى يبعث الأسى وقد جُلُّل الوادي الرهيبُ وما بــه هنالك لـو شاهـدت أروع منظر سكون عميقٌ قد تخللُ بينــهُ وقد جثمت تلك التماثيل حوله وكم بعثرت من حول هاتيك كومةً وكم حفرةٍ قد أدرجـوا في قرارهــا فيا صفحة الوادي وأنت سجله وكم قـد تلاشت في ثـراه مفــارقً وكم صولجان قىد تداعى كيـانُـه ورب لسـانٍ مفصح عـاد أخرسـاً وكان محالاً عنده الصمت فاغتدى فهل طُويت منه الفصاحة في الثري سلامٌ على الوادي على ذكواته على تربة منها الصبا قد تعطرت على صفحة الوادى وموجة رمله وقارورةٍ من أدمع قد تكسرت ويا تربة الوادي السلام قرارها سقاك الحيا من تربة قد ترعرعت علقت بها طول الحياة وإنني

# وأخيرآ... للمقبرة مشاكل لا بد من حلها

إن هذه المقبرة الإسلامية العظيمة، التي تضم رفات ملايين الأجساد من أقاصي العالم الإسلامي وأدانيه، لها علينا حقوق كثيرة، ومن هذه الحقوق أن نستعرض بعض مشاكلها، فلعل المسؤولين يباشرون بحلها، وأهمها:

١ - ضيق المقبرة: إذ أنها اليوم أضحت مزدحمة بالقبور أيما ازدحام فلو وسعت من الجهة الشهالية، حيث لا عائق للتوسيع لتضاءلت هذه المشكلة.

٢ .. تخصيص الدفن وتعيينه: إذ أن كل ميت يدفن في البقعة التي دفن فيها من مضى من أفراد عائلته حتى ولو كانت تلك البقعة مزدحمة ولا مجال لذلك الدفن. فبدت المقبرة مزدحمة بالأجداث في جوانب، وغير ذلك في جوانب أخرى. ولو حاول الناس دفن موتاهم لا على التعيين، أي يدفنوا حيث يسمح المجال للدفن، لاختفت هذه الظاهرة.

٣ ـ تسوير المقبرة بعد تـوسيعها: وتحتـاج المقبرة إلى تسـوير من جميـع جوانبهـا
 لتكون معزولة على أحسن وجه عما يجاورها.

- ٤ ـ تشجير بعض أطرافها إن أمكن ذلك. . .
- ٥ ـ لا بأس بالاهتهام في أمر حراستها بواسطة أفراد حكوميين.

حقـاً إن هذه المقـــرة الإسلاميــة تستحق كل عنــاية، وقــد نصت كتب التأريــخ وروت في شرفها ومكانتها ومكانة من ووري فيها.

وكان لنا في ذلك حديث أسهبنا القول فيه.

فلو حقق للمقبرة الأمور التي أسلفنا وأكثر منها لكانت تحفة تـأريخيـة رائعـة، وحكمة بالغة لها في النفس تأثير عظيم \_ والحمد لله رب العالمين \_.

### وجاء في كتاب (النجف الأشرف عاداتها وتقاليدها)(١) ما يلي:

#### الدفن:

إعتاد الشيعة منذ أقدم العهود على دفن موتاهم في أرض النجف الأشرف، وفيها من رفاة الملوك والعظاء والقادة والوجهاء الأعداد الهائلة. وكثيراً ما ينقل الموتى من أماكن قاصية إلى مقبرتها تبركاً بمجاورة قبر الإمام على (ع) وتعد مقبرة النجف إحدى أكبر المقابر في العالم إن لم تكن أكبرها جميعاً نظراً لقدم الدفن فيها وقد أشار إلى ذلك الشيخ على الشرقي في قصيدته (وادي السلام) إذ يقول:

سل الحجر الصوان والأثر العادي فيا صيحة الأجيال فيه إذا دعت ثـلاثون جيـلًا قد ثـوت في قرارة ففي الخمسة الأشبار دكت مدائن عبرت على الوادي وسفت عجاجة وأبقيت لم أنفض عن الرأس تربه

خليلي كم جيل قد احتضن الوادي ملايين أولاد ملايين أباء ملايين أولاد تزاحم في عرب وفرس وأكراد وقد طويت في حفرة ألف بغداد فكم من بلاد في الغبار وكم ناد لأرفع تكرياً على الرأس أجدادي(٢)

وقد وردت تقديرات لعدد الموى الذين يجلبون إلى هذه المدينة سنوياً. فقال نيبور سنة ١٧٦٥م ـ ١١٧٩هـ عن عدد الجنائز التي كانت تصل إلى النجف من مختلف الأنحاء أنه كان يتجاوز الألفين في السنة (٣).

وذكر لوفتس سنة ١٨٥٣م - ١٢٧٠هـ عدد الجنائز فقال: يتراوح بين ٥ - ٨ آلاف (٤). وفي تقرير عسكري مكتوم أعدته رئاسة الأركان البريطانية العامة في سنة 1910 - 1970 هـ يرد ذكر النجف. . . وتصل إليها حوالي ستة آلاف جثة في السنة لتدفن في مقابرها (٥).

<sup>(</sup>١) طالب على الشرقي \_ مطبعة الأداب ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) بحث جعفر خياطً / موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف ١ ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) على الشرقي / عواطف وعواصف ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص ٢٤٥.

لا شك أن عدد الموتى الذين يجلبون إلى هذه البلدة يختلف تعدادهم باختلاف الظروف، فيرتفع العدد في حالة تفشي الأوبئة والأمراض والحروب والمنازعات. ويقل العدد في خلاف ذلك، وعند فرض القيود والمنع بين العراق والدول الأخرى. وجدير بالذكر أن أغلب الجنائز الواردة إليها من خارج العراق هي من أهل الوجاهة والثراء والمركز الاجتهاعي المرموق. أما فيها يخص العراق فقد كان البعض يدفنون الصغار وبعض النساء والرجال وخاصة الفقراء في أماكن قريبة من بيوتهم. أما الآن وبعد توفر وسائط النقل وتيسر المستلزمات المطلوبة فإن أغلب الموتى إن لم يكن كلهم (وأقصد موتى الشيعة) يجلبون إلى النجف. والجدول التالي يبين عدد الجنائز من الذكور والإناث والجهات الأجنبية والعربية الواردة منها خلال سنة واحدة (١).

| الجنائز الواردة           | المجموع | عدد    | عدد    |                   |
|---------------------------|---------|--------|--------|-------------------|
| خارج القطر                | العام   | الإناث | الذكور | التاريخ           |
|                           | 7.7.    | 990    | 1.70   | تشرين الأول ١٩٧٤  |
| کویت ۱۷ سوریة ۳           | ۲۱۳۰    | ۸٧٠    | 177.   | تشرين الثاني ١٩٧٤ |
| السعودية ١                |         |        |        |                   |
| کویت ٤١ إيران٢            | 1.57    | 1114   | 7131   | كانون الأول١٩٧٤   |
| کویت۳۲ بریطانیا۱ لبنان۱   | 7977    | 1194   | 1744   | كانون الثاني١٩٧٥  |
| جبهة التحرير الفلسطينية ١ |         |        |        |                   |
| کویت ۱۵ لبنان ۱           | 747.    | 111.   | 170.   | شباط ۱۹۷۵         |
|                           | 2002    | 1777   | 1841   | آذار ۱۹۷۵         |
| کویت ۲۳ مسقط وعمان ۱۳     | 1957    | 1719   | 1877   | نیسان ۱۹۷۵        |
| بریطانیا ۱ فرنسا ۱        |         |        |        |                   |

<sup>(</sup>١) مكتب استعلامات الدفن في النجف/ التقرير السنوي للجنائز الواردة للمكتب خلال سنة.

| الجنائز الواردة<br>خارج القطر | المجموع<br>العام | عدد<br>الإناث | عدد<br>الذكور | التاريخ     |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| کویت ۲۶ باکستان ۱             | 78.7             | 1 * * *       | 18            | مايو ١٩٧٥   |
| كويت ١٧ البحرين ١             | 7.7.             | 911           | 1187          | حزیران ۱۹۷۵ |
| السعودية ١                    |                  |               |               |             |
| كويت ١٩ الاتحاد السوفياتي١    | <b>Y 1 V</b> A   | 1 * * 0       | 1174          | تموز ۱۹۷۵   |
| باکستان ۱ اسبانیا۱            |                  |               |               |             |
| كويت ٢٠ السعودية ١            | 7.44             | ٨٨٥           | 1121          | آب ۱۹۷۵     |
| البحرين ١                     |                  |               |               |             |
| کویت ۲۵                       | 1944             | 101           | 1114          | أيلول ١٩٧٥  |
|                               | <b>Y</b>         | موع الكلي     | المجه         |             |

إن هذه الأعداد الكبيرة من الجنائز الداخلة إلى هذه المدينة تؤثر تأثيراً كبيراً في اقتصادها، وفي مستوى معيشة قسم كبير من أبنائها. فالجهات التي تستفيد من هذا الجانب كثيرة جداً إذا نظرنا إلى كل ما تتطلبه عملية نقل الجنائز وتجهيزها ودفنها وبناء القبور لها واحتياجات المرافقين لها والتركات المادية التي تصل إلى النجف لتوزع على طلبة العلم والفقراء، وما إلى ذلك من الأمور الجانبية الأخرى. وأشار الشاعر المرحوم السيد أحمد الصافي النجفي إلى أهمية هذا الجانب في حياة هذه البلدة فقال:

وواردات بلدتي جنائز

فصادرات بلدتي مشائخ



مقبرة النجف أو وادي السلام

للأستاذ: الحاج إسهاعيل الخفاف(١)

من المواضيع التي كانت قد تسلمتها (دار الأضواء) بخصوص النجف الأشرف... مقال كتبه الأستاذ الحاج إسهاعيل ابن الحاج رحيم الخفاف النجفي... حول مقبرة النجف أو وادي السلام... وقد تقدم الحديث عنه بصورة مفصلة إلا أن في مقال الأستاذ الخفاف من الأمور والنقاط التي لم تكن في المواضيع السالفة، لذلك ندرجه هنا لعموم الفائدة، ولتكامل بعض جوانب البحث.

اختار الإمام على بن أبي طالب(ع) أن يكون مدفنه في مدينة النجف لأمر قد قدر حيث جاء في وصيته: إذا مت فاحملوني وانقلوني إلى الغري عند الذكوات الثلاثة، انزلوا واحفروا ستجدون ثلاثة قبور، واحد لآدم، وآخر لنوح، والثالث لي، وفعلاً عند حفرهم وجدوا صخرة مكتوب عليها: هذا ما أدخره آدم أبو البشر

<sup>(</sup>١) اسماعيل ابن الحاج عبد الـرحيم الحفاف النجفي ولـد ١٩٣٩/ ١٣٥٩. أديب فاضـل، بكالـوريوس في العلوم الإسلامية، مع عدة دورات تربوية. مؤلف متتبع.

لعلى بن أبي طالب(ع) أو لولي من أوليائه، كذلك ورد في الزيارة المخصوصة: السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم، ونوح، وعلى جاريك هود، وصالح... حيث أخرج مدفنهم السيد محمد المهدي آل بحر العلوم، وهو في (وادي السلام) ولم يزل مدفنهم مزاراً لحد الآن، وعلى ما أعتقد أن المتولي، أو القيم على مزار النبي هود، والنبي صالح(ع) هو الشاعر الشعبي المعروف حسين قسام(١).

والمتداول منذ القدم أن الزائرين والوافدين الذين كانوا ينوون الإقامة أو السكنى عند مرقد الإمام أمير المؤمنين(ع) يقيمون بيوتهم بالقرب من الحرم وحواليه، لذلك إذا نظرنا خارطة النجف الأشرف في العهد العثماني، وجدنا أزقتها وشوارعها لا تزيد على ثلاثة أو أربعة أمتار، والبيوتات متلاصقة واحدة بالأخرى، لذلك كان المدفن في ذلك العهد (سوق أهل الريحة) أو (سوق أبو الريحة)، السوق الذي كان تباع فيه العطور، وبعد التوسع انتقل الدفن للموتى إلى (سوق القصابين) الموجود حالياً، وعلى أثر توسيع البلد انتقل الدفن إلى خلف سور النجف، حيث النجف كان محاطاً بسور عال مرتفع، خوفاً من هجوم الأعراب والأعداء، فلذا كثرت المقابر وانتشرت كأبي كشكول، وبنت الحسن، وامتدت إلى الطارات وبئر عليوي، والجبل.

وبعد هذه المرحلة خصص الدفن في (وادي السلام) حيث الأرض وقف وهي تحت تصرف مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى وجود أحاديث كثيرة في باب استحباب الدفن في هذا الوادي، وفيه مقام الإمام المهدي(ع)، ومن خصائص الوادي هذا مع كثرة المحمول لها من أجساد الموتى، وما يحمل إليها من المواد الإنشائية كالطابوق والجص ومواد البناء الأخرى، فلا زال هو وادي والالو كان حسب القاعدة للمدة الطويلة الذي يحمل لها لأصبحت شبيهة بالتل، ولكن الأخبار المتواترة تقول: إن أرض الوادي بكر، وكل يوم تصبح بكرا، هكذا يصفون هذا الوادي، فلهذا كان ولا يزال يستقبل

<sup>(</sup>۱) حسين بن عبود القسام الخفاجي النجفي ١٣١٦ - ١٣٧٨ هـ، من كبار الشعراء الشعبيين، فكه سريع البديهة والنظم، له دواوين شعرية مطبوعة منها: قيطان الكلام. الأفكار المطلسمة. سنجاف الكلام. إلي غيره من الدواوين المخطوطة. وقد كتب عنه دراسة مفصلة الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني، ونشرت في مجلة (التراث الشعبي) العدد الأولى، السئة الأولى ص ٩٧ الصادر ١١ أيلول ١٩٦٣ م وستوافيك ترجمته مفصلة في الموسوعة، قسم (الأدب الشعبي).

الموتى من داخل العراق وخارجه بصورة متواصلة، وأصبح في عداد المقابر المهمة والكبيرة والمعروفة في العالم.

#### المغتسل:

وكان المغتسل الأول في الجدول<sup>(۱)</sup> وبعده انتقل إلى قرب مركز الشرطة القديم، ثم قام الحاج مخيف. . . أحد الوجهاء الأخيار ببناء مغتسل (لبعد المغتسل عن البلد) وأسياه باسم الغاسل عليوي، وسمي المغتسل باسم بئر عليوي<sup>(۱)</sup> وهو مجهز بأحواض، وبالسدر، والكافور، والقميص (الكفن) والحبرة، فالميت عند ما يحمل من الجامع أو البيت أو المستشفى يؤتى إلى هذا المغتسل، وبعد غسله يذهب به إلى مرقد الإمام أمير المؤمنين(ع) للزيارة، ثم الصلاة عليه، وأخيراً إلى مثواه الأخير، في وادي السلام، أو المكان الذي أوصى بالدفن فيه.

وكان الدفن متداولاً بالصحن الشريف، ولكن الأوقاف منعت ذلك في الوقت المحاضر، وكان في العهد العثماني أجور الدفن (مجيدي) فلذا ظهر التنافس بين المتولين أو كما يعبرون عنها بأصحاب اللزمات، وهم كثرة أمثال: بيت آل أبو صيبع، بيت المؤذن، بيت الحمامي، بيت مال الله، بيت الملك، بيت شموس، بيت الشيخ أبو القاسم، بيت سميسم، بيت الجيلاوي، بيت النصار، بيت فياض، بيت الرفيعي، وآخرين. فوزع التولية النائب العثماني وسماها باللزمات أو التناوب، ويقال: أن صافي صفا أحد ملوك اليمن قديماً كان قد أوصى ولده عند موته أن ينقل إلى الغري، ويدفن هناك، وفعلاً مدفنه عند درعية الحاج عطية البوكلل. . .

(١) قبل الجدول كان الناس يغسلون موتاهم في الدور سيما في عهد الحصار، ويقبرون كذلك الميت في البيت سواء أوصى الميت بذلك أم لا إذ لم يكن هناك طريق إلى خارج البلد.

<sup>(</sup>٢) قال مؤلف كتاب (ماضي النجف وحاضرها) ٢/ ٣١٣ في ترجمة الشيخ هادي بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء: له أعمال خالدة ومساعي مشكورة منها. . . إشراف على بناء المغتسل الموجود الآن قرب بترعليوي الذي بذل مصارفه المغفور له الحاج مخيف بن شخير تغمده الله برحمته . . .

## الفهرس

| وع الصفحة                                  | الموض    | الصفحة  | الموضوع                                  |
|--------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|
| النجف                                      |          | نیلی ۷  | كلمة المؤسس الحاج جعفر هادي الدج         |
| ب قديماً ١٥٥                               | النجف    |         | مقدمة آية الله الشيخ محمد تقي الفقيه     |
| سابور ذي الإكتاف «كري سعدة» ١٦٦            |          |         | مقدمة البحاثة الكبير الأستاذ السيد ح     |
| المصحة قديمة ١٦٨                           |          |         | كلمة:                                    |
| منطقة النجف ومآثرها ١٧١                    | مباني    | ٠٠٠٠ ٢٦ | بحث حول الموسوعات                        |
| القصور المحيطة بالنجف ١٩٦                  |          | 79      | صبغة الموسوعة العربية                    |
| ب قبل العصر الإسلامي ٢٠١                   |          |         | نشأة الموسوعة                            |
| النجف أ                                    |          | ٣١      | الجيل الأول من الموسوعيين                |
| النجف الطبيعي والديارات ٢٤٩                |          |         | الموسوعية عنوان الثقافة                  |
| ات بظاهر الكوَّفة ٢٦٤                      |          | ابع ۳۵  | ضعف الاتجاه الموسوعي بعد القرن الر       |
| العام لمدن لواء كربلاء المهمة ٢٩٥          |          | ۳۸      | الغرض الموسوعي الأكبر                    |
| النجف في الحديث واللغة والتأريخ ٣٠٧        | أسياء    | ٤٠      | الموسوعية تخصص وفن                       |
| السلام                                     | وادي     | ٤٤      | الموسوعية الأوروبية                      |
| TVT                                        | غهيد .   | ٤٩      | فتور الموسوعية العربية                   |
| بواري الناس أمواتهم ٣٧٦                    | کیف ی    | ٥٣      | الموسوعة الكاملة                         |
| في هدوئها وصمتها حكمة بالغة ٣٨١            | المقبرة  | 00      | موسوعة العتبات المقدسة                   |
| في التأريخ                                 | المقبرة  | ٥٧      | موسوعة النجف الأشرف                      |
| ميت بوادي السلام ٤٠١                       | لماذا س  | 17      | موقع النجف الجغرافي:                     |
| كان معرفة أول إنسان دفن في النجف؟ ٤٠٢      | هل بإه   | 78      | تمصير الكوفة وتخطيطها                    |
| لمقبرة                                     | موقع ا   | (       | الكوفة تخطيطها وتأريخها                  |
| الملموس في إشكال القبور                    | التطور   | 1       | الجغرافية الطبيعية لمدينة النجف          |
| ل في أمر جواز البناء على القبور وعدمه؟ ٤١١ | ماذا قي  |         | الطبيعة الجغرافية للنجف في الشعر الع     |
| قبرة وهواؤها ومزية الدفن فيها ٤١٣          | تربة الم |         | الناحية الجغرافية                        |
| والمقامات المشرفة التي تضمها المقبرة ٤٢٠   | المراقد  | ١٢٨     | النجف الأشرف                             |
| ر الذين دفنوا في النجف أنبياء،             | المشاهي  |         | مدينة الكوفة في التاريخ وآثار الحيرة فيه |
| ىابة، ملوك، وزراء، علماء                   |          |         | مدينة الكوفة في التاريخ                  |
| أصحاب أمير المؤمنين(ع)                     |          | 127     | آثار الحيرة والكوفة                      |

| الصفحة               | الموضوع                   | الصفحة            | الموضوع                        |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ٤٦٨                  |                           |                   | من نقل على عهد الصفويين        |
| على واجهات القبور    | نحت الصخور الموجودة       |                   | من السلاطين والوزراء           |
| عفية ٢٧٦             | فن رائع أبدعته أيد نج     | ٠٠٠٠٠ ف٣٤         | العلماء                        |
| <b>{VV</b>           | أثر المواصّلات            | <b> </b>          | السراديب التي تحتويها المقبرة  |
| نقلهم من مدفن إلى    | حكم نقل الموتى المباشر و  | ر واجهات          | من أدب الجدران ـ مما دوّن علم  |
| <b>ξΥλ</b>           | آخر                       | <b>{ { { 1 7 </b> | القبور داخل المدينة            |
| ٤٨٦ ١                | الفواتح وما يتلى في ختامه | ٤٥٢               | الصحن الشريف والدفن فيه        |
| ٤٨٩                  | زيارة القبور وآدابها      | ، الصحن           | من أدب الرثاء الموجود في حجرات |
| عاء وتسليم ٤٩١       | ما يقال عند الزيارة من د  |                   | الشريف                         |
|                      | المغاسل                   | جساد بعض          | مشاهدات وشائعات (حول بقاء أ    |
| رت ٤٩٣               | ذكر المقبرة في كتب الرحلا | مرور الزمن        | العلماء والصلحاء كما هي رغم    |
| ونثر                 | ما قيل في المقبرة من شعر  |                   | عليها                          |
| ٤٩٦                  | ً وقفة على وادي السلام .  | <b>٤</b> ٦٤       | عودة إلى المقبرة               |
| 199                  | وادي النجف                | ٤٦٤               | مشاهدات                        |
| لل لا بد من حلها ٥٠٤ | وأخيراً للمقبرة مشاك      | ٤٦٦               | المداخل الرئيسية إلى الوادي    |
| سلام ۸۰ ه            | مقبرة النجف أو وادي ال    | بنايات حديثة      | الشارع الملتوي وأثره في ظهور   |
| 011                  |                           | 1                 | على القبور                     |







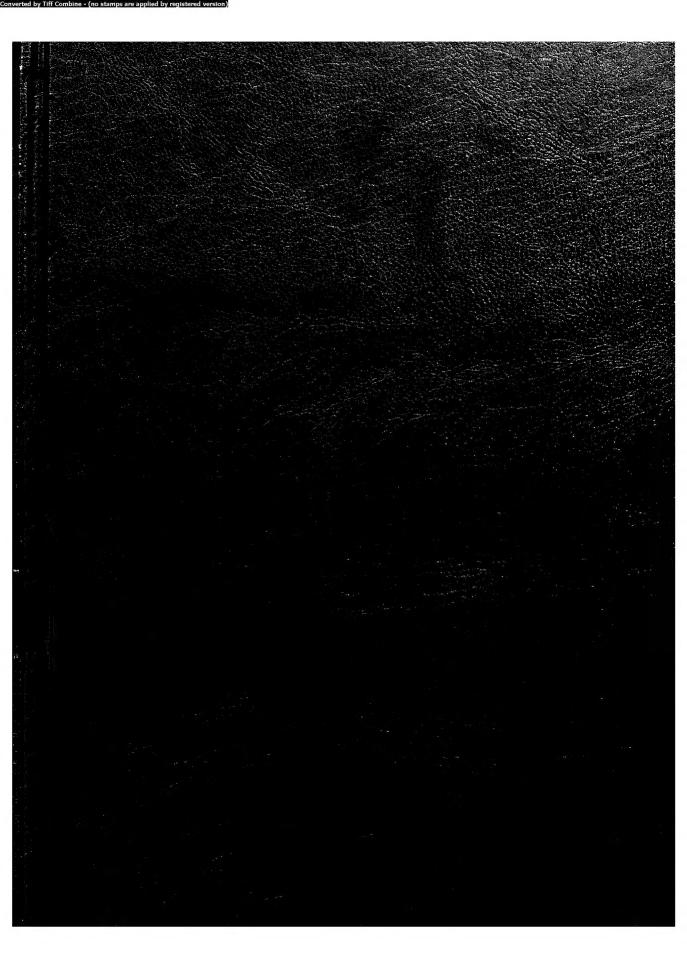